تحقيق وتعاليق الشيخ عا دل جرعب اللوجود المحسلالالاس iotheca Alexandrina







# نَيْبُ بُرِالْهُ الْمُؤْمِدُ فِي الْمُسْتِينِ الْمُؤْمِدُ فِي الْمُسْتِينِ الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ

للامَإم محدّربن يُوسف لصَّالي الشَّامي الشَّامي التوفيّ آينة ٩٤٢ ه

تحقيق دتعايق الشيخ عا دل حمرعب اللوجود الشيخ علي محسّب معوض

الجشزء الستادس



جمَيع الجقوق مجَفوطة الدَّلِرِلْلِكُتَبِ لِالْعِلْمِيِّ البيروت - لبت نان الطبعَة الأولى الطبعَة الأولى الالاه- ١٩٩٣م

وَلِيرِ لِلْكُتَّبِ لِلْعِلِمِينَ بَيروت لَبْنان

ص.ب ۱۱/۹۶۲۶ ـ تلکس ۱۱ ۸۱۵۵۴ ـ Nasher 41245 Le ـ تلکس ۱۱/۹۶۲۶ ـ ۲۲۱۱۳۵ مکابقت : ۸۱۵۵۲۳ - ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۲۳ ۲۰۲۱/۹۲۱ ۲۳ ۲۰۲۱/۲۲۲ و ۲۰۰/۹۲۱۱/۲۴ ۲۰۰

#### بسم الله الرحمن الرحيم جماع أبواب سراياه وبعوثه وبعض فتوحاته صلى الله عليه وسلم

#### الباب الأول في عدد سراياه وبعوثه ومعنى السرية وفيه نوعان

الأول: قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: السرايا والبعوث ثمانياً وثلاثين وذكرها أبو غمر رحمه الله تعالى في أول الاستيعاب سبعاً وأربعين. وذكرها محمد بن عُمَر رحمه الله تعالى ثمانياً وأربعين، وأبو الفضل ستًا وخمسين. ونقل المسعودي عن بعضهم أنها ستون. وعلى ذلك جرى الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة، وذكر فيها أن الإمام الحافظ محمد بن نصر (١) أوصلها إلى السبعين، وأن الإمام الحافظ أبا عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى قال: إنه ذكر في الإكليل أنها فوق المائة. قال العراقي: ولم أجد هذا القول لأحد سواه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لعل الحاكم أراد بضم المغازي إليها.

قلت عبارة الحاكم كما رواها عنه ابن عساكر بعد أن روى عن قتادة أن مغازي رسول الله مَيْكُ وسراياه كانت ثلاثاً وأربعين. قال الحاكم: هكذا كتبناه. وأظنه أراد السرايا دون الغزوات، فقد ذُكِرت في كتاب الإكليل على الترتيب بعوث رسول الله عَيْكُ وسراياه زيادة على المائة. قال: «وأخبرني الثقة من أصحابنا ببُخَارَى أنه قرأ في كتاب أبي عبد الله محمد بن نصر السرايا والبعوث دون الحروب بنفسه نَيْفاً وسبعين». انتهى.

قال في البداية: وهذا الذي ذكره المحاكم غريب جداً، وحَمْلُه كلام قتادة على ما قال، فيه نظر فقد روى الإمام أحمد [عن أزهر بن القاسم الراسبي عن هشام الدستوائي] عن قتادة أن مغازي رسول الله عليلية وسراياه ثلاث وأربعون: أربعة وعشرون بعثاً وتسع عشرة غزوة.

قلت والذي وقفت عليه من السرايا والبعوث لغير الزكاة يزيد على السبعين كما سيأتي بيان ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) محمد بن نصر المروزي، أبو عبد الله: إمام في الفقه والحديث. كان من أعلم الناس باختلاف الصبحابة فمن بعدهم في الأحكام. ولد ببغداد. ونشأ بنيسابور، ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند وتوفي بها. له كتب كثيرة، منهاوالقسامة، في الفقه، قال أبو بكر العميرفي: لو لم يكن له غيره لكان من أفقه الناس، ووالمسند، في الحديث، وكتاب وما خالف به أبو حنيفة علياً وابن مسعود، الأعلام ١٢٥/٧،

الثاني: في معنى السرية. قال ابن الأثير في النهاية: «السَّرِية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تُبْعَث إلى العدو، وجمعها سرايا سُمُّوا بذلك لأَنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السَّرِيِّ النفيس. وقيل سموا بذلك لأَنهم ينفذون سِرَّا وخِفْيَة، وليس بالوجه لأن لام السَّرِ راء وهذه ياء. انتهى.

وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن خطيب الدهشة رحمه الله تعالى في كتابه المصباح (١): «السَّرِيَّة: قطعة من الجيش، فعيلة بمعنى فاعلة لأَنها تَسْرِي في خِفْيَة والمجمع سرايا وسَريًّات مثل عطية وعطايا وعطيات» انتهى.

فقوله: «خفية» أحسن من قول من قال «سِرّاً» لما ذكره ابن الأثير من أن لام السرراء وهذه ياء. وقال الحافظ: السرية: قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه وهي من مائة إلى خمسمائة، فما زاد على خمسمائة يقال له: مَنْسِر بالنون والسين المهملة أي بفتح الميم وكسر السين وبعكسهما. فإن زاد على الثمانمائة شمّي جيشاً، وما بينهما يسمى هَيْضَلة، فإن زاد على أربعة آلاف سمى بحد فلا بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء، فإن زاد فجيش بحرًار، بفتح الجيم وبراءين مهملتين الأولى مُشَدَّدة. والخميس أي بلفظ اليوم: الجيش العظيم. وما افترق من السريّة يسمى بعثاً. فالعشرة فما بعدها تحضيرة. والأربعون تحصبة، وإلى ثلاثمائة مِقْنَب بقاف ونون ومُوحدة أي بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون. فإن زاد سمي بحمرة بجيم مفتوحة وسكون الميم. والكتيبة ـ بفتح الكاف فتاء مكسورة وتحتية ساكنة فموحدة فتاء تأنيث ـ ما اجتمع ولم ينتشر، انتهى.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيِّقَالِيّه: «خير الأَصحاب أَربعة. وخير السرايا أَربعمائة، وخير الجيوش، أَربعة آلاف، وما هُزِم قوم بلغوا اثني عشر أَلفاً من قِلَّة إِذا صَدَقوا وصَبَرُوا». رواه أَبو يَعْلَى وابن حبَّان وأَبو داود والترمذي، دون قوله (إِذا صَدَقوا وصَبَروا» (١).

<sup>(</sup>١) اخرجه أحمد في المسند ١٩٩١ والبيهقي في السنن ١٥٦/٩ والدارمي ٢١٥/٢ وذكره الهيثمي في المجمع ٥/

#### الباب الثاني

#### في أي وقت كان يبعث سراياه ووداعه بعضهم ومشيه مع بعضهم وهو راكب إلى خارج المدينة ووصيته صلى الله عليه وسلم لأمراء السرايا وفيه أنواع:

الأول: في أي وقت كان يبعث سراياه، عن صَحْر - بصاد مهملة فخاء معجمة - ابن وَدَاعة - بفتح الواو والدال المهملة - الغامدي - بغين معجمة فألف فميم مكسورة فدال مهملة فياء نَسَب - رضي الله عنه أن رسول الله عَيَّاتُ قال: «اللهم بارك لأُمتي في بكورها» (١٠). قال: وكان رسول الله عَيَّاتُ إذا بعث سرية بعنها أول النهار، وكان صخر رجلاً تاجراً وكان لا يبعث غِلْمَانَه إلا من أول النهار فكثر ماله حتى لا يدري أين يَضَع ماله. رواه الإمام أحمد والثلاثة وحسنه الترمذي.

وعن عمران بن مُحصَين رضي الله تعالى عنهما أَن رسول الله عَيَالِيَّة كان إِذَا بعث سرية أَغزاها أَول النهار وقال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها». رواه الطبراني.

الثاني: في وَدَاعِه عَلَيْتُهُ بعض سراياه. روى الإمام أحمد عن البَرَاء بن عازب، والإمام أحمد وأبو يَعْلَى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله عَلَيْتُهُ مَشَى مع الذين وَجَههم لقتل كعب بن الأَشرف إلى بَقِيع الغَرْقَد. ثم وجههم وقال: «انطِلقوا على اسم الله، اللهم أَعِنْهُمْ» (٢) ثم رجع. البقيع بفتح الموحدة وكسر القاف وسكون التحتية وبالعين المهملة والغرقد بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة. من شجر العِضَاة أو العَوْسَج أو العِظام منه.

وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله عَلَيْكُ إِذَا شَيَّع جيشاً فبلغ عَقَبة الوداع قال: «أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم» (٣) الحديث رواه ابن أبى شيبة رحمه الله.

الثالث: في مشيه عَيِّكِ مع بعض أَمراء سراياه، وذلك البعض راكب. عن مُعَاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أَن رسول الله عَيِّكِ لما بعثه إلى اليمن خرج معه يُوصِيه، ومُعَاذ راكب ورسول الله عَيِّكِ لما بعثه ألى على الله عَيْكِ على الله عَيْكِ على عنه ألا تُلقَانَي بعد

<sup>(</sup>١) اخرجه الترمذي (٢١٢١) وأبو داود (٢٦٠٦) وابن ماجة(٢٣٦) وأحمد في المسند ٤١٦/٣ ـ ٤١٧ والطبراني في. الكبير ٨/٨،٠٢٨/٠٠.

<sup>(</sup>٢) اخرجه أحمد في المسند ٦٦/١ حاكم ٩/٢ والطبراني في الكبير ٢٢١/١١ وانظر البداية والنهاية ٤٧٤.

رُمْ) اخرَجه أبو داود (٢٦٠١) والحاكم ٧/٧ وذكره ابن حجر في المطالب (٣١٩٤) والمتقي الهندي في الكنز (٢١١٦).

عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري» فبكى معاذ رضي الله عنه بحشِعاً لِفِرَاق رسول الله عَيْقَ عَنْهُ بَعْمَا والهُ عَيْقَ اللهُ عَيْقَ وسيأتي بتمامه في موضعه من السرايا والبعوث.

جَشِعًا بفتح الجيم وكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة أي جَزَعاً لفراقه عَلِيُّك.

وروى ابن عساكر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أَن رسول الله عَيْلِيَّ مشى معه ميلاً ومعاذ راكب لأَمره عَيْلِيِّ بذلك.

النوع الرابع: في وصيته عَيْلِتُهُ لأَمراء السرايا. عن بُرَيْدَة بالموحدة والتصغير رضي الله عنه، قال: كان رسُول الله عَيْلُكُ إِذَا أُمَّرَ أُميراً على جيش أُو سرية أُوصاه في خاصَّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تَغُلُوا ولا تَغْدِروا [ولا تَمْثُلُوا] ولا تقتلوا وليداً. وإذا لَقِيتَ عدوَّك من المشركين فَادعُهم إلى ثلاث خصال أَو خلال فأَيَّتُهُنَّ ما أَجابِكُ فاقْبَلْ منهم وكُفّ عنهم وادعُهُم إِلى الإِسلام، فإِن أَجابِوك فاقبل منهم وكُفّ عنهم، ثم ادعهُمْ إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأَخْيِرهُم، أَنهم إِن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإِن أَبُوا أَن يتحولوا منها فأنغيرهم أنهم يكونون كأغراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفَيْء شيء إلا أَن يجاهدوا مع المؤمنين، فإن هم أَبُوا فَسَلْهُم السجزية، فإن هم أَجابِكِ فاقبل منهم وُكُفّ عنهم، فإن هم أَبُوا فاستعنْ عليهم بالله وقاتِلْهم وإذا حاصرتَ أَهْلَ حصنِ فأرادوك أَن تجعل لهم ذِمَّةَ الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمَّة الله ولا ذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم وإن تُخفِروا ذِمَمَكم وذِمَمَ أصحابكم أَهْرَنُ من أن تُخفِروا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رسوله. وإذا حاصرت أهل حِصْنِ فأرادوك أن تُنزِلهم على حكم الله فلا تُنْزِلْهُم على حكم الله ولكن أَنْزِلْهُم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب مُحُكَّمَ الله فيهم أم لا. ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم»(٢) رواه مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ لمسلم ورواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عَيْكُ إِذا بعث جيوشه

<sup>(</sup>١) اخرجه أحمد في المسند ٥/٥٣٠ والبيهقي في السنن ٨٦/٩ والبيهقي في الدلائل ٥/٤٠٤ وابن حبان (٢٥٠٤) وذكره الهيشمي في المجمع ٣٦/٣.

 <sup>(</sup>۲) اخرجه مسلم في كتاب الجهاد (۳) وأبو داود (۲۹۱۳) وابن ماجة (۲۸۰۸) والترمذي (۱٤٠٨) وأحمد في المستد ۲٤٠/٤ والبيهقي في السنن ۹/۹٤ والحاكم في المستدرك ٤١/٤ وعبد الرزاق (٩٤٢٨) وابن أبي شيبة من المصنف ٢٤٠/١٢.

قال: «اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تَغْدِروا ولا تَغُلُّوا ولا تَمْثُلوا ولا تَقتُلوا ولا تَقتلوا الوالدين ولا أصحاب الصوامع». (١) رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو يعلى.

وعن عبد الرحمن بن عائد ـ رحمه الله تعالى ـ قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إِذَا بعث جيشاً قال: «تألَّفُوا الناسَ وَتَأْتُوهم ولا تُغِيرُوا عليهم حتى تدعوهم إلى الإسلام فما على الأرض من أَهل بيت مَدّر ولا وَبَر إِلا تأتوني بهم مسلمين أَحب إليّ من أَن تقتلوا رجالهم وتأتوني بنسائهم» (٢). رواه مُسَدَّد والحارث بن أَبى أُسامة مُرْسَلاً.

وعن على رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكَ بعثه وجهاً، ثم قال لرجل الْحَقْهُ ولا تَدْعُه من خلفه فقل له: إِن النبي عَلَيْكَ يأمرك أن تنتظره وقل له: «لا تقاتل قوماً حتى تدعوهم» (٣). رواه إسحاق بن راهويه بسند فيه انقطاع.

وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكَ إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: (بَشُروا ولا تُنقُروا ويَسُروا ولا تُعَسَّروا) (٤) رواه مسلم.

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا بعث جيشاً قال: «انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة، ولا تَغُلُوا، وَضُمُّوا غنائمكم، وأَصْلِحوا وأَحْسِنُوا إِن الله يحب المحسنين، (٥) رواه أبو داود والترمذي.

وعن ابن عصام المزنى - بالزاي والنون - رضي الله عنه عن أبيه قال: كان رسول الله عنه عن أبيه قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إِذا بعث جيشاً أو سرية يقول: ﴿إِذَا رَأَيتُم مسجداً أَو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أَحداً ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوِدُ وَالتَرمَذِي.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عنهما أن رسول الله على الله عنهما أن رسول الله على الله عنهما أن رسول الله عنهما والله تُتَفِّراه (٧) رواه البزار.

<sup>(</sup>١) اخرجه أبو يعلى في المسند ٤/ ٢٢٢) ١٩٠٩ - ٢٥٤٩) وأحمد في المسند ٢٠٠١ والبيهقي ٩٠/٩ والبيهقي ٩٠/٩ والبيهقي ١٩٠٥ والبزار (١٦٧٧) والعلماوي في شرح معاني الآثار ٢٢٠/٣ وذكره الهيشمي في المجمع ٣١٦/٥ وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار والعلبراني في الكبير والأوسط وقال: وفي رجال البزار وإبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة وثقه أحمد وضعفه الجمهور.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في المطالب (١٩٦٢ - ١٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) اخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٦٣/١٢ والبخاري في التاريخ ٣٧٧/٣ وذكره في المجمع ٥٥٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري ٢٧/١ ومسلم في كتاب الجهاد (٦) وأبو داود (٤٨٣٥) وأحمد في المسند ٩٩٩٤.

<sup>(</sup>٥) اخرجه أبو داود (٢٦١٤) والبيهقي في السنن ٢٠/٩ وعبد الرزاق (٩٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) اخرجه أبو داود (٢٦٣٥) والترمذي (٩٤٥١) وأحمد في المسند ٤٤٨/٣ وذكره الهيشي في المجمع ٢١٠/٦.

<sup>(</sup>٧) ذكره الهيشي في المجمع ٥/ ٢٦ وعزاه للبزار وقال: وفيه عمرو بن أبي خليفة العبدي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال المحميح، والحديث في مسلم بنحوه.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

لا تَغْدِروا بكسر الدال المهملة.

ذمة الله بكسر المعجمة أَمَانُهُ وعَهْدُه.

الوّليد بفتح الواو الصبي.

على حكم الله قضاؤه.

المَدر قطع الطين.

#### الباب الثالث

### في اعتداره عن تخلفه عن صحبة السرايا صلى الله عليه وسلم وإعطائه سلاحه لمن يقاتل به

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِّكَ : «والذي نفسي بيده لولا ي أن أَشُقَّ على المسلمين ما قعَدْتُ خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداً، ولكن لا أجد سَعَة فَأَحْمِلَهُم ولا يجدون سَعَةً فيتبعوني، ويَشُق عليهم أن يقعدوا بعدي» - وفي لفظ: «ولا تطيب أنفسهم أن يتخلّفُوا عني - «والذي نفسي بيده لَوَدِدْتُ أَني أَغزو في سبيل الله وَأُقتَل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا» (١) بتكريره ست مرات، رواه الإمامان مالك وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه.

وعن [جبلة بن حارثة] قال: كان رسول الله عَيْلِكُ إذا لم يَغْزُ أَعطى سلاحه علياً أو أُسَامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما(٢)، رواه أحمد وأبو يَعْلى.

#### تنبيهات

الأول: البحكمة في بيان إيراد قوله: «والذي نفسي بيده» مرة ثانية عقب الأولى إرادة تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته عليه فكأنه قال: الوّجُه الذي تسيرون فيه له من الفضل ما أَتَمَنَّى لأجُلِه أن أُقْتَلَ مرات، فمهما فاتكم من مرافقتي والقعود معي من الفضل، يَحْصُل لكم مِثْلُه أو فَوْقَه من فضل الجهاد، فراعى خواطر الجميع، وقد خرج عَلَيْكُ في بعض المغازي، وتخلف عن المشار إليهم وكان ذلك حيث [رَجَحَتْ] مَصْلَحة خروجه على مراعاة حالهم.

الثاني: اسْتُشْكِل صدور هذا التمني من النبي عَيِّلَةٍ مع علمه بأنه لا يُقْتَل، وأُجِيبَ بأن تَمَنِّي الفضل والخير لا يستلزم الوقوع، فقد قال عَيِّلَةٍ: «وَدِدْتُ لو أَن موسى صَبَر» (مَّ)، فكأنه عَيِّلِةٍ أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه.

الثالث: قال النووي رحمه الله تعالى: «في هذا الحديث حسن النية وبيان شدة شفقة النبى عَيِّلِهُ على أمته ورأُفته بهم واستحباب القتل في سبيل الله تعالى، وجواز قول وَدِدْتُ

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري ٦/ ٢٠(٢٧٩٧) والبيهقي في السنن ٢٤/٩.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في المجمع ٢٨٦/٥ وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٣) اخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١١٧) واخرجه البخاري بنحوه ١٩٠/٤.

حصول كذا من الخير، وإن عُلِم أنه لا يحصل، وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح، أو لدفع مَفْسَدة، وفيه جواز تَمَنِّي ما يَتَيْع في العادة».

الرابع: قال الطيبي رحمه الله تعالى ثم في قوله: «ثم أُقْتَل» إلى آخره، وإن حُمِلَت على التراخي في الرُّثبة هو الوَجْه، لأن التمني حصول درجات بعد القتل، والإحياء لم يحصل من قبل، ومن ثمة كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى المقام الأعلى منه.

#### الباب الرابع

#### في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إلى سيف البحر من ناحية العيص في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة في ثلاثين رجلا من المهاجرين والأنصار

قال ابن سعد: «والمُجْمَع عليه أنهم كانوا جميعاً من المهاجرين، ولم يبعث رسول الله عَيِّلِيٍّ أحداً من الأنصار مبعثاً حتى غزا بهم بدراً، وذلك أنهم كانوا شرطوا له أنهم ينعونه في دارهم. وهذا الثبت عندنا». وصححه في المورد. وعقد له لواء أبيض حمله أبو مَرْتَد كنّاز بن الحُصَين الغَنَويّ، حليف حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، وهو أول لواء عُقِد في الإسلام كما قال عُرْرة وابن عُقْبَة ومحمد بن عُمَر وابن سعد وابن عائذ والبيهقي وابن الأثير والدمياطي والقطب وغيرهم وصححه أبو عُمر رحمهم الله تعالى.

وذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى أن أول لواء عقده رسول الله عَيْلَةً لواء عُبَيْدَة بن الحارث. ثم قال: «واختلف الناس في راية عبيدة وحمزة فقال بعض الناس كانت راية حمزة قبل راية عبيدة وقال بعض الناس راية عبيدة كانت قبل راية حمزة، وذلك أن رسول الله عَيْلَةً شيعهما جميعاً فأشْكِل ذلك على بعض الناس». انتهى. فخرج حمزة رضي الله تعالى عنه بمن معه يَعْتَرِض عِيرَ قريش التي جاءت من الشام تريد مكة، وفيها أبو جهل في ثلثمائة رجل وقيل في مائة وثلاثين، فبلغ سيف البحر ناحية العيص من أرض جُهيئة. فلما تصافوا حَجَزَ بينهم مَجْدِيّ بن عَمْرو الجهني وكان حليفاً للفريقين جميعاً فأطاعوه وانصرفوا ولم يقتتلوا فتوجه أبو جهل في أصحابه وعِيره إلى مكة وانصرف حمزة وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى المدينة. ولما عاد حمزة بمن معه إلى رسول الله عَلَيْلَةً أخبره بما حَجَزَ بينهم مَجْدِيّ بن عَمْرو وأنهم رأوا منه نَصَفَة. وقَدِم رَهُطُ مَجْدِيّ على رسول الله عَلَيْلَةً فكساهم وقال عَلَيْلَةً فيما ذكره محمد رأوا منه نَمَه وي أيضا: «[إنه - ما] علمت - ميمون النقيبة مُبَارَكُ الأمو» أو قال: «رشيد بن عُمَر عن مَجْدِيّ أيضا: «[إنه - ما] علمت - ميمون النقيبة مُبَارَكُ الأمو» أو قال: «رشيد الأمر».

#### تنبيهات

الأول: ذكر ابن سعد هذه السرية والتي بعدها قبل غزوة الأبواء، وذكرهما ابن إسحاق قبل غزوة بواط.

الثاني: اختُلِف في أي شهر كانت؟ فقال المدائني: في ربيع الأول سنة اثنتين، وقال أبو عمرو: بعد ربيع الآخر.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

سِيف البحر: بكسر السين المهملة، ساحله العِيص: بكسر العين المهملة وسكون التحتية فصاد مهملة.

عُبَيْدَة: بضم أوله وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالهاء.

جُهَيْنَة: بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتية وبالنون. حَجَزَ: بفتح المهملة والجيم والزاي: فَصَل.

مَجْدِيِّ: بفتح الميم وسكون الجيم فدال مهملة فياء كياء النَّسَب، لا يُعَلَّم له إسلام.

حليفاً: أي محالفاً ومسالماً. أبو مَرْقَد: بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة، واسمه كَتَّاز بفتح الكاف وتشديد النون وبالزاي.

الغَنَوِيّ: بفتح الغين المعجمة والنون وبالواو.

الحُصَيْن: بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين.

مأمون النقيبة: مُنْجِع الأفعال مُظَفَّر المطالب، والنَّقيبة: بفتح النون وكسر القاف وسكون التحتية وبالهاء. الخليقة والطبيعة أو النفس.

#### الباب الخامس

# في سرية عبيدة بنَ الحارث بن المطلب بن عبد مناف، رضي الله تعالى عنه إلى بطن رابغ في شوال من السنة الأولى في ستين أو ثمانين راكباً من المهاجرين ليس فيهم أنصاري

وكان لواؤه أبيض حمله مِسْطَح بن أُثَاثة بن عَبَّاد بن المطلب بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه. فخرج فَلَقِيَ أبا سفيان بن حرب، في أُنَاس من أصحابه على ماء يقال له أحياء من بطن رابغ [على عشرة أميال من الجُحْفة وأنت تريد قُدَيْداً على يسار الطريق، وإنما] نَكَبُوا عن الطريق لِيرَعَوْا ركابهم. وأبو سفيان في مائتين وعلى المشركين أبو سفيان، قال محمد بن عُمَر: وهو الثبت عندنا، وقيل مِحُرَز بن حَفْص، وقيل عِحْرِمَة بن أبي جهل. فكان بينهم الومي، ولم يَصْطَفُوا للقتال، وإنما كانت بينهم المناوشة إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رمى بسهم في سبيل الله فكان أول سهم رُمِي به في الإسلام فتَثَر كِتَانته وتقدّم أَمام أصحابه وقد تَتَوَسُوا عنه فرَمَى بما في كنانته وكان فيها عشرون سهماً ما منها سهم وقرَّم أمام أصحابه وقد تَتَوسُوا عنه فرَمَى بما في كنانته وكان فيها عشرون سهماً ما منها سهم وفرَّ من الكفار إلى المسلمين المِقْداد بن عَمْرو البَهْرَاني حليف بني زُهْرَة، وعُثْبَة بن غَرُوان المازني حليف بني زُهْرَة، وعُثْبَة بن غَرُوان المازني حليف بني ولكنهما خرجا ليتوصَّلا المازني حليف [بني نوفل] بن عبد مناف، وكانا مُسْلِمَيْن، ولكنهما خرجا ليتوصَّلا المسكمين.

#### تنبيهان

الأول: كذا ذكر غير واحد من أهل السير أن هذه السرية كانت في السنة الأولى. وذكر أبو الأسود في مغازيه، ووصله ابن عائذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عَيَّاتُهُ لما وَصَلَ إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلا، فذكر القِصَّة، فتكون في السنة الثانية، وصَرَّح به بعض أهل السير، فالله تعالى أعلم.

الثاني: في بيان غريب ما سبق:

بطن رابغ: بالموحدة المكسورة والغين المعجمة.

مشطح: بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء وبالحاء المهملات.

أَثَالَة: بضم أوله وثاءين مثلثتين مخففتين.

عَبَّاد: بفتح أوله وتشديد الموحدة.

أحياء: جمع حيّ ماء أسفل ثنية المِرَّة بكسر الميم وتشديد الراء وخفَّفها يَاقوت.

مِكْرَز: بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء. لا يُعْلَم له إسلام، وانفرد ابن حبَّان بذكره في الصحابة، فإنه قال: يقال له صحبة، فإن صَحَّ ذلك فقد أسلم وإلا فلا.

الأُخيَف: بالخاء المعجمة والتحتية وبالفاء وزن أحمد.

المناوشة في القتال تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضاً.

الكِنانة: بكسر الكاف بُحِعْبَة السهام من أَدَم.

على حاميتهم: أي جماعتهم، والحامية الرجل يحمي القوم، وهو على حامية القوم أي آخر من يحميهم في مُضِيِّهم.

المِقْداد: بكسر الميم وسكون القاف وبدالين مهملتين.

البَهْرَاني: بفتح الموحدة وسكون الهاء فراء فنون.

بنو زُهْرَة: بضم الزاي وسكون الهاء.

عُتْبَة: بضم العين المهملة وسكون الفوقية وبالموحدة.

غَزْوَان: بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي وبالواو والنون.

المازني: بكسر الزاي والنون.

#### الباب السادس

#### في سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في عشرين رجلا من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم

وقيل: في ثمانية إلى الخُزَّاز في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من الهجرة.

وعُقِد له لواء أبيض حمله المعقداد بن عمرو البَهْرَاني، وعَهِد إليه رسول الله عَلَيْهُ أَلاَّ يَجَاوِز النَّخُورُانِي. يعترض عِيراً لقريش تَمُرّ بهم، فنخرَجوا على أقدامهم يَكُمُنون النهار ويسيرون الليل حتى صَبَّحوا صُبْحَ خمس الخَزَّاز من الجُحْفَة قريباً من نُحُمّ فوجدوا العِير قد مَرَّت بالأمس فانصرفوا إلى المدينة.

#### تنبيهان

الأول: ذكر محمد بن عُمَر وابن سعد هذه السرايا جميعها في السنة الأولى من الهجرة وجعلها ابن إسحاق في السنة الثانية.

الثاني: في بيان غريب ما سبق:

الخَزَّاز: بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي الأولى، واد يصب في الجُحْفَة. في ذي القِغْدَة: بكسر القاف وفتحها. يَكْمُنون: بضم الميم: يستترون.

الجُخْفَة: بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء قرية كبيرة على خمس مراحل من مكة ونحو ثلثي مرحلة من المدينة الشريفة.

نُحمّ: بضم الخاء المعجمة اسم غدير أو واد بقرب الجُحْفَة.

#### الباب السابع

#### في سرية فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه

روى الإمام أحمد عنه قال: لما قَدِم رسول الله عَلِيْكُ المدينة جاءته جُهَيْنة فقالوا له: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثِق لنا حتى نأتيك وقومُنا. فأوثق لهم فأسلموا. قال: فبعثنا رسول الله عَيِّكُ في رَجَب [أي من السنة الثانية] ولا نكمل مائة. وأخبرنا أن نُغِير على حيّ من كنانة إلى جنب جُهَيْنة، فأغَرنا عليهم، فكانوا كثيراً، فلجأنا إلى جهينة فمنعونا، وقالوا: لِمَ تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقال بعضنا لبعض: ما ترون؟ فقال بعضنا: نأتي رسول الله عَيِّكَ فنخبره. وقال قوم: لا بل نقيم ههنا. وقُلْتُ أَنا في أُناس معي: لا، بل نأتي عِيرَ قريش فنقتطعها. فانطلقنا إلى العِير [وكان الفَيْء إذ ذاك من أُخذه فهو له] وانطلق أصحابنا إلى رسول الله عَيَّكَهُ فأخبروه الخبّر، فقام غضبان مُحْمَرًا وَجُهُه فقال: «أَذهبتم من عندي جميعاً وقمتم متفرقين وإنما أهلك من كان قَبْلكم الفُوقة، لأبعثنَ عليكم رجلاً ليس بخيركم، أَصْبَركم على الجوع والعطش» (١٠). فبعث علينا عبد الله بن جحش أميراً فكان أول أمير في الإسلام.

#### الباب الثامن

#### في سرية أمير المؤمنين المجدَّع في الله تعالى عبد الله بن جحش رضى الله تعالى عنه في رجب من السنة الثانية إلى بطن نخلة

دعاه رسول الله عَلَيْ عَلَيْ حين صلى العشاء فقال: «وافِ مع الصبح، مَعَكَ سِلاَ عُك، أَبْمَثْكَ وجها». قال: فوافَيْتُ الصبح وعَلَيّ قوسي وسيفي وجعبتي ومعي دَرَقَتِي. فصلى رسول الله عَلَيْ الصبح بالناس، ثم انصرف، فيجدني قد سَبَقْتُ واقفاً عند بابه، وأجد نَفَراً من قريش. فدعا رسول الله عَلَيْ أُبَيّ بن كَعْب، فدخل عليه، فأمَرَهُ فكتب كتاباً، ثم دعاني فأعطاني صحيفة من أديم خَوْلاَنِيّ وقال: «قد استعملتك على هؤلاء النَّفَر، فامْضِ حتى إذا سِوتَ للتين فانظر كتابي هذا ثم امْضِ لما فيه». قلت: يا رسول الله: أي ناحية؟ قال: «اسلَكْ النجدية تؤم رُخْبَة». قال ابن إسحاق وأبو عمرو: وأرسل معه ثمانية رهط من المهاجرين، ليس فيهم أنصاري وهم: أبو حُذَيْفَة بن عُتْبَة، وسعد بن أبي وقاص، وعُكَّاشة بن مِحْصَن، وعُتْبَة بن غَنْبَة بن عامر بن ربيعة، وواقد بن عبد الله الليثي، وخالد بن البُكَيْر، وشهَيْل بن بيضاء.

<sup>(</sup>١) ذكره الهيشمي في المجمع ٦٩/٦ وعزاه لأحمد وقال: ورواه ابنه عنه وجادة ووصلة عن غير أبيه ورواه البزار وفيه المجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه النسائي في رواية وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

وذكر ابن عائذ فيهم: سهل بن بيضاء ولم يذكر سهيلاً ولا خالداً ولا عُكَّاشة. وذكر ابن سعد فيهم المِقْداد بن عمرو - وهو الذي أسر الحكم بن كيسان - وقال ابن سعد: كانوا اثني عشر [من المهاجرين] كل اثنين يَعْتَقِبَان بعيراً. وروى الطبراني بسند حَسَن عن زِرِّ [بن حُبَيْش] رحمه الله تعالى قال: «أول راية رُفِعت في الإسلام راية عبد الله بن جحش».

فانطلق عبد الله بن جحش حتى إذا كان مسيرة يومين فتح الكتاب فإذا فيه: «سِرْ باسم الله وبركاته ولا تُكْرِهَنّ أحداً من أصحابك على السير معك، وامْضِ لأمري فيمن تَبِعك حتى تأتي بطن نخلة فتَرَصَّد عِيرَ قريش وتَعَلَّم لنا أخبارهم». فلما نظر في الكتاب قال: سمعاً وطاعة. وقرأه على أصحابه وقال: «[قد أمرني رسول الله عَيَّاتِهُ أن أمضي إلى نخلة أَرْصُد بها قريشاً حتى آتيه منهم بخبراً وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع. [فأما أنا فماضِ لأمر رسول الله عَيَّاتُها]» فقالوا أجمعون: «نحن سامعون مطيعون لله تعالى ولرسوله عَيَّاتُه ولَك، فَسرْ على بركة الله».

فسار ومعه أصحابه لم يتخلف منهم أحد، وسلك على الحجاز، حتى إذا كان بمكان بمغدن فوق الفُرع يقال له بحران أَضَلَّ سعد بن أبي وقاص وعُثبَة بن غَرْوَان بعيراً لهما كانا يعتقبانه، فَتَخَلَفًا في طلبه يومين، ولم يشهدا الموقعة، وقدِما المدينة بعدهم بأيام. ومضى عبد الله بن جحش في بقية أصحابه حتى نزل بنخلة. فمَرَّت به عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وأَدَما وتجارةً من تجارة قريش جاؤوا بها من الطائف، فيها عمرو بن الحضرمي، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وأخوه نوفل بن عبد الله، وقيل بل أخوهما المغيرة، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة.

فلما رآهم أصحاب العِير هابوهم وأنكروا أمرهم، وقد نزلوا قريباً منهم. فحلَق عُكَّاشة بن مِحْصَن رأسُه، وقيل واقد بن عبد الله، ثم وافى ليُطَمْئِن القوم. فلما رَآؤه قالوا: لا بأُسَ عليكم منهم، قَوْمٌ عُمَّار. فأمِنُوا وقَيَّدوا ركابهم وسرحوها وصَنَعُوا طعاماً.

فاشتور المسلمون في أمرهم وذلك في آخر يوم من رجب ويقال أول يوم من شعبان وقيل في آخر يوم من شعبان وقيل في آخر يوم من الشهر الحرام؟ أم لا. فقالوا: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة لَيَدْخُلُنَّ الحَرَم فَلَيَمْتَنِعُنَّ منكم به ولئن قتلتموهم لتَقْتُلُنَّهُم في الشهر الحرام. فَتَرَدَدُ القوم وهابوا [الإقدام عليهم]. ثم شجَّعوا أنفسهم. وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذِ ما معهم.

فرمى واقد بن عبد الله [التميمي] عَمْرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وشَدَّ المسلمون عليهم فأسروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة، والحَكَم بن كَيْسان، أسره المقداد بن عَمْرو،

وحاز المسلمون العِير، وعَزَل عبد الله بن جحش لرسول الله عَيَّا تُحمُس تلك الغنيمة، وقَسَّم سائرها بين أصحابه، فكان أَوَّل نحمُس في الإسلام، وأَوَّل غنيمة، وأَوَّل قتيل بأيدي المسلمين عمرو بن الحضرمي، وَأَوَّل أسير كان في الإسلام عثمان بن عبد الله، والحكم بن كيسان.

وذلك قبل أن [يُفْرَض الخُمْس من المغانم، فلما أَحَلَّ الله تعالى الفَيْء بعد ذلك وأَمرَ بِقَسمه وقَرْض الخُمْس فيه] وقع على ما كان صَنَع عبد الله بن جحش في تلك العِير، وقال بعضهم: بل قَدِموا بالغنيمة كلها. وروى الطبراني بسند حَسَن عن زِرِّ [بن مُحَبَيْش] رضي الله تعالى عنه قال: أول مال نُحمِّس في الإسلام مال عبد الله بن جحش.

ثم سار عبد الله بالعِير والأسيرين إلى المدينة، فلما قَدِم على رسول الله عَيِّلَةُ قال: «ما أَمَّوتكُم بقتال في الشهر الحرام». فأوقف العير والأسيرين وأَبَى أن يأخذ من ذلك شيئاً. وَيُقَال إن رسول الله عَيِّلَةُ أَوْقَف غنائم، أهل نَحْلَة حتى رجع من بدر فقسَمها مع غنائم أهل بدر، وأعطى كل قوم حَقَّهم. فلما قال رسول الله عَيِّلَةُ ذلك سُقِط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعَنَفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا.

وقالت قريش: (قد استحلَّ محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدماء، وأخذوا فيه الأموال، وأُسروا فيه الرجال». فقال: (من يَرُدِّ عليهم من المسلمين بمن كان بمكة، إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان»؟ وقال يهود تفاءل بذلك على رسول الله عَلَيْكَ: (عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله: عَمْرو، عُمِرَتْ الحرب، والحضرمي حَضَرَتْ الحرب، وواقد بن عبد الله، وَقَدَتْ الحرب،

فجعل الله تعالى ذلك عليهم لا لهم. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى على رسوله على الله تعالى على رسوله على الله وين ألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قُلْ قِتَال فيه كبير وَصَد عَنْ سَبِيلِ الله وَكُفْر به والمستجدِ الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفِتْنَة أكبر من القتل الله مع الكفر به [البقرة ٢١٧]. أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صَدُوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم. هوالفِتْنَة أكبر من القتل وقد كانوا يَفْتِنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك أكبر عند الله من القتل فلما نزل القرآن بهذا الأمر، وفرَّج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشَّفَق قبض رسول الله عَيِّلَة الغنيمة أو خُمْسَها والأسيرين.

وبعثت إليه قريش في فِداء الأسيرين فقال رسول الله عَيِّكَةِ: «لا نُفْدِيكموها حتى يَقْدُم صاحبانا . يعني سعد بن أبي وقاص وعُتْبَة بن غَزْوَان . فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نَقْتُلْ صاحبيكم». فقدِم سعد وعُتْبَة، فَأَفْدَى رسول الله عَيِّكَةِ الأسيرين عند ذلك بأربعين أوقية كل أسير، فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحَسْن إسلامه وأقام عند رسول الله عَيِّكَةٍ حتى قُتِل يوم بئر معونة شهيداً. وأما عثمان بن عبد الله فلَحِق بمكة فمات كافراً.

فلما تَجَلَّى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طَيعوا في الأجر فقالوا: «يا رسول الله أَنَطْمَعُ أَن تكون لنا غزوة تُعْطَى فيها أَجْرَ المجاهدين»؟ فأنزل الله تباك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيل الله أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَة الله والله غَفُورٌ رَحيم الله والله غَفُورٌ رَحيم الله والله عَلى أعظم الرجاء.

#### تنبيهات

الأول: في هذه الغزوة سُمِّي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين كما ذكره ابن سعد، والقطب وجزم أبو نُعَيْم بأنه أول أمير أمَّره رسول الله عَيَالِيَّة، ويؤيده ما سبق عن سَعْد [بن أبي وقاص] في الباب قبله.

الثاني: في بيان غريب ما سبق:

بطن نخلة.

الأَدِيم: بوزن عظيم الجلْد.

خَوْلاَني: بفتح الخاء المعجمة.

أُنْشُرُ كتابي: افْتَخْه.

النَّجْدِيَّة: منسوبة إلى نَجَد، وهو ما ارتفع من أرض تهامة إلى العراق، وهو مُذَكّر. يَوُمِّ: يَقْضُد.

رُكْبَة: بضم الراء وسكون الكاف وبالموحدة.

ابن عُثبة: بضم العين المهملة وسكون الفوقية وبالموحدة.

عُكَّاشة: بضم العين المهملة وتشديد الكاف أفصح من تخفيفها.

مِحْصَن: بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالنون.

البُكَيْر بالتصغير.

سُهَيْل: بالتصغير ووقع في بعض نسخ العيون مُكَبّراً والصواب الأول.

تَعَلَّم بمعنى اعْلَمْ.

الحِجاز ما بين نجد والسَّراة.

الفُرع: بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة من أضخم أُعْرَاض المدينة.

بُحْرَان: بضم الموحدة وسكون الحاء المهملة وبالراء والنون.

الحَضْرَمي: بالحاء المهملة والضاد المعجمة.

واف: أَشْرَفْ.

واقد: بالقاف والدال المهملة بلفظ اسم الفاعل.

كَيْسَان: بفتح الكاف وسكون التحتية وبالسين المهملة وبالنون.

أَمِنُوا: بفتح أوله وكسر الميم.

أَفْلَتَ: بفتح الهمزة، القَوْمَ بالنصب مفعول أَفْلَتَ.

نَوْفَلُ: مرفوع فاعل.

عُمَّار: بضم العين المهملة وتشديد الميم.

شقِط في أيديهم: بالبناء للمفعول، أي نَدِموا، يقال ذلك لكل مَنْ نَدِم.

وقال يهود تَفَاءل بذلك: بالفوقية المفتوحة وحذفت التاء الثانية، وبالفاء والهمزة من الفأل.

عُمِّرت الحِرب: بضم العين المهملة وكسر الميم [المشددة وبالراء والتاء المفتوحة تاء الخطاب]. والله تعالى أعلم.

#### الباب التاسع

في بعث عمير بن عدي الخطمي رضي الله تعالى عنه لخمس ليال بقين من رمضان من السنة الثانية إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد، زوجة يزيد بن زيد بن حصن الخطمي، وكانت تعيب الإسلام وتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرض عليه وتعيب الإسلام وتقول الشعر

وكانت تَطْرَح المحايض في مسجد بني خطمة. فأهدر رسول الله عَيِّكُ دَمَها فنذر عُمَيْر بن عَدِي لئن رجع رسول الله عَيِّكُ من بَدْر إلى المدينة لَيَقْتُلنَّها فلما رجع رسول الله عَيِّكُ من بدر، جاء عُمَيْر ليلاً حتى دخل عليها بَيْتَها، وحولها نَفَرٌ من وُلْدِها نيام، منهم من ترضعه في صدرها، فَجسَّها بيده وكان ضرير البَصر، فنَحَى الصَّبِيَّ عنها، ووضع سيفه على صدرها حتى أنْهَذَه من ظهرها. وروى ابن عساكر في ترجمة أحمد بن أحمد البلخي، من تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّكُ قال: ﴿ أَلا رَجُلٌ يَكُفِنَا هذه ﴾. فقال رجل من قومها: أنا، فأتاها وكانت تَمَّارة. فقال لها: أَعِنْدَكُ أَجُودُ من هذا النَّمْر؟ قالت: نعم، ﴿ فَدَخَلْتُ إلى بيت لها، وانْكَبَّتُ لتأخذ شيئاً فَالْتَفَتُ يَيناً وشمالاً فلم أَرَ أحداً فضربتُ رأسها حتى قتلتُها ». انتهى.

ثم أتى المسجد فصلى الصبح مع رسول الله عَيَّكَم، فلما انصرف نظر إليه رسول الله عَيَّكَم، فلما انصرف نظر إليه رسول الله عَيَّكَم وقال: وقال

وقال رسول الله عَيِّكَ لأصحابه: ﴿إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نَصَر الله عز وجل ورسوله فانظروا إلى عُمَيْر بن عَدِيّ». فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: «انظروا إلى عُمَيْر بن عَدِيّ». فقال عمر بن الخطاب رضي الله عَيِّكَةِ: ﴿لا تَقُلُ الأعمى ولكن البصير». فسمًى رسول الله عَيَّكَةٍ عُمَيْراً البصير، فلما رجع عُمَيْر وجد بنيها في جماعة يدفنونها. فقالوا: يا عُمَيْر أنت قتلتها؟ قال: ﴿نعم، فكيدوني جميعاً ثم لا تُنْظِرون، فوالذي نفسي بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم». فيومعذ ظهر الإسلام في بني خَطْمَة وكان يستخفي بإسلامه فيهم من أسلم فكان أول من أسلم من بني خَطْمَة عُمَيْر بن عَدِيّ، وهو الذي يدعى القارى؟.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الخَطْمِيِّ: بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة [وبالميم وياء النسب].

عَصْمَاء: بفتح العين وسكون الصاد المهملتين.

جَسُّها: لمَسَها بيده.

تَمَّارة: أي تبيع التمر.

لا يَنْتَطِحُ فيها عَنْزَان: [لا يُعَارِض فيها مُعَارِض] يعني أن قتلها هَيِّن.

#### الباب العاشر

## في بعثه صلى الله عليه وسلم سالم بن عمير رضي الله تعالى عنه في شوال من السنة الثانية إلى أبي عفك اليهودي من بني عمرو بن عوف وكان شيخاً كبيراً قد بلغ مائة وعشرين سنة

وكان يُحَرِّض على رسول الله عَيِّكَ ويقول الشعر فقال رسول الله عَيَّكَ: «مَنْ لي بهذا الخبيث» (١٠). فقال سالم بن عُمَيْر، وكان قد شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله عَيْكَ، وأحد البكائين وتوفى فى خلافة معاوية: «عَلَىّ نَذْر أن أقتل أبا عَفَك أو أموت دونه».

فَأَمْهَلَ يطلب له غِرَّة. فلما كانت ليلة صائفة نام أبو عَفَك بفِتَاءِ مَنْزِله وعَلِمَ به سالم بن عُمَيْر، فأقبل ووضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى خَشَّ في الفِرَاش وصاح عدو الله فثاب إليه ناسٌ ممن نَجَم نفاقهم وهم على قوله، فأدخلوه منزله وقبروه، فقالت أُمَامة المُريديَّة في ذلك:

تُكَذُّبُ دِينَ اللهِ والسَرْء أَحمدا لَعَمْرُ الذي أَمْنَاكَ أَن بِعْسَ ما يُمْنِي حَبَاكَ حَنِيفٌ آخِرَ اللَّيْلِ طَعْنَةً أَبا عَفَكِ نُحُذْهَا على كِبَر السِّنِّ

#### تنبيهات

الأول: ذكر هذه القصة محمد بن عُمَر وابن سعد، وتبعهما في المورد والإمتاع بعد التي قبلها. وقد مها ابن إسحاق وأبو الربيع.

الثاني: في بيان غريب ما سبق:

أبو عَفَك: بفتح العين المهملة والفاء الخفيفة وبالكاف، يقال رجل أعفك بَيِّن العَفَك أي العَفَك أي أحمق.

أحد البَكَّائين: تَقَدُّم الكلام عليهم في أوائل غزوة تبك.

الغِرَّة: بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء المفتوحة: الغَفُّلَة.

بفِنَاء المنزل: بكسر الفاء وبالنون والمَدّ، ما امتَّد من جوانبه.

صائفة: حَارَّة.

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ٥/٢٢١.

خَشٌّ في الفراش: دخل فيه.

ثاب: بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة: أي اجتمع.

نَجَمَ: بفتح النون والجيم أي ظَهَر وطَلع.

أَمَامَة: بضم أوله ويقال فيه أُسَامة.

المُرِيدية: بضم الميم وكسر الراء كذا في التبصير تبعاً للذهبي، وقال في الأنساب بفتحها، وعليه جرى ابن الأثير، وبسكون التحتية وبالدال المهملة بعدها تحتية مُشَدَّدة، بَطْنً من يَلِيّ.

لَعَمْرُ زيد: أي وحياته.

حَبَاكَ: بفتح المهملة والموحدة أي أعطاك.

حنيف: مسلم.

على كِبَر السِّنِّ: تقدم أنه بلغ مائة وعشرين سنة.

#### الباب الحادي عشر

## في سرية محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه إلى كعب بن الأشرف وذلك لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في السنة الثالثة

كَانَ كَعْبٌ يَهُودِيّاً.

قال ابن عُقْبَة هو من بني النضير، يُكْنَى أبا نَائِلَة. وقال ابن إسحاق وأبو عُمَر هو من بني نَبْهَان من طيئ، وأمه من بني النضير. وكان شاعراً يُؤْذي رسول الله عَلَيْكُم، ويهجو الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويُحَرِّض عليهم الكُفَّار.

وروى ابن سعد عن الزهري في قوله تعالى: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبِلِكُم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كثيراً ﴾ [آل عمران ١٨٦] قال هو كعب بن الأشرف فإنه كان يُحَرِّض المشركين على رسول الله عَلِيَّةٍ وأصحابه يعني في شعره يهجو النبي عَلِيَّةٍ وأصحابه.

ولما قَدِم زَيْدُ بن حارثة وعبد الله بن رَوَاحة بالبشارة من بدر بقتل المشركين وأشر مَنْ أُسِر منهم، قال كَعْب: ﴿أَحَقُ هذا؟ أَتْرُونَ محمداً قتل هؤلاء الذين يُسَمِّي هذان الرجلان؟ - يعني زيداً وعبد الله بن رواحة - فهؤلاء أشراف العرب وملك الناس، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لَبَطْنُ الأرضِ خَيْرٌ من ظهرها ﴾. فلما تَيَقَّن عَدُوّ الله الخَبر، ورأى الأَسْرَى مُقَرَّنين حُبُت وذَلٌ.

ثم قال لقومه: (ما عندكم؟» قالوا: (عداوته ما حيينا». قال: (وما أنتم وقد وَطِئ قَوْمَه وأصابهم. ولكن أخرج إلى قريش فأُحرِّضها وأبكي قتلاها لعلهم ينتدبون فأخرج معهم». فخرج حتى قَدِم مكة، فوضع رَحْلَه عند المطلب بن أبي وَدَاعة [بن صُّبَيْرَة] السَّهْمِي، وعنده عاتِكة بنت أُسَيْد بن أبي العِيص، وأسلمت هي وزوجها بعد ذلك. فأنولته وأكرمته، وجعل يُحرِّض على رسول الله عَيَّالَة، ويُنشِد الأشعار ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أُصِيبوا ببدر.

قال محمد بن عُمَر رضي الله تعالى عنه: ودعا رسول الله عَلَيْكُ حَسَّان بن ثابت وأخبره بنزول كعب على من نزل عليه فقال حَسَّان:

أَلاَ أَبْلِغَنْ عَنِّي أَسِيداً رِسَالةً فَخَالُكَ عَبْدٌ بالشراب مُجَرِّبُ لَعَمْرُبُ لَحَمْرُبُ لَحَمْرُكَ ما أَوْفَى أَسِيدٌ لِجَارِهِ ولا خَالِدٌ وَابْنُ المُفَاضَةِ زَيْنَبُ وَعَتَّابُ عَبْدٌ خَيْرُ مُوفِ بِذِمَّةً كَذُوبُ شَعُونِ الرَّأْس قِرْدٌ مُدَرُبُ

وذكر ابن عائذ أن كعباً حالف قريشاً عند أستار الكعبة على قتال المسلمين. ورُوِيَ عن عُروة أن قريشاً قالت لكعب: أَدِيتُنا أَهْدَى أم دين محمد؟ قال: دينكم.

فلما بلغها هجاؤه نبذت رَحْلَه وقالت: مالنا ولهذا اليهودي ألا ترى ما يصنع بنا حَسَّان؟ فَتَحَوَّل، فكلما تحول عند قوم دعا رسول الله عَيْقِلَةٍ حَسَّاناً فقال: «ابن الأشرف نزل على فلان». فلا يزال يهجوهم حتى ينبذ رَحْلَه. فلما لم يجد مَأْوَى قَدِمَ المدينة. انتهى.

قال ابن إسحاق: ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فَشَبَّب بنساء المسلمين حتى آذاهم.

وروى عبد الله بن إسحاق الخراساني في فوائده عن عِكْرِمَة أن كعباً صنع طعاماً وَواطاً جماعة من اليهود أن يدعو النبي عَلِي إلى وليمة، فإذا حَضَر فَتَكُوا به. ثم دَعَاهُ فجاء ومعه بعض أصحابه. فأعلمه جبريل عليه السلام بما أضمروه فرجع فلما فقدوه تَفَرَّقُوا. انتهى.

فقال رسول الله عَيِّلِيَّة: «اللهم المُفِنِي بن الأشرف بما شعت في إعلانه الشَّر» (١). وفي وقال عَيِّلِيَّة، كما في الصحيح: «مَنْ لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله» (٢). وفي رواية: «فقد آذانا يشِغرِه وقَوَّى المشركين علينا». فقال محمد بن مَسْلَمة: أنا لك به يا رسول الله، أنا أقتله. قال: «أنت له فافعَل إن قَدَرْتَ على ذلك». [وفي رواية عُرُوة عند ابن عائذ فسكت رسول الله عَيِّلِيَّة، فإن قلت (بهذا) احْتُمِل أَن يكون سَكَت أُولاً ثم أَذِن]. فرجع محمد بن مسلمة، فمكت ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما تَعْلَقُ به نَفْشه. فذُكر ذلك لرسول الله عَيِّلِيَّة، فلا أدري هل فدعاه فقال له: «لِمَ تَركت الطعام والشراب؟» فقال: يا رسول الله قلتُ لك قولاً لا أدري هل أفينً لك به أم لا. فقال: «إنما عليك الجَهْد». وقال رسول الله عَيِّلِيَّة: «شاور سعد بن مُعَاذ في أمره» فشاوره فقال له: تَوَجُه إليه واذكر له الحاجة وسَلْهُ أَن يُسْلِفَكُمْ طَعَاماً.

فاجتمع [في قتله] محمد بن مسلمة، وعَبّاد بن بِشْر، وأبو نائلة سِلْكان بن سلامة، والحارث بن أوس بن مُعَاذ، بعثه عَمّه سعد بن مُعَاذ، وأبو عَبْس بن جَبْر، فقالوا: «يا رسول الله نحن نقتله فَأْذَنْ لنا فَلْتَقُلْ شيئاً فإنه لا بُدَّ لنا من أن نقول». فقال رسول الله عَيَّالِيَّة: «قولوا ما بدا لكم فأنتم في حِلِّ من ذلك». فخرج أبو نائلة كما قال جُلِّ أثمة المغازي وكان أخا كعب من الرَّضَاعة. وفي الصحيح خرج إليه محمد بن مسلمة.

فلما رآه كعب أنكر شأنه وذُعِر منه. فقال أبو نائلة أو محمد بن مسلمة: حدثت حاجة.

<sup>(</sup>١) اخرجه البيهقي في الدلائل ١٩١/٣.

<sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري ٧/ ٣٩٠(٤٠٣٧) ومسلم في كتاب الجهاد (١١٩) وأبو داود (٢٧٦٨).

فقال كعب وهو في نادي قومه وجماعتهم: ادْنُ إليّ فَخبّرني بحاجتك. فتحدثنا ساعة، وأبو نائلة أو محمد بن مسلمة يناشده الشعر. فقال كعب: ما حاجتك، لعلك تحب أن تقوم من عندنا. فلما سمع القوم قاموا.

فقال محمد بن مسلمة أو أبو نائلة: «إن هذا الرجل قد سألنا صدّقة، ونحن لا نجد ما نأكل، وإنه قد عَنّانا». قال كعب: «وأيضاً والله لَتَمَلّنه». وفي غير الصحيح: فقال أبو نائلة: «إني قد جئتك في حاجة أريد أن أذكرها لك فاكتُمْ عَنّي». قال: «أفعل». قال: «كان قدوم هذا الرجل علينا بلاءً من البلاء، عَادَتْنَا العرب ورَمَوْنا عن قَوْسٍ واحدة، وقُطِعت عنا الشبُل، حتى ضاع العيال وجُهدت الأنفُس، وأصبحنا قد جُهدْنا وجُهدَ عِيَالُنا». فقال كعب بن الأشرف: «أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمْرَ سَيَصِيرُ إلى ما أقول، ولكن اصْدُقْنِي ما الذي تريدون من أمره؟» قال: «خِدْلانه والتنحى عنه».

قال: «سَرَوْتَني ألم يَأْن لكم أن تعرفوا ما عليه من الباطل؟». فقال له أبو نائلة أو محمد بن مسلمة: «معي رجال من أصحابي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فنبتاع منك تمراً وطعاماً وتحسن إلينا، ونرهنك ما يكون ذلك فيه ثقة». وفي صحيح مسلم (١): «وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جَبْر، وعَبّاد بن بِشْر. قال [كعب]: «أما والله ما كنت أحب يا أبا نائلة أن أرى بك هذه الحَصَامة وإن كنت من أكرم الناس، على ماذا ترهنوني؟ [أترهنوني] أبناء كم؟» قال: «إنا نستحي أن يُعيّر أبناؤنا فيُقال؛ هذا رهينة وسَقْ، وهذا رهينة وَسُقَيْن». قال: «فارهنوني نساء كم». قال: «لقد أردت أن تَفْضَحنا وتُظهِر أَمْرَنا، أنت أجمل الناس ولا نأمنك، وأي امرأة تمتنع منك لجمالك، ولكنا نرهنك من السلاح والحَلْقة ما ترضى به، ولقد علمت حاجتنا إلى السلاح اليوم». قال كعب: «إن في السلاح لوَفاء». وأراد أبو نائلة ألا يُنكر السلاح حاجتنا إلى السلاح اليوم». قال: «جع، به متى شئت».

فرجع أبو نائلة من عنده على ميعاد. فأتى أصحابه فأخبرهم، فأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أمسى لميعاده. ثم أتوا رسول الله عَيَالِيَّهِ عِشَاءً فأخبروه فمشى [معهم].

وروى ابن إسحاق والإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ مشى معهم إلى بقيع الفَرْقَد، ثم وَجَّههم وقال: «انطلقوا على اسم الله، اللهم أَعِنْهُم» وعند ابن سعد: «امضوا على بركة الله وعَوْنِه». ثم رجع رسول الله عَيِّلِيَّةٍ إلى بيته في ليلة مُقْمرة مثل النهار، ليلة أربع عشرة من شهر ربيع الأول.

<sup>(</sup>١) اخرجه مسلم في الموضع السابق في باب قتل كعب بن الأشرف.

فمضوا حتى انتهوا إلى حصن ابن الأشرف. وفي الصحيح: فقال محمد بن مسلمة وفي كتب المغازي أبو نائلة ـ لأصحابه: «إذا ما رآكم كعب فإني قائل بِشعَره فَأَسُمُّه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه».

فهتف أبو نائلة، وكان ابن الأشرف حديث عهد يغرس، فوثب في مِلْحَفَة، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: «إنك امرؤ مُحَارِب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة». فقال: «إنه ميعاد عَلَيّ وإنما هو أخي أبو نائلة لو وجدني نائماً لما أيقظني». فقالت: «والله إني لأعرف في صوته الشَّرّ». فكلَّمهم من فوق البيت. وفي رواية: «أسمع صوتاً كأنه يَقْطُر منه الدَّمُ».

قال: فقال لها كعب: «إن الكريم لو دُعِي إلى طعنة ليلاً لأجاب». ثم نزل إليهم مُتَوَشِّحاً بِمِلْحَفَةٍ وهو يَثْفَح منه ربح الطيب. فجاءهم ثم جلس فتحدث معهم ساعة حتى انبسط إليهم. فقالوا: «هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شِعْب العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا هذه؟» فقال: «إن شئتم». فخرجوا يتماشون فَمشوا ساعة. فقال أبو نائلة: «نَجِدُ منك ربح الطِّيب». قال: «أفتأذن لي أن أَشم [رأسك]؟» قال: نعم. قال: «نعم تحتي فلانة من أعطر نساء العرب». قال: «أفتأذن لي أن أَشم [رأسك]؟» قال: نعم. فأدخل أبو نائلة يده في رأس كعب ثم شَمَّ يده فقال: «ما رأيت كالليلة طيباً أعْطَرَ قط».

وإنما كان كعب يدهن بالمِسك الفَتِيت بالماء والعَنْبَر حتى يَتَلَبُد في صِدْغَيْه وكان جعداً جميلاً. ثم مشى أبو نائلة ساعة ثم عاد لمثلها [حتى اطمأن إليه وسُلْسِلَتْ يده في شعره] فأخذ بقرون رأسه وقال لأصحابه: «اضربوا عدوً الله». فاختلفت عليه أسيافهم فلم تُغْنِ شيئاً ورَدَّ بعضها بعضاً. ولصق بأبي نائلة. قال محمد بن مسلمة: «فذكرت مِغْوَلاً كان في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تُغْنِي شيئاً، فأخذته وقد صاح عدو الله عند أول ضربة صيحة لم يبق حولنا بعضن من حصون يهود إلا أوقدت عليه نار». قال: «فوضعته في ثُنَّته ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته فوقع عدو الله».

وعند ابن سعد: فطعنه أبو عَبْس في خاصرته وعلاه محمد بن مسلمة [بالسيف] وقد أصيب الحارث بن أوس بن مُعَاذ فجُرِح في رِجْله، أصابه بعض أسياف القوم. فلما فَرَغوا حَزُّوا رأس كعب ثم خرجوا يَتَستَّرون، وهم يخافون من يهود، الإرصاد حتى سلكوا على بني أمية بن زيد، ثم على قُريظة، وإن نيرانهم في الحصون لَعَالية، ثم على بُعَاث، حتى إذا كانوا بِحَرَّة العُريْض تَحُلَّف الحارث فأبطأ عليهم فناداهم: «أقرِئوا رسون الله عَيَّلَة مني السلام». فعطفوا عليه فاحتملوه حتى أتوا رسول الله عَيَّلَة. فلما بلغوا بقيع الفَرْقَد كَبُروا.

وقد قام رسول الله عَيْكَ تلك الليلة يُصَلِّي، فلما سَمِع رسول الله عَيْكَ تكبيرهم بالبقيع

كَبُرُ وعرف أن قد قتلوه. ثم أَتَوْه يَعْدُون حتى وجدوا رسول الله عَيِّلَةِ واقفاً على باب المسجد. فقال رسول الله عَيِّلَةِ: «أفلحت الوجوه». فقالوا: «ووجهُكَ يا رسول الله». ورَمَوا برأسه بين يديه. فحمد الله تعالى على قتله. ثم أتوا بصاحبهم الحارث، فتفل رسول الله عَيِّلَةِ على مجوّحه فلم يُؤذه، فرجعوا إلى منازلهم.

فلما أصبح رسول الله عَلِيكِ قال: «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه»(١). فخافت اليهود، فلم يطلع عظيم من عظمائهم وخافوا أن يُبَيَّتُوا كما بُيِّت ابن الأشرف.

وعند ابن سعد: فأصبحت اليهود مذعورين فجاؤوا رسول الله عَيَّالَةٍ فقالوا: قُتِل سيدنا غَيْلَة، فذَكَرهم رسول الله عَيَّالَةٍ صَنِيعَه، وما كان يَحُضَّ عليهم ويُحَرِّض في قتالهم ويؤذيهم. ثم دعاهم إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلحاً [أحسبه]. فكان ذلك الكتاب مع عليّ رضي الله تعالى عنه بَعْد.

#### تنبيهات

الأول: قال العلماء ورحمهم الله على «في حديث كعب بن الأشرف دليل على جواز قتل من سَبَّ سيدنا محمد رسول الله على أو انْتَقَصَه أو آذاه، سواء أكان بِعَهْد أم بغير عهد، ولا يجوز أن يقال إن هذا كان غُذراً وقد قال ذلك رجل كان في مجلس أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فَضَرب عنقه. وإنما يكون الغَدْر بعد أمان، وهذا نَقَضُ العهد، وهَجا رسول الله عَيِّلَة عاهده ألا يُعِين عليه أحداً، فنقض كعب العهد، ولم يُؤمِّنه محمد بن مسلمة ولا رُفقتُه بحال، وإنما كلمه في أمر البيع والرهن إلى أن تمكن منه.

الثاني: وقع في صحيح مسلم في قول كعب بن الأشرف: «إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة» (٢). قال القاضي [عياض] قال لنا شيخنا القاضي الشهيد: صوابه أن يقول: «إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه أبو نائلة» أي بإسقاط الواو، كذا ذكر أهل السّير أن أبا نائلة كان رضيعاً لمحمد بن مسلمة». ووقع في صحيح البخاري: «ورضيعي أبو نائلة» (٣). قال: «وهذا له عندي وجه إن صَحَّ أنه كان رضيعاً لكعب.

الثالث: وقع في الصحيح أن الذي خاطب كعباً هو محمد بن مسلمة وجُلّ أهل المغازي على أنه أبو نائلة وأوماً الدمياطي إلى ترجيحه، قال الحافظ: ويُحْتَمل بِجَمْع أن يكون

<sup>(</sup>١) اخرجه البيهقي ٢٥٦/٣ والحاكم ٤٣٤/٣ وعبد الرزاق (٣٨٢٥) وانظر البداية والنهاية ١٣٩/٤.

<sup>(</sup>٢) اخرجه مسلم في باب قتل كعب بن الأشرف في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) في البخاري في كتاب المغازي باب قتل كعب بن الأشرف (٤٠٣٧).

كل منهما كَلَّمه في ذلك لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة، ومحمد بن مسلمة هو ابن أحت كعب كما رواه عبد الله بن إسحاق الخراساني في فوائده.

الرابع: وقع في الصحيح عن سفيان بن عُيَيْنَة عن عَمْرو بن دينار أن محمد بن مسلمة جاء معه برجلين، قال سفيان. وقال غير عَمْرو: وأبو عَبْس بن جَبْر، والحارث بن أوس، وعَبّاد بن بِشْر. قال الحافظ: فعلى هذا كانوا خمسة وهو أَوْلَى من رواية من رَوَى أنهم كانوا ثلاثة فقط ويمكن الجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثة وفي أخرى خمسة.

الخامس: في بيان غريب ما سبق:

الأشرف: بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وبالفاء.

التَّضِير: بالضاد المعجمة وزن عليم.

نائِلة: بنون وبعد الألف تحتية.

طَيِّئ: بفتح الطاء وتشديد التحتية وآخر همزة.

اليَقِين: العلم وزوال الشُّكُّ.

مقرونين: مجعولين قَرَناً بالشَّدّ والإثبات، يقال قَرْنهما تقريناً أي جعلهما قَرنَين.

كُبِتَ: بضم أوله وكسر الموحدة: أَذَلُّه الله وَصَرَفَهُ عن مُرَادِه.

أبو وَدَاعَة: اسمه الحارث بن صُبَيْرَة بضم الصاد المهملة.

السُّهْمِي: بفتح السين المهملة وسكون الهاء.

العِيص: بكسر العين المهملة وسكون التحتية وبالصاد المهملة، واد من ناحية ذي المَرْوَة على أربع ليال من المدينة.

القَلِيب: البئر.

فِشَبُّب بنساء المسلمين: تَقَوَّل فيهن وذكرهُنَّ بسوء.

مَنْ لِكَعْب؟: أي من الذي يُنْتَدَب لقتله؟.

يَعْلَق به نفسه: مأخوذ من العُلْقَة والعَلاَق أي بُلْغَةٌ من الطعام إلى وقت الغذاء يعني ما يَسْدٌ به رَمَقَه من الغِذَاء.. ذُكِر ذلك لرسول الله عَلِيْكِ بالبناء للمفعول. الجهد: بفتح الجيم وضمها: الطاقة.

عَبَّاد: بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة.

ابن بشر: بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة.

سِلْكان: بكسر السين المهملة وإسكان اللام.

أبو عَبْس: بفتح العين المهملة وبعد الموحدة الساكنة سين مهملة واسمه: عبد الرحمن ابن بجبر، بفتح الجيم وسكون الموحدة والجبر ضد الكَسْر.

من أن نقول: حَقَّه أن يقول، يريد نفتعل قولاً نَحْتَال به، قال السهيلي: يعني الكذب البَايحة له لأنه من نحد الحرب.

ما بدا لكم، بلا همز. أي ظهر.

عَنَّاناً: بمهملة وتشديد النون الأولى من العَنَاء وهو التعَب.

وأيضاً: أي وزيادة على ذلك وقد فَشَره بقوله ولَتَمَلَّنَه: بفتح الفوقية والميم وتشديد اللام من المَلاَل وهو السآمة.

الوشق: بفتح الواو وكسرها.

ارهنوني: ادفعوا إليّ شيئاً يكون رَهْناً على الشيء الذي تريدونه.

نَوْهَنُك: بفتح أوله وثالثه من الثلاثي، ويجوز من الرباعي نُوْهنُكَ فَيُضَم أوله ويُكْسَر ثالثه. قائل: باللام.

بشَعَرهِ: بفتحتين من إطلاق القول على الفعل.

هَتَفَ: صاح.

مُحَارِب: بفتح الراء وكسرها.

يَنْفَح: بالفاء والحاء المهملة.

المِغْوَل: بميم مكسورة فغين معجمة ساكنة فواو مفتوحة قال في الإملاء.

الحَلْقَة: السلاح كله وأصله في الدِّرْع، ثم شمِّي السلاح كله حَلْقَة.

الَّلْأُمَة: بتشديد اللام وسكون الهمزة. قال ابن عيينة كما في الصحيح: يعني السلاح، وقال أهل اللغة الدُّرْع.

بُعَاث: بضم الموحدة وبالعين المهملة وبثاء مثلثة.

الغُرَيْض: بعين مهملة فتحتية فضاد معجمة تصغير عرض اسم واد شامِيّ بالحَرَّة الشرقية قرب قناة أَبْطًا بفتح همز أوله وآخره.

#### الباب الثاني عشر

#### في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه إلى القردة في أول جمادى الآخرة سنة ثلاث

وهي أول سرية خرج فيه زيد أميراً. وسببها أن قريشاً لما كانت وقعة بَدْر خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكونه إلى الشام، فسلكوا طريق العراق. فخرج منهم تُجَّار فيهم أبو سفيان بن حرب، ومعه فِضَّة كثيرة، وهي عُظْم تجارتهم، وخرج صَفْوَان بن أُمية بمال كثير نُقْر فِضَّة وآنية فضَّة وزن ثلاثين ألف دِرهم، وأرسل معه أبو زَمْعَة ثلاثمائة مثقال ذهب ونُقْر فضَّة، وبعث معه رجال من قريش ببضائع، وخرج معه عبد الله بن أبي ربيعة، وحُويْطِب بن عبد العُرَّى في رجال من قريش. واستأجروا فُرَات بن حَيَّان. قال ابن إسحاق: من بني بكر بن وائل. وقال محمد بن عُمَر، وابن هشام: من بني عِجُل وزاد ابن هشام حليف لبني سَهْم.

فخرج بهم على طريق ذات عِرْق. فبلغ رسول الله عَيْلِيّهِ أَمْرُهم، فأرسل زيد بن حارثة في مائة راكب فاعترضوا لها بالقردة، فأصابوا العير، وأفلت أعيان القوم، وأسروا رجلين أو ثلاثة، وقيدموا بالعير على رسول الله عَيْلِيّه فَخَمسُها، فبلغ المُخمس قيمة عشرين ألف دِرْهَم، وقَسَّم الباقي على أهل السريَّة. وكان في الأُسَارَى فُرَات بن حَيَّان، وكان أُسِر يوم بدر، فأفلت على المُناقي على أهل السريَّة. وكان في الأُسَارَى فُرَات بن حَيَّان، وكان أُسِر يوم بدر، فأفلت على قدميد، فكان الناس عليه أَخنَق شيء. وكان الذي بينه وبين أبي بكر حسناً، فقال له: «أما آن لك أن تُقْصِر؟. قال: وإن أَفلَتُ من محمد هذه المَرَّة لم أُفلِت أبداً». فقال له أبو بكر رضي الله عَلَيْهِ، فأسلم فتركه رسول الله عَلَيْهِ.

#### تنبيهان

الأول: ذكر ابن إسحاق هذه السرية قبل سرية كعب بن الأشرف، وذكرها محمد بن عُمَر، وابن سعد، والقطب بعدها.

#### الثانى: فى بيان غريب ما سبق:

حارثة: بالحاء المهملة والثاء المثلثة.

القَرْدَة كَسَجْدَة بالقاف ويقال بالفاء، ماءٌ من مياه نجد.

تِجَار: بكسر الفوقية وتخفيف الجيم، وبضم الفوقية وتشديد الجيم.

عُظْم تجارتهم: بضم العين المهملة وإسكان الظاء المعجمة المُشَالة أي أكثرها.

نُقْر فِضَّة: جمع نُقْرَة بنون مضمومة فقاف ساكنة فراء: القطعة المُذَابة من الذهب أو الفِضَّة.

نحويُطِب: بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون التحتية وكسر الطاء المهملة وبالموحدة.

فُرَات: بضم الفاء وبالفوقية.

ابن حَيَّان: بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية.

وأَيل: بكسر التحتية.

حَليفِ: مُعَاهِد.

سَهم: بلفظ واحد السهام.

ذات عِرْق: بكسر العين المهملة وسكون الراء وبالقاف.

أَفْلَتُ: بالبناء للفاعل.

# الباب الثالث عشر

# في سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه إلى قطن في أول المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسببها أن رجلاً من طبيع اسمه الوليد بن زُهير بن طريف قَدِم المدينة زائراً ابنة أخيه زينب، وكانت تحت طُلَيْب بن عُمَيْر بن وهب، فأخبر أن طُلَيْحَة، وسَلَمة ابني خَوَيْلد تركهما قد سارا في قومهما ومَنْ أطاعهما يدعوانهم لحرب رسول الله عَيْنِكُ. فنهاهم قيس بن الحارث بن عُمَيْر. فَقال: «يا قوم والله ما هذا برأْي، مالنا قِبَلَهُم وتْر، وما هم نُهْبَة لِمُنْتَهِب [إن دارنا لبعيدة من يَثْرِب، ومالنا جَمْعٌ كَجَمْع قريش، مكثت قريش دهراً تسير في العَرَب تستنصرها، ولهم وثر يطلبونه، ثم ساروا قد امتطوا الإبل وقادوا الخَيْل وحملوا السلاح مع العدد الكثير، ثلاثة آلاف مقاتل سوى أتباعهم] وإنما جهدكم أن تخرجوا في ثلاثمائة رجل إن كملوا فتُفرّون بأنفسكم وتخرجون من بلادكم [ولا آمن من أن تكون الدُّبَرة عليكم] فَعَصَوْه. فلما بلغ ذلك رسول الله عَيْلِيَّة دعا أبا سَلَمة رضي الله تعالى عنه وقال: «اخرج في هذه السرية فقد استعملتُك عليها». وعَقَد له لواءً، وقال: «سِرْ حتى تَرِدَ أَرْضَ بني أَسَد بن خُزَيْمَة، فأَغِرْ عليهم قبل أن تَلاَقي عليكم جموعهم». وأوصاه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيراً. فخرج معه في تلك السرية خمسون ومائة رجل، ومعه الرجل الطائي دليلاً، فأُغَذَّ السير ونَكَبَ بهم عن سَنَن الطريق، وسار بهم ليلاً ونهاراً فسبقوا الأخبار وانتهوا إلى ذي قَطن: ماء من مياه بني أسد وهو الذي كان عليه بحمْعُهم. فأغاروا على سَرْح لهم فَضَمُّوه وأخذوا رِعَاءً لهم مماليك ثلاثة وأفلت سائرهم. فجاؤوا جَمْعَهُم فأخبروهم الخبر وحَذَّروهم جمع أبي سلمة، وكَثَّروه عندهم، فتفرّق الجمع في كل وجه، وورد أبو سلمة الماء، فوجد الجمع قد تَفَرَّق. فَعَسْكُر وفَرَّق أصحابه في طَلَب النَّعَم والشَّاء. فجعلهم ثلاث فِرَق. فِرقة أقامت معه وفرقتان أغارتا في ناحيتين شَتَّى وأوعز إليهما ألا يُمْعِنوا في الطلب وألا يُبَيِّتوا إلا عنده إن سلموا، وأمرهم ألا يفترقوا واستعمل على كل فرقة عاملاً منهم فآبوا إليه جميعاً سالمين قد أصابوا إبلاً وشاءً ولم يَلْقَوْا أحدا. فانحدر أبو سلمة بذلك كله راجعاً إلى المدينة ورجع معه الطائي.

فلما ساروا ليلة قَسَّم أبو سلمة الغنائم وأخرج صَفِيَّ رسول الله عَلَيْكُ عبداً وأخرج السُّعَلَيْكِ عبداً وأخرج السُّعُمْس وأعطى الطائي الدليل رضاه من المغنم ثم قسم ما بقي بين أصحابه فأصاب كل إنسان سبعة أبعرة، وقدم بذلك إلى المدينة ولم يلق كيداً. وذكر أبو عمر، وأبو عُبيدة أن مسعود بن عُورَة قُتِل في هذه السرية.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

عبد الأسد: بسين مهملة. قَطَن: بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون جبل أو ماء بنجد.

فَيْد: بفتح الفاء وسكون التحتية وبالدال المهملة.

طُلَيْب: بضم الطاء المهملة وفتح اللام وسكون التحتية وبالموحدة، وأبوه عُمَيْر بوزنه وعين وراء مهملتين.

طُلَيْحَة: بالتصغير وأسلم بعد ذلك.

وسَلَّمة: لم يُشلِّم.

قَيْس بن الحارث: لا أعلم له إسلاماً.

عَمِيرة: بفتح العين المهملة وكسر الميم.

الوِتْر: بكسر الواو وسكون الفوقية: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبى.

النُّهْبَة: بضم النون وسكون الهاء وبالموحدة وتاء التأنيث والنُّهْبَى بألف التأنيث المقصورة اسم للمنهوب.

أَغَذَّ السَّيْرِ: بفتح الهمزة والغين والذال المُشَدَّدة المعجمتين أي أسرع.

نَكُب عن الطريق بالنون والكاف المُخففة وزن نَصَر وفَرِح نَكْباً بالفتح والسكون عَدَل

عنه

السَّنَن: هنا بفتح السين المهملة وبضمها وبضم أوله وفتح ثانيه جهة الطريق ونهجه.

السُّرح: بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال السائم.

أَفْلَتُ: بالبناء للفاعل.

سائرهم: أي باقيهم.

شَتَّى: أي متفرقون يقال شَتَّ الشيء إذا تفرق.

# الباب الرابع عشر

في بعثه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس بن أسعد الجهني القضاعي الأنصاري السلمي، بفتحتين حليف بني سلمة، من الأنصار، رضي الله تعالى عنه إلى سفيان بن خالد [بن نبيح] بعرنة

روى أبو داود بإسناد حسن، والبيهقي (١) وأبو نُعَيْم عن عبد الله بن أَنَيْس رضى الله تعالى عنه، ومحمد بن عُمَر عن شيوخه، والبيهقي وأبو نعيم عن موسى بن عُقْبَة عن ابن شهاب، وعن عُرْوَة قال شيوخ محمد بن عُمَر: خرج عبد الله بن أَنَيْس من المدينة يوم الاثنين لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً من مهاجر رسول الله عَيْكُ قالوا - واللفظ لمحمد بن عُمَر ـ «بلغ رسول الله عَيْكُ أن سفيان بن خالد بن نُبَيْح الهُذَلي ثم اللِّحياني، وكان ينزل عُرَنة وما والاها في أُناس من قومه، وغيرهم يريد أن يجمع الجموع إلى رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فَضَوَى إليه بَشَرٌ كثير من أَفْتَاء الناس». قال عبد الله بن أُنيْس رضى الله تعالى عنه: «دعاني رسول الله عَيْلِيُّ فقال: «إنه بلغني أن سفيان بن خالد بن نُبَيْح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعُرَنة فأُتِهِ فاقتله». فقلت: يا رسول الله صِفْه لي حتى أعرفه فقال: «آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيتَه هِبْتَه وفَرقْتَ منه ووجدتَ له قُشَعْريرة وذكرت الشيطان». قال عبد الله وكنت لا أهاب الرجال فقلت: يا رسول الله، ما فَرقْتُ من شيء قط. فقال: «بلي آية ما بينك وبينه ذلك أن تجد له قُشَعْريرة إذا رأيته». قال: واستأذنت رسول الله عَلَيْكُم أن أقول. فقال: «قُلْ ما بَدَا لك». وقال: «انْتَسِبْ لخُزَاعة». فأخذت سيفي ولم أزِد عليه وخرجت أَعْتَزِي لخُزاعة حتى إذا كنت ببطن عُرَنَة لَقِيتُه يمشى ووراءه الأحابيش. فلما رأيته هِبْتُه وعرفته بالنعت الذي نعت لى رسول الله عَيْكُ. فقلت: صَدَق الله ورسوله، وقد دخل وقت العصر حين رأيته، فصليت وأنا أمشى أُوْمِي برأسي إيماءً. فلما دنوت منه قال: «من الرجل؟».

فقلت: (رجل من خُزَاعة سمعت بجَمْعك لمحمد فجئتك لأكون معك عليه». قال: «أجل إني لفي الجمع له». فمشيت معه وحدَّثته فاستحلى حديثي وأنشدته وقلت: «عجباً لما أخدث محمد من هذا الدين المُخدَث، فارَقَ الآباء وسَفَّه أحلامهم». قال: «لم أَلْقَ أحداً يشبهني ولا يُحْينُ قتاله». وهو يتوكَّأُ على عصا يَهُدّ الأرض، حتى انتهى إلى خِبَائه وتفرَّق عنه أصحابه إلى منازل قريبة منه، وهم يُطِيفون به. فقال: «هَلُمَّ يا أَخا خُزَاعة فدنوت منه. فقال: «المسرية في أكثر الروايات أنه قال: «فمشيت هاجلس» فجلست معه حتى إذا هَدَأ الناس ونام اغتررته. وفي أكثر الروايات أنه قال: «فمشيت

<sup>(</sup>١) اخرجه البيهقي في السنن ٢٥٦/٣ وفي الدلائل ٤٢/٤ وابن حبان (٩١).

معه حتى إذا أمكنني حَمَلْتُ عليه السيف فقتلته وأخذت رأسه. ثم أقبلت فصعدت جبلا. فدخلت غاراً وأقبل الطلب من الخيل والرجال تَمْعَج في كل وجه وأنا مكتمن في الغار، وضربت العنكبوت على الغار.

وأقبل رجل معه إداوته ونعله في يده وكنت خائفاً. فوضع إداوته ونعله وجلس يبول قريباً من فم الغار، ثم قال لأصحابه: ليس في الغار أحد، فانصرفوا راجعين، وخرجت إلى الإداوة فشربت ما فيها وأخذت النعلين فلبستهما. فكنت أسير الليل وأكمن النهار حتى جئت المدينة، فوجدت رسول الله عَيِّلِةٍ في المسجد، فلما رآني قال: «أفلح الوجه». فقلت: وأَفلَح وَجُهُك يا رسول الله عَيِّلِة في المسجد، فلما رآني تال : «أفلح الوجه». فوضعت الرأس بين يديه وأخبرته خَبَرِي، فدفع إليّ عصاً وقال: «تَخَصَّر بها في الجنة فإن المُتَخَصِّرين في الجنة قليل». فكانت العصا عند عبد الله بن أُنيس حتى إذا حضرته الوفاة أوصى أهله أن يدرجوا العصا في أكفانه. ففعلوا ذلك. قال ابن عُقبة: فيزعمون أن رسول الله عَيِّلِة أخبر بقتل عبد الله بن أُنيس، سفيان بن خالد، قبل قدوم عبد الله بن أُنيس رضى الله تعالى عنه.

#### تنبيهان

الأول: تَرَدُّد الإمام محب الدين الطبري رحمه الله تعالى في عبد الله بن أُنيْس قاتل سفيان بن خالد لا معنى له، لأنه هو الجُهَني بلا تردد، وهو أشهر ذكراً من الخمسة الذين وافقوه في الاسم واسم الأب من الصحابة رضى الله تعالى عنهم.

### الثاني: في بيان غريب ما سبق:

أُنَيْس: بضم أوله وفتح النون وسكون التحتية.

الجُهَنِيّ: بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون، القضاعي: بضم القاف وبالضاد المعجمة الساقطة وبالعين المهملة، وجهينة في قضاعة.

الحليف: كأمير المُحَالف.

بنو سَلِمَة: بكسر اللام.

شفْيَان: بالحركات الثلاث بعدها فاء.

نُبَيْح: بضم النون وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالحاء المهملة.

الهُذَلِيِّ: بضم الهاء وفتح الذال المعجمة.

عُرَنَة: بضم العين المهملة وفتح الراء والنون فتاء تأنيث موضع بقُرْب عَرَفَة موقف الحجيج.

ضَوَى إليه: بالضاد المعجمة يَصْوِي. الماضي بالفتح والمستقبل بالكسر ضُوِيًّا أَوَى إليه.

أَفْنَاء الناس: كأحمال: أخْلاَطُهم، يقال للرجل إذا لم يُعْرَف من أي قبيلة هو: من أَفْنَاء القبائل.

نَحْلَة: بفتح النون وسكون الخاء المعجمة وباللام وتاء التأنيث اسم مكان.

الآية: العَلاَمة.

فَرِقْتَ: بفتح الفاء وكسر الراء فَزِعتَ.

القُشَعْريرة: انقباض الجلد واجتماعه.

أن أقول: بَسَطْتُ الكلام عليه في سَريَّة كعب بن الأشرف.

بَدَا لك: بلا همز أي ظهر لك.

اغتزى: بالزاى انتمى.

خُزَاعَة: بضم الخاء المعجمة والزاي والعين المهملة: قبيلة كبيرة من العرب.

الأحابيش: أَحْيَاء من القَارَة انضموا إلى بني لَيْث في محاربتهم قريشاً، وتقدم في أُحُد مبسوطاً.

أَجَلْ: بالجيم واللام كنَعَم وزناً ومعنى.

الخِبَاء: بكسر الخاء المعجمة وبالموحدة والمَدّ: بيت من بيوت الأعراب، قال أبو عُبَيْد رحمه الله تعالى لا يكون إلا من صوف أو وَبَر ولا يكون من شَعْر.

هَلُمَّ: اسم فعل بمعنى الدعاء إلى الشيء كما يقال تعَالَ.

يا أخا خزاعة: يا واحداً منهم.

هَدَأَ الناس: بهمزة مفتوحة في آخره: ناموا وسكنوا.

اغْتَرِرْتُه: بالغين المعجمة، أي أخذته في غَفْلَة والغِرَّة الغَفْلَة.

يُعْج: بفتح الفوقية وسكون الميم وفتح العين المهملة وبالجيم، قال في الصحاح المَعْج سرعة السير.

الإداوة: بكسر أوله المطهرة.

التَّخُصُّر: بفتح الفوقية والخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة الاتكاء على قصب ونحوه.

# الباب الخامس عشر

# في سرية الرجيع

كانت في صفر سنة ثلاث. واختُلِف في سببها وفي عدد رجالها فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح وعُرُوّة، وابن عُقْبَة كما رواه البيهقي عنهما أن رسول الله عَيْلِيَّة بعث عشرة عيوناً إلى مكة ليأتوه بخبر قريش وجَزَم ابن سعد بأنهم عشرة وسمى منهم سبعة:

١. عاصم بن ثابت بن أبي الأقلك.

٢- ومرثد بن أبي مؤثد (١) كَتَّاز بن [خصين بن يربوع بن طريف الغنوي].

٣. وعبد الله بن طارق [حليف بني ظَفَر].

٤. ونحبَيْب بن عَدِيّ (٢) [أحد بني جَحْجَبَي بن كُلْقة بن عمرو بن عوف].

٥. وزيد بن الدَّثِنَة (٣٦) [بن معاوية أخو بني بياضة بن عمرو بن زُرَيْق].

٦. وخالد بن البُكَيْر (٢) [الليثي].

٧. ومُعتُّب بن عُبَيْد ويقال ابن عَوْف.

وذكرهم محمد بن عمر رحمه الله تعالى ثم قال: «ويقال كانوا عشرة». انتهى. والظاهر أن الثلاثة كانوا تبعاً فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم. وذكر ابن إسحاق أنهم كانوا ستة وهم [من ذكرنا] ما عدا مُعَتِّب. وذكر ابن عقبة، وابن إسحاق، ومحمد بن عُمَر، وابن سعد وغيرهم، ولفظ محمد بن عمر أحسن سياقاً.

<sup>(</sup>۱) (مرثد) بن أبي مرثد الغنوي.. صحابي وأبوه صحابي واسمه كناز .. بنون ثقيلة وزاي ـ ابن الحصين وهما بمن شهد بدراً قال ابن إسحاق: استشهد مرثد في صفر سنة ثلاث في غزاة الرجيع وجاءت عنه رواية عند أحمد بن سنان القطان في مسنده والبغوي والحاكم في مستدر والطبراني في الأوسط من طريق القاسم بن أبي عبد الرحمن السامي عن مرثد بن أبي مرثد وكان بدرياً قال رسول الله علياً قان سركم أن تقبل منكم صلاتكم فليؤمكم خياركم، وفي رواية الطبراني: فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، قال ابن عبد البر قال القاسم السامي في حديثه: حديث أبو مرثد وهو وهم لأن من يقتل في حياة رسول الله علياً لا يدركه القاسم وإنما هو مرسل قلت: الوهم بمن قال عن القاسم حدثني مرثد وإنما الصواب أنه قال عن مرثد كذا عند جمهور من أخرج الحديث المذكور بالعنعنة والله تمالي أعلم علم قالم أعلم أعلم الإسابية ٢٨٨٦.

<sup>(</sup>٢) خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جحجي بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنساري الأوسي شهد بدراً واستشهد في عهد النبي عَلَيْهُ وذكر القيرواني من حلى العلي أن خبيباً لما قتل جعلوا وجهد إلى غير القبلة فوجدوه مستقبل القبلة فأدركوه مراراً ثم عجزوا فتركوه. الإصابة ١٠٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) زيد بن الدثنة ـ بفتح الدال وكسر المثلثة بعدها نون ـ ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضي.. شهد بدراً وأحداً وكان في غزوة بثر معونة فأسره المشركون وقتلته قريش بالتنميم انظر الإصابة ٧٧٣.

<sup>(</sup>٤) خالد بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن بكر بن ليث بن عبد مناة الليثي.. حليف بن عدي بن كمب مشهور من السابقين وشهد بدراً وهو أحد الإخوة الإصابة ٨٦/٢.

قال نقلاً عن شيوخه: «مَشَتْ بنو لِمُحيّان من هُذَيْل، بعد قتل سفيان [بن خالد] بن نُبيْح الهُذَلي إلى عَضَل والقَارَة، وهما حيّان، فجعلوا لهم فرائض أن يَقْدمُوا على رسول الله عَيْكُلُموه فيُخْرِج إليهم نفراً من أصحابه يدعونهم إلى الإسلام. قالوا: فنقتل من أردنا ونسير بهم إلى قريش بمكة، فنُصِيب بهم ثمناً، فإنه ليس شيء أحب إليهم من أن يؤتوا بأحد من أصحاب محمد يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم بيدر. فقدِم سبعة نفر من عَضَل والقارَة [وهما حيّان إلى خُرَيْمة] مَقرِّين بالإسلام. فقالوا: (يا رسول الله، إن فينا إسلاماً فاشياً، فابعث معنا نفراً من أصحابك يُقرِثوننا القرآن ويُفقّهوننا في الإسلام). فبعث معهم رسول الله عَيَّاتٍ سبعة نفر، وأمَّر عليهم مَرْثَد بن أبي مَرْثَد، ويقال عاصم بن ثابت بن أبي الأقلَح. قلت وهو الصحيح، فقد رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا بالهَدَّة . وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا بالهَدَّة . وفي رواية بالهَذَة بين عُشفَان ومكة.

قال أبو هريرة وغرُوّة وابن غقبة: فغدروا بهم فنفروا لهم، وفي لفظ: فاستصرخوا عليهم قريباً من مائة رام، وفي رواية في الصحيح في الجهاد: «فنفروا لهم قريباً من مائتي رجل». والنجمع واضح بأن تكون المائة الأخرى غير رُمّاة. وذكر أبو مَعْشَر في مغازيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نزلوا بالرجيع سَحَراً، فأكلوا تنمر عجوة فسقط نَوَاةً في الأرض وكانوا يسيرون بالليل ويَكْمُنُون النهار. فجاءت امرأة من هُذَيْل ترعى غَنَماً فرأت النّويّ فأنكرت صغرهن، وقالت هذا تَمْر يَثْرِب، فصاحت في قومها: «قد أُتِيتُم، فاقْتصوا آثارهم حتى نزلوا منزلاً فوجدوا فيه نَوّى تمر تزوَّدُوه من المدينة فجاءوا في طلبهم فوجدوهم قد رَكَنوا في من الجبل، انتهى. فلم يُرّع القوم إلا بالرجال بأيديهم السيوف قد غَشَوْهُمْ. فلما أُحسَّ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فَدْفَد، وفي لفظ قَرْدَد، بوادٍ يقال له غُرَان.

وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: «لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا تقتل منكم رجلا، إنّا والله لا نريد قتلكم، إنما نريد أن تُصِيب منكم شيئاً من أهل مكة». فقال عاصم: «أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاخم لحمي، اللهم أُخبِر عنا رسولك».

قال إبراهيم بن سعد كما رواه أبو داود الطيالسي: «فاستجاب الله تعالى لعاصم فأخبر رسول الله عَيَّالِلَهُ خبره وخبر أصحابه بذلك يوم أُصِيبوا». وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح: (١) وأُخبر رسول الله عَيِّلِهُ يوم أصيبوا خبرهم، فقاتلوهم فرَمَوهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة [نفر بالنَّبُل]. وبقي خُبَيْب، وزَيْد، وعبد الله بن طارق كما عند ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٧/ ٤٣٧(٤٠٨٦).

إسحاق. قال ابن إسحاق وغيره: «فلما قُتِل عاصم أرادت هُذَيْل أخذ رأسه ليبيعوه من سُلافَة بنت سعد [بن شُهَيْد]، وأسلمت بعد ذلك، وكانت قد نَذَرَتْ حين قَتَل ابنيها مُسَافِع والبُحلاس ابني طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان عاصم قتلهما يوم أحد، لئن قدرت على رأس عاصم لتشرّبَنَّ الخَمْر في قِحْفه، وجعلت لمن جاء به مائة ناقة، فمنعته الدَّبْر. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: «وبعثت قريش إلى عاصم لِيُؤتّوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر»، قال الحافظ: «لعله عُقبْة بن أبي مُعَيْط فإن عاصماً قتله صَبْراً بإذن رسول الله عَلِيَّة، بعد أن انصرفوا من بدر، وكأن قريشاً لم تشعر بما جرى لهُذَيْل من منع الدَّبْر لها من أخذ رأس عاصم، فأرسلت من يأخذه أو عرفوا بذلك ورَجَوًا أن تكون الدَّبْر تركته فيتمكنوا من أخذه». انتهى.

فبعث الله عليه مثل الظُلَّة من الدَّبْر يطير في وجوههم ويَلْدَغُهُم فَحَمَتْه من رُسُلهم فلم يَقْدروا منه على شيء. انتهى. فلما حالت بينهم وبينه، قالوا دَعُوه حتى يُمْسِي فتذهب عنه فنأخذه، فبعث الله تباك وتعالى الوادي فاحتمله فذهب به. وكان عاصم رضي الله تعالى عنه قد أعطى الله عهداً ألاَّ يَمَسَّ مُشْرِكاً ولا يَمَسَّه مُشْك، فَبَرَّ الله عزوجل قسمه، فلم يَرَوْه ولا وصلوا منه إلى شيء.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول حين بلغه خبره: «يحفظ الله تبارك وتعالى العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته». وصعد خُبَيْب، وزَيْد، وعبد الله الجبل، فلم يقدروا عليهم حتى أَعْطَوْهم العهد والميثاق، فنزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال عبد الله بن طارق: «هذا أول الغَدْر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء القتلى أُسُوة» فَجَرَّرُوه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، كذا في الصحيح(١).

وعند ابن إسحاق: وأما زيد بن الدَّثِنة وخُبَيْب بن عَدِي وعبد الله بن طارق فلانوا ورقُوا ورغُوا في الحياة فأعُطوا بأيديهم فأسروهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها حتى إذا كانوا بالظَّهْران انتزع عبد الله بن طارق يده من القِران، ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالطَّهْران، وانطلقوا بزيد وخبيب فباعوهما بمكة، قال والذي باعهما زُهَيْر، وجامع الهُذَلِيَّان. قال ابن هشام باعوهما بأسيرين من هُذَيْل [كانا بمكة] وقال محمد بن عمر: بيع الأول بمثقال ذهباً ويقال بخمسين فريضة، وبيع الثاني بخمسين فريضة ويقال اشترك فيه ناس من قريش ودخلوا بهما في شهر حرام في ذي القعدة فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحُرُم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الموضع السابق.

# ذكر قتل زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه

قال ابن إسحاق وابن سعد: فاشترى زيداً صفوان بن أُمية، وأسلم بعد ذلك ليقتله بأبيه أمية بن خَلَف وحبسه عند ناس من بني جُمَع ويقال عند نِشطاس غلامه. فلما انسلخت الأشهر الحرم بعثه صفوان مع غلامه نسطاس إلى التنعيم وأخرجه من الحرم ليقتله، واجتمع رهط من قريش، منهم أبو سفيان بن حرب. فقال أبو سفيان حين قُدِّم ليُقتل: «أنشُدُك الله يا زيد أتحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟» قال: «والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي». فقال أبو سفيان: «ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً». ثم قتله نسطاس، وأسلم بعد ذلك. وذكر ابن عُقبتة أن زيداً وتُحبَيْباً قُتلا في يوم واحد وأن رسول الله عَيْنَة شيع يوم قُتلا وهو يقول: «وعليكما السلام».

# ذكر قصة قتل خبيب بن عدي رضى الله تعالى عنه وما وقع في ذلك من الآيات

قال أبو هريرة كما في الصحيح (١): «فاشترى خُبَيْباً بنو الحارث بن عامر بن نَوْفل». وقال ابن عُقْبَة: «واشترك في ابتياع خُبَيْب، زعموا أبا إهاب بن عزيز، وعِكْرِمة بن أبي جهل، والأخنس بن شريق (٢)، وعُبَيْدة بن حكيم بن الأوقص، وأمية بن أبي عُتْبة، وصفوان بن أمية وبنو الحضرمي، وهم أبناء من قُتِل من المشركين يوم بدر» وقال ابن إسحاق: «فابتاع خُبَيْباً حُجَيْر بن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل، وكان أخا الحارث بن عامر لأمه». وقال ابن هشام: كان ابن أخته لا ابن أخيه عُقْبة بن الحارث بن عامر ليقتله بأبيه الحارث. قال أبو هريرة كما في الصحيح: «وكان خُبَيْب بن عدي قتل الحارث يوم بدر». انتهى. فجلس خبيب في بيت امرأة الصحيح: «وكان خُبَيْب بن عدي قتل الحارث يوم بدر». انتهى. فبطس خبيب في بيت امرأة يقال لها مَاوِيَّة مولاة حُبَيْر بن أبي إهاب، واسلمت بعد ذلك فأساؤوا إساءة. فقال لهم: «ما

وروى ابن سعد عن مَوْهب مولى الحارث أنهم جعلوا خُبَيْباً عنده، فكأنه كان زوج ماويّة. قالت ماوية كما عند محمد بن عُمَر، ومَوْهب كما عند ابن سعد أنهما قالا لخبيب: «أَلَكَ حاجة؟» فقال: «نعم لا تسقوني إلا العَذْب ولا تُطعموني ما ذُبِح على النّصُب وتخبروني إذا أرادوا قتلى».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الموضع السابق (٤٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن ثقيق الثقفي أبو ثعلبة حليف بني زهرة.. اسمه أبي وإنما لقب الأخنس لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير فقيل: خنس الأخنس ببني زهرة فسمي بذلك ثم أسلم الأخنس فكان من المؤلفة وشهد حنيناً ومات في أول خلافة عمر ذكره أبو موسى عن ابن شاهين. الإصابة ٢٣/١.

وروى البخاري عن بعض بنات الحارث بن عامر، قال خَلَف في الأطراف: اسمها زينب، وابن إسحاق ومحمد بن عمر عن ماويّة قالت زينب: «ما رأيت أسيراً قط خيراً من خُبيب، لقد رأيته يأكل من قِطْف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لَمُوثَق في الحديد، وما كان إلا رزقاً رزقه الله تعالى خبيباً».

وقالت ماويَّة: «اطلعت عليه من صِير الباب وإنه لفي الحديد وإن في يده لَقِطْفاً من عنب مثل رأس الرَّجُل يأكل منه وما أعلم في أرض الله تعالى عنباً يُؤكل». زاد محمد بن عمر: كان خبيب يتهجَّد بالقرآن فكان يسمعه النساء فيبكين ويرْفَقْن عليه.

فلما انسلخت الأشهر الحرم، وأجمعوا على قتله قالت ماوية كما عند محمد بن عمر: «فاتيته فأخبرته فوالله ما اكترث بذلك». وقال: «ابعثي بحديدة أستصلح بها». قالت: «فبعثت إليه بموسى مع أبي حسين بن الحارث». قال محمد بن عمر: وكانت تحضنه ولم يكن ابنها. فلما وَلَّى الغلام قلت: «والله أدك الرجل ثأره، أيَّ شيء صنعت؟ بعثت هذا الغلام بهذه الحديدة، فيقتله ويقول: رجل برجل». فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال: «لعمك أما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة؟» ثم خلَّى سبيله. فقلت: «يا حبيب إنما أَمِنتُك بأمانة الله» فقال حبيب: «ما كنت لأقتله وما نَسْتَحِلُ في ديننا الغَدْر».

وفي الصحيح عن أبي هريرة (١): «[فمكث عندهم أسيراً حتى إذا أجمعوا قتله] استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستَجِد بها فأعارته، قالت فغفلت عن صبي لي حتى أتاه، فوضعه على فخده، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني، وفي يده الموسى. فقال: «أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله». قال الحافظ: والجمع بين الروايتين أنه طلب الموسى من كل منهما، وكان الذي أوصله إليه ابن أحدهما. وأما ابن الذي خشيت عليه حين درج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فهذا غير الذي أحضر إليه الحديدة. والله تعالى أعلم.

فأخرجوه في الحديد حتى انتهوا به إلى التنعيم، وخرج معه النساء والصبيان والعبيد وجماعة من أهل مكة. فلم يتخلَّف أحدَّ إمًّا مَوْتُور فهو يريد أن يتشفَّى بالنظر من وتره، وإما غير موتور فهو مخالف للإسلام وأهله. فلما انتهوا به إلى التنعيم أمروا بخشبة طويلة فحفروا لها. فلما انتهوا بخبيب إليها قال: «هل أنتم تاركي فأُصَلِّي ركعتين؟» قالوا: نعم. فركع ركعتين أتَمَّهما من غير أن يُطوِّل فيهما. ثم أقبل على القوم فقال: «أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طوَّلت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٨٦).

وذكر ابن عُقْبَة رحمه الله تعالى أنه صلى الركعتين في موضع مسجد التنعيم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كما في الصحيح (١): «فكان خبيب رضي الله تعالى عنه أول من سَنَّ هاتين الركعتين عند القتل» انتهى. ثم قال خبيب: «اللهم أَحْصِهم عدداً واقْتُلهم بِدَداً ولا تغادر منهم أحداً». قال معاوية بن أبي سفيان: «لقد حضرت مع أبي سفيان، فلقد رأيتني وإن أبا سفيان ليضجعني إلى الأرض فَرَقاً من دعوة خبيب». وكانوا يقولون إن الرجل إذا دُعِيَ عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه. وقال حُويْطِب بن عبد العِزَّى: وأسلم بعد ذلك: «لقد رأيتني أدخلت إصبعي في أُذُنيّ وعَدَوْتُ هارباً فرقاً أن أسمع دُعَاءه»، وكذلك قال جماعة منهم.

فلما صلى الركعتين جعلوه على الخشبة ثم وَجَهوه إلى المدينة وأوثقوه رباطاً، ثم قالوا له: «ارجع عن الإسلام نُخلِ سبيلك». قال: «لا والله ما أحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعاً». قالوا: «أفتحب أن محمداً في مكانك وأنت جالس في بيتك؟» قال: «لا والله ماأحب أن يُشَاك محمد شوكة وأنا جالس في بيتي». فجعلوا يقولون: «ارجع يا خبيب». فقال: «لا أرجع أبداً». قالوا: «أما واللات والعُزَّى» لئن لم تفعل لَنقُتُلنَّك. فقال: «إن قتلي في الله لقليل». ثم قال: «اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو، الله إنه ليس هنا أحد يبلغ رسولك عني السلام، فبلغه أنت عني السلام». فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء. وروى محمد بن عمر عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه كان جالساً في أصحابه فأخذته غمية كما كانت تأخذه فلما نزل عليه الوحي سمعناه يقول: «وعليه السلام ورحمة الله وبركاته». ثم قال: «هذا جبريل يُقْرئني من خُبَيْب السلام».

وفي رواية أبي الأسود عن عُرْوَة: «فجاء جبريل إلى النبي عَيِّلِكُمْ فأخبره فأخبر أصحابه بذلك». قال ابن عُقْبَة رحمه الله تعالى: فزعموا أن رسول الله عَيِّلِكُمْ قال ذلك اليوم وهو جالس: «وعليك السلام، خبيب قتلته قريش».

ثم دعا المشركون أربعين ولداً ممن قُتِل آباؤهم ببدر كُفَّاراً، فأعطوا كل غلام رمحاً وقالوا: هذا الذي قتل آباءكم، فطعنوه برماحهم طعناً خفيفاً فاضطرب على الخشبة، فانقلب فصار وجهه إلى الكعبة، فقال: «الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضي لنفسه» ثم قتلوه رحمه الله تعالى.

وفي حديث أبي هريرة: «ثم قام إليه أبو سِرْوَعَة» - واسمه كما في الصحيح في غزوة بدر عن أبي هريرة، وجزم جماعة من أهل النسب أنه أبو سِرْوعَة أخو عُقْبَة بن الحارث، وأسلم

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٤٠٨٦).

بعد ذلك، ـ (فقتله) وذكر أبو عمر في الاستيعاب أن أبا صُبَيرة بن العبدري قتل خبيباً مع عُقْبَة وصوابه أبو مَيْسَرة كما عند ابن إسحاق رحمه الله تعالى. وروى ابن إسحاق بسند صحيح عن عُقْبَة بن الحارث قال: (لأَنا كنتُ أضعف من ذلك، ولكن أبا مَيْسَرة العبدري أخذ الحَرْبة فجعلها في يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة. ثم طعنته بها حتى قتلته، وذكر محمد بن إسحاق، ومحمد بن عمر وغيرهما أن خبيباً رضي الله تعالى عنه حين رأى ما صنعوا به قال:

لَقَدْ جَمَّعَ الأَخْزَابُ حَوْلِي وَأَلَّبُوا قَبَائِلَهُمْ واسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَع وَكُلُّهُمْ مُبْدِي العَدَاوَةَ جَاهِدٌ عَلَى لأَنِّي فِي وِثَاقِ مُنضَيِّع وَقَدْ جَمَّهُ وَا أَبْنَاءَهُم وَنِسَاءَهُم وَنِسَاءَهُم وَوْسُونِ لِهُ مُلَّعٍ وَقَدْ خَيْرُونِي الكُفْرَ وَالمَوْتُ دُونَهُ ۚ وَقَدْ هَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعُ وَمَا بِي حِذَارُ المَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حِنْدَارِي حَرُّ نَارِ تَلَفُّعُ إِلَى اللهِ أَشْكُو غُرْبَتِي ثُمُّ كُرْبَتِي وَمَا أَرْصَدَ الأَحْزَابُ لِي عِنْدَ مَصْرَعِي فَذَا العَرْشِ صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ بَضَعُوا لَحْمِي وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِي وَذَلِكَ فَسِي ذَاتِ الإِلْهِ وَإِنْ يَسَنَأُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ ثُمَرُع لَعَمْرُكَ مَا آسِي إِذَا مِتُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي فَلَسْتُ بِمُعِدَ لِلْعَدُو تَحَشُّعاً وَلاَ جَزِعاً إِنِّي إِلَى اللهِ مَرْجِعِي

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خبيباً رضي الله تعالى عنه قال:

فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَسَفَأُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَرَّع

وروى الإمام أحمد بن عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِيَّةً بعثه وحده عيناً إلى قريش قال: (فجئت خشبة خبيب وأنا أتخوَّف العيون فرَقَيْتُ . وفي لفظ فصعدت فيها . فحلَلْتُ خبيباً فوقع إلى الأرض فانتبذت غير بعيد، فسمعت وَجْبَةً خلفي فالتفتُّ فلم أر خبيباً، وكأنما ابتلعته الأرض فلم أر لخبيب أثراً حتى الساعة، وذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتاب اللطائف عن الضَّحَّاك رحمه الله تعالى أن رسول الله عَيْلَةُ أرسل المقداد والزبير في إنزال خبيب عن خشبته ودخلا إلى التنعيم فوجدا حوله أربعين رجلاً نَشَاؤى فأنزلاه فحمله الزبير على فرسه وهو رَطْب لم يتغير منه شيء، فنذِر بهم المشركون فلما لحقوهم قذفه الزبير فابتلعته الأرض فشمّي بليع الأرض.

وذكر القيرواني في حُلَى العَلِيّ أن خبيباً لما قُتِل جعلوا وجهه إلى غير القبلة فوجدوه مستقبِلاً لها فأداروه مراراً ثم عجزوا فتركوه. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى وذكر ابن عُقْبَة رحمه الله تعالى أنه صلى الركعتين في موضع مسجد التنعيم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كما في الصحيح (١٠): «فكان خبيب رضي الله تعالى عنه أول من سَنَّ هاتين الركعتين عند القتل» انتهى. ثم قال خبيب: «اللهم أَحْصِهم عدداً واقْتُلهم بِدَداً ولا تغادر منهم أحداً». قال معاوية بن أبي سفيان: «لقد حضرت مع أبي سفيان، فلقد رأيتني وإن أبا سفيان ليضجعني إلى الأرض فَرَقاً من دعوة خبيب». وكانوا يقولون إن الرجل إذا دُعِيَ عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه. وقال حُويْطِب بن عبد العِزَّى: وأسلم بعد ذلك: «لقد رأيتني أدخلت إصبعى في أُذُنَى وعَدَوْتُ هارباً فرقاً أن أسمع دُعَاءه»، وكذلك قال جماعة منهم.

فلما صلى الركعتين جعلوه على الخشبة ثم وَجُهوه إلى المدينة وأوثقوه رباطاً، ثم قالوا له: «ارجع عن الإسلام نُخلِ سبيلك». قال: «لا والله ما أُحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعاً». قالوا: «أفتحب أن محمداً في مكانك وأنت جالس في بيتك؟» قال: «لا والله ماأحب أن يُشَاك محمد شوكة وأنا جالس في بيتي». فجعلوا يقولون: «ارجع يا خبيب». فقال: «لا أرجع أبداً». قالوا: «أما واللات والعُرَّى» لئن لم تفعل لَتَقْتُلنَّك. فقال: «إن قتلي في الله لقليل». ثم قال: «اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو، الله إنه ليس هنا أحد يبلِّغ رسولك عني السلام، فبلِّغه أنت عني السلام». فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء. وروى محمد بن عمر عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه كان جالساً في أصحابه فأخذته غمية كما كانت تأخذه فلما نزل عليه الوحي سمعناه يقول: «وعليه السلام ورحمة الله وبركاته». ثم قال: «هذا جبريل يُقْرِئني من خُبَيْت السلام».

وفي رواية أبي الأسود عن تحرّوة: «فجاء جبريل إلى النبي عَيَّالِيَّة فأخبره فأخبر أصحابه بذلك». قال ابن تحقّبة رحمه الله تعالى: فزعموا أن رسول الله عَيَّالِيَّة قال ذلك اليوم وهو جالس: «وعليك السلام، خبيب قتلته قريش».

ثم دعا المشركون أربعين ولداً ممن قُتِل آباؤهم بيدر كُفَّاراً، فأعطوا كل غلام رمحاً وقالوا: هذا الذي قتل آباءكم، فطعنوه برماحهم طعناً خفيفاً فاضطرب على الخشبة، فانقلب فصار وجهه إلى الكعبة، فقال: «الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضي لنفسه» ثم قتلوه رحمه الله تعالى.

وفي حديث أبي هريرة: «ثم قام إليه أبو سِرْوَعَة» - واسمه كما في الصحيح في غزوة بدر عن أبي هريرة، وجزم جماعة من أهل النسب أنه أبو سِرْوعَة أخو عُقْبَة بن الحارث، وأسلم

<sup>(</sup>١)أخرجه البخازي (٤٠٨٦).

بعد ذلك، . (فقتله) وذكر أبو عمر في الاستيعاب أن أبا صُبَيرة بن العبدري قتل خبيباً مع عُقْبَة وصوابه أبو مَيْسَرة كما عند ابن إسحاق رحمه الله تعالى. وروى ابن إسحاق بسند صحيح عن عُقْبَة بن الحارث قال: «لأَنا كنتُ أضعف من ذلك، ولكن أبا مَيْسَرة العبدري أخذ الحَرْبة فجعلها في يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة. ثم طعنته بها حتى قتلته، وذكر محمد بن إسحاق، ومحمد بن عمر وغيرهما أن خبيباً رضي الله تعالى عنه حين رأى ما صنعوا به قال:

لَقَدْ جَمَّعَ الأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلَّبُوا قَبَائِلَهُمْ واسْتَجْمَعُوا كُلُّ مَجْمَع فَقَدْ بَضَعُوا لَحْمِي وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِي

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خبيباً رضي الله تعالى عنه قال: فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ جَنْبِ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَسْفَأُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ ثُمَزَّع

وَكُلُّهُمْ مُبْدِي العَدَاوَة جَاهِدٌ عَلَيَّ لأَنِّي فِي وِثَاقِ مُضَيَّع وَقَدْ جَمُّهُ وَا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرَّبْتُ مِنْ جِذْعِ طُوِيلٍ مُمَّنَّعِ وَقَدْ خَيْرُونِي الكُفْرَ وَالمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ هَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَع وَمَا بِي حِذَارُ المَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حِذَارِي حَرُّ نَارٍ تَلَفَّعُ إِلَى اللهِ أَشْكُو غُرْبَتِي ثُمَّ كُرْبَتِي وَمَا أَرْصَدَ الأَحْزَابُ لِي عِنْدَ مَصْرَعِي فَذَا العَرْشِ صَبُّونِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي وَذَلِكَ فَسِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَسْشَأُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ ثَمَرَّع لَعَمْوُكَ مَا آسِي إِذَا مِتُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ بَعْب كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي فَلَسْتُ بِمُبْدِ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعاً وَلاَ جَزِعاً إِنِّي إِلَى اللهِ مَرْجِعِي

وروى الإمام أحمد بن عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكَ بعثه وحده عيناً إلى قريش قال: «فجئت خشبة خبيب وأنا أتخوُّف العيون فرَقَيْتُ . وفي لفظ فصعدت فيها . فحلَّلْتُ خبيباً فوقع إلى الأرض فانتبذت غير بعيد، فسمعت وَجْبَةً خلفي فالتفتُّ فلم أر خبيباً، وكأنما ابتلعته الأرض فلم أر لخبيب أثراً حتى الساعة» وذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتاب اللطائف عن الضَّحَّاك رحمه الله تعالى أن رسول الله عَيْكُ أرسل المقداد والزبير في إنزال خبيب عن خشبته ودخلا إلى التنعيم فوجدا حوله أربعين رجلاً نَشَاوَى فأنزلاه فحمله الزبير على فرسه وهو رَطْب لم يتغير منه شيء، فنذِر بهم المشركون فلما لحقوهم قذفه الزبير فابتلعته الأرض فشمّى بليع الأرض.

وذكر القيرواني في مُحلِّي العَلِيِّ أن حبيباً لما قُتِل جعلوا وجهه إلى غير القبلة فوجدوه مستقبلاً لها فأداروه مراراً ثم عجزوا فتركوه. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «لما أصيبت السريَّة التي كان فيها مَرْتَد وعاصم بالرجيع قال رجال من المنافقين: يا وَيْحَ هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا، لا هم قَعَدوا في أهليهم ولا هم أَدُّوْا رسالة صاحبهم». فأنول الله عز وجل في ذلك من قول المنافقين: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُه في الحَيَاةِ اللَّنْيَا ويُشْهِدُ الله على مَا فِي قَلْبِهِ [البقرة ٤٠٢] وهو مخالف لما يقوله بلسانه، ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ [البقرة ٤٠٢]، أي ذو جدال إذا كلمك وراجعك ﴿وإذا تَوَلَّى ﴾ أي خرج من عندك ﴿سَعَى في الأَرْضِ لِيفْسِدَ فيها ويُهْلِكَ الحرْثَ والنَّسْلَ والله لا يُحِبُّ عرج من عندك ﴿ البقرة ٥٠٢] أي لا يحب عمله ولا يرضاه. ﴿ وإذا قِيلَ له اتَّقِ الله أَخَذَتُهُ العِرَّةُ العِرَّةُ بِالإِثْم فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ولَبِشْسَ المِهَادُ ﴾ [البقرة ٢٠٢]. كذا ذكر ابن إسحاق أن هذه الآيات نولت في شأن هذه السرية، وذكر غيره أنها نزلت في الأَخْنَس بن شَرِيق والله تعالى أعلم. ﴿ وَمِنَ الناس مِنْ يَشْرِي نَفْسُهُ أي يبيع نفسه في الجهاد ﴿ إِنْتِعَاء مَرْضَاتِ اللهِ والله رَوُوفَ بالعِبَادِ ﴾ [البقرة ٢٠٢] قالوا نزلت هذه الآية في صُهَيْب رضى الله تعالى عنه.

#### تنبيهات

الأول: وقع في الصحيح في حديث: «وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر». واعتمد على ذلك البخاري، فذكر خبيب بن عَدِيّ فيمن شهد بدراً قال في الفتح وهو اعتماد متجه. وتعقب الحافظ أبو محمد الدمياطي، وتبعه في العيون بأن أهل المغازي لم يذكر أحد منهم أن خبيب بن عديّ ممن شهد بدراً ولا قتل الحارث بن عامر، إنما ذكروا أن الذي قتل الحارث بن عامر ببدر هو خبيب بن إساف، وهو غير خبيب بن عديّ وهو خزرجي، وخبيب بن عديّ أوسي. قال الحافظ: «ويلزم من الذي قال ذلك ردّ هذا الحديث الصحيح، فلو لم يقتّل خبيب بن عديّ الحارث بن عامر، ما كان لاعتناء آل الحارث بن عامر بأشر خبيب معنى، ولا بقتله مع التصريح في الحديث الصحيح أنهم قتلوه به. ولكن يحتمل أن يكونوا قتلوا خبيب بن عديّ لكون خبيب بن إساف - بهمزة مكسورة وقد تُبدّل تحتية وبسين مهملة - قتل الحارث بن عامر، على عادتهم في الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض، ويحتمل أن يكون خبيب بن عديّ شرك في قتل الحارث والعلم عند الله.

الثاني: قال أبو هريرة كما في الصحيح: «فكان أول من سَنَّ الركعتين عند القتل» وجَزَم بذلك خلائق لا يُخصَون. وقدَّمَه في الإشارة ثم قال: وقيل أُسامة بن زيد حين أراد المُكْرِي الغَدْر به، قلت كذا في نسختين من الإشارة: أُسامة، وصوابه زيد بن حارثة والد أُسامة كما في الروض: «قال أبو بكر بن أبي خيثمة حدثنا يحيى بن مَعِين قال أخبرنا يحيى [بن عبد الله] بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد رحمه الله تهااى قال: «بلغني أن زيد بن حارثة اكترى من رجل

بغلاً إلى الطائف واشترط عليه المُكْرِي أن يُنزله حيث شاء قال فَمَال به إلى خَرِبة فقال له انزل، فنزل فإذا في الحَرِبة قَتْلَى كثيرة. قال فلما أراد أن يقتله قال له: دَعْني أُصَلِّي ركعتين. قال طلّ فقد صلّى هؤلاء قبلك فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً. قال فلما صلّيت أتاني ليقتلني. قال فقلت: (يا أرحم الراحمين). قال فسمع صوتاً قال: لا تقتله. قال: فهاب ذلك فخرج يطلب أحداً فلم ير شيئاً، فرجع إليّ، فناديت: يا أرحم الراحمين، ففعل ذلك ثلاثاً. فإذا أنا بفارس على فرس في يده حربة من حديد في رأسها شعلة من نار فطعنه بها فأنفذها من ظهره فوقع ميتاً. ثم قال لي: (لما دَعَوْت المرة الأولى يا أرحم الراحمين كنتُ في السماء السابعة. فلما دعَوْت المرة الثالثة يا أرحم الراحمين أني السماء السابعة. فلما دعَوْت المرة الثالثة يا أرحم الراحمين كنتُ في السماء الدنيا فلما دَعَوْت المرة الثالثة يا أرحم الراحمين أني الصحيح.

الثالث: قال السهيلي رحمه الله تعالى: «وإنما صار فِعْلُ خبيب رضي الله تعالى عنه سُنَّة [حسنة]. والسنَّة إنما هي أقوال رسول الله عَيِّلِيَّة وأفعاله وإقراره غَيْرَه على قول أو فِعْل لأن خبيباً فعلهما في حياة رسول الله عَيِّلِيَّة فاسْتُحِسن ذلك من فعله.

الرابع: قال في الروض: «فإن قيل: فهل أُجيبت فيهم دعوة خبيب؟ والدعوة على تلك الحال من مثل ذلك العبد مستجابة. قلنا: أصابت منهم من سبق في علم الله أن يموت كافراً، ومن أسلم منهم فلم يَعْنِهِ خبيب ولا قصده بدعائه، ومن قُتِل منهم كافراً بعد هذه الدعوة فإنما قُتِلوا بِدَداً غير مُعَسْكِرين ولا مُجْتَمِعين كاجتماعهم في أُحُد، وقبل ذلك في بدر، وإن كانت الخندق بعد قصة خبيب فقد قتل فيها منهم آحاد مُتَبَدِّدُون، ثم لم يكن لهم بعد ذلك جَمْع ولا مُعَسْكر غَرَوًا فيه فنفذت الدعوة على صورتها وفيمن أراد خبيب رحمه الله تعالى وحاشا له أن يكره إيمانهم وإسلامهم.

الخامس: قول سيدنا خبيب: «ذلك في ذات الإله» إلى آخره قال أبو القاسم الراغب: «الذات تأنيث ذو وهي كلمة يُتَوَصَّل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس و الأنواع وتضاف إلى الظاهر دون المُضْمَر وتُثَنَّى وتجمع ولا يُستعمل شيء منها إلا مضافاً وقد يسبقها لفظ الذات لعين الشيء، واستعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليها الألف واللام وأَجُرُوهَا مجرى النفس والخاصة [فقالوا ذاته ونفسه وخاصته] وليس ذلك من كلام العرب». وقال القاضي: ذات الشيء نفسه وحقيقته. وقد استعمل أهل الكلام «الذات» بالألف واللام وغلَّطهم أكثر النُحاة وجوزه بعضهم لأنها ترد بمعنى النفس وحقيقة الشيء، وجاء في الشعر لكنه شاذّ. وقال ابن برهان بفتح الباء الموحدة . «إطلاق المتكلمين الذات في حق الله تعالى من جهلهم لأن ذات تأنيث ذو، وهو جَلَّت عظمته لا يصح له إلحاق تأنيث، ولهذا امتنع أن يُقال عَلاَّمة وإن كان

أعلم العالمين». قال: «وقولهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضاً لأن النسب إلى ذات دَوْر».

وقال التاج الكِنْدي في الرد على الخطيب ابن نُبَاتَة (١) في قوله: كنه ذاته، ذات بمعنى صاحبة تأنيث ذو، وليس لها في اللغة مدلول غير ذلك، وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس خطأ عند المحققين. وتَعَقَّب بأن الممتنع استعمالها بمعنى صاحبة، أما إذا قطعت عن هذا المعنى واستعملت بمعنى الاسمية فلا محذور كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصُدورِ ﴾ [آل عمران ١٩] أي بنفس الصدور.

وقد حكى المطرزي<sup>(۲)</sup> رحمه الله تعالى أن كل ذات شيء وكل شيء ذات. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تهذيبه: «مُراد الفقهاء بالذات الحقيقية» وهذا اصطلاح المتكلمين وقد أنكره بعض الأدباء عليهم وقال إنه لا يُعرف في لغة العرب ذات بمعنى الحقيقة [وإنما ذات بمعنى صاحبة] وهذا الإنكار منكر بل الذي قاله الفقهاء والمتكلمون صحيح فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي [في أول سورة الأنفال] في قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ قال: [أبو العباس أحمد بن يحيى] ثعلب: معنى ذات بينكم أي الحالة التي بينكم فالتأنيث عنده للحالة [وهو قول الكوفيين] وقال الزَّجَّاج: معنى ذات بينكم حقيقة وصلكم والمراد بالبَيْن الوصل فالتقدير: فأَصْلحوا حقيقة وصلكم. قال الواحدي: فذات عنده بمعنى النفس [كما يقال ذات الشيء ونفسه]. انتهى.

وعلى جواز ذلك مشى الإمام البخاري فقال في كتاب التوحيد من صحيحه: (باب ما يُذْكر في الذات والنعوت) (٢٠). فاستعملها على نحو ما تقدم من أن المراد بها نفس الشيء وحقيقته على طريقة المتكلمين في حق الله تعالى، ففرّق بين النعوت والذات واستدل البخاري على ذلك بقول خبيب السابق. وتعقبه السبكي رحمه الله تعالى بأن خبيباً لم يُرِد بالذات الحقيقة التي هي مراد البخاري، وإنما مراده: في سبيل الله أو في طاعته.

<sup>(</sup>١) عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الفارقي، أبو يحيى: صاحب الخطب المنبرية. كان مقدماً في علوم الأدب، وأجمعوا على أن خطبه لم يُحمل مثلها في موضوعها وسكن حلب فكان خطيها. واجتمع بالمتنبي في خدمة سيف الدولة الحمداني. وكان سيف الدولة كثير الغزوات، فأكثر ابن نباتة من خطب الجهاد والحث عليه. وكان تقيأ صالحاً. توفى بحلب. له (ديوان خطب) الأعلام ٣٤٨،٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>٢) ناصر عبد السيد أبي المكارم بن علي، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المطرزي: أديب، عالم باللغة، من فقهاء الحنفية. ولد في جرجانية خوارزم سنة ٥٦٠ هجرة ودخل بغداد حاجا سنة ٢٠١ وتوفي في خوارزم سنة ٣١٠ هجرة كان رأساً في الاعتزال ولما توفي دثي بأكثير من ٣٠٠ قصيدة من كتبه الإيضاح في شرح مقامات الحريري والمصباح في النحو والمعرب في اللغة شرحه ورتبه في كتابه والمغرب في ترتيب المعرب، وغير ذلك... انظر الأعلام ٧٨٤٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٣٩٣/١٣.

قال الكرماني: وقد يُجاب بأن غرضه إطلاق الذات في الجملة، قال في الفتح: والاعتراض أقوى من الجواب. واستدل غيره بقوله على الله يكْذِب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كَذِبات ثِنْتَيْن منهن في ذات الله عز وجل» (١). وفي رواية «كل ذلك في ذات الله تعالى». وبحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: «لا يفقه كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله تعالى». وبالمرداء برجال ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. يقول حسّان بن ثابت:

وإِنَّ أَخَا الأَحْقَافِ إِذْ قَامَ فِيهِمُ يُجَاهِدُ في ذاتِ الإِلَهِ وَيَعْدِلُ

ونعقب بما تعقب به البخاري بأن المراد بالذات هنا الطاعة أو بمعنى حق أو من أجل فهي كقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتًا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فَي جَنْبِ اللهِ ﴾ [الزمر ٢٥].

وأُصْرَح من ذلك كله حديث ابن عباس مرفوعاً: «تفكَّروا في كل شيء ولا تفكَّروا في ذات الله» (٣). فإن الطاعة وما ذُكر معها لا تأتي هنا. قال في الفتح: «فالذي يظهر جواز إطلاق ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون ولكنه غير مردود إذا عُرِف أن المُرَاد به النفس لثبوت لفظ النفس في الكتاب العزيز». قلت حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صريح بما ذهب إليه المتكلمون.

#### السادس: في بيان غريب ما سبق:.

الرَّجِيع: بفتح الراء وكسر الجيم وسكون التحتية وبالعين المهملة: وهو ماء لهُذَيْل.

العيون: جمع عَيْن، وهو هنا الجاسوس.

ثابت: بالثاء المثلثة والموحدة والفوقية.

الأقلح: بالقاف والحاء المهملة.

مَوْتَد: بفتح الميم وسكون الراء. وفتح المثلثة وبالدال المهملة ابن أبي مرثد اسمه.

خُبَيْب: بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالموحدة.

الدَّيْنَة: بفتح الدال المهملة وكسر الثاء المثلثة وتسكن فنون فتاء تأنيث من قولهم دَثَّن الطائر إذا طاف حول وَكُرِه ولم يسقط.

ابن البُكَيْر: بضم الموحدة وفتح الكاف وسكون التحتية وبالراء.

مُعَتِّب: بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية المشددة، ويقال بدله مُغيث بغين معجمة فتحتية فثاء مثلثة، والأول أصح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٧١/٤ ومسلم في كتاب الفضائل (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر إتحاف السادة ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره العجلوني في كشف الخفا ٣٧١/١ وعزاه للأصبهاني في ترغيبه وأبي نعيم.

لِمُحيّان: بفتح اللام وكسرها وبالحاء المهملة وبالنون، وهو ابن هُذَيْل بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية وباللام وهو ابن مُدْرِكة بن إلياس بن مُضَر. وذكر الهَمْذَانِيّ النسَّابة أن أصل بني لِمُحيّان من بقايا جُرْهُم دخلوا في هُذَيْل فتُسِبوا إليهم.

عَضَل: بفتح العين المهملة والضاد المعجمة وباللام بطن من بني الهون.

القَارَة: بالقاف والراء المخفَّفة بعد الألف فتاء تأنيث بطن من بني الهون أيضاً وينسبون إلى الدَّسّ أيضاً بدال وسين مهملتين.

الفرائض: جمع فريضة وهو البعير المأخوذ في الزكاة، سُمّي فريضة لأنه فرض واجب على رَبّ المال، ثم اتَّسِع فيه حتى سُمّى البعير فريضة في غير الزكاة.

مَثَلْتُ بالقتيل: مَثْلاً من بَابِ قَتَل وضرب إذا جَدَعتَه وظهر آثار فِعْلِك عليه تنكيلاً، والتشديد مبالغة.

البَعْث: اسم للمبعوث إليه أي المُرْسَل والمُوَجُّه من باب تسمية المفعول بالمصدر.

النَّفَر: بفتح النون والفاء جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة أو إلى تسعة.

الهَدَّة: بفتح الهاء والدال المهملة تُشَدَّد وتخفف، المفتوحتين، موضع بين عُشفَان ومكة. والهَدْأَه لأكثر رواة الصحيح بسكون الدال بعدها همزة مفتوحة، وللكَشْمَيْهَنَيِّ بفتح الدال وتسهيل الهمزة.

غُسْفَان: بضم العين وسكون السين المهملتين وبالفاء قرية جامعة على نحو أربعة بُرُد من مكة.

نَفَرُوا لهم: خرجوا لقتالهم.

استصرخوا عليهم: استغاثوا.

أبو مَعْشَر: بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالراء.

وظَلُوا يَكْمُنُون: يستترون.

أَتِيتُم: بالبناء للمفعول.

اقتص أثره وتَقَصَّصَه: تتبَّعه.

ركنوا في الجبل: من الركون وهو السكون إلى الشيء والميل إليه.

لم يَرْعُهم إلا بالرجال: لم يَبْغَثْهُم ويَفْجَأُهم.

غَشَوْهُمْ: بغين فشين معجمتين.

أحَسَّ بهم: علِم، هذه لغة القرآن، ووقع في بعض نُسَخ السيرة حَسّ.

لجأوا إليه: بالهمزة في آخره: تحرَّزوا واعتصموا.

الفَدْفَد: بفاءين مفتوحتين ودالين مهملتين الأولى ساكنة: وهي الرابية المُشرفة.

القَوْدَد: بقاف فاء ودالين مهملتين وهو المَوْضِع المرتفع.

غُرًان: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء والنون: واد بين أُمَج وعُشفَان منازل بني لحيان.

في ذِمَّة كافر: بكسر الذال المعجمة وتشديد الميم أمانته وعهده.

حَمَى: زَيْدٌ عَمْراً إذا أجاره ومنعه.

شُلاَفة: بضم السين المهملة وتخفيف اللام وبالفاء بنت سعد بن شُهَيْد بضم الشين المعجمة وفتح الهاء، وصَحَف من قال سَلاَمة بالميم بدل الفاء.

مُسَافِع: بضم الميم وسين مهملة وفاء مكسورة.

الجُلاَس: بضم الجيم وتخفيف اللام وبالسين المهملة.

العَبْدَرِيّ: بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح الدال المهملة وبالراء.

قِحْف الرأس: بكسر القاف وسكون الحاء المهملة وبالفاء أعَلَى الدُّمَاغ.

الدُّبْر: بفتح الدال المهملة وسكون الموحدة وبالراء، وهو هنا الزُّنابير والنُّحل.

الظُّلَّة: بضم الظاء المعجمة المُشَالة وتشديد اللام المفتوحة هي السحابة.

حَمَتْه: بفتح الحاء المهملة والميم منعته منهم. بعث الله تعالى الوادي أي السَّيْل.

صعد الجبل: علاه.

الغدر: هو ترك الوفاء بالعهد.

الأُسْوَة: بكسر الهمزة وضمها القُدْوَة.

القِران: بكسر القاف وتخفيف الراء الحبل وهو القَرِّن بفتح القاف والراء.

الظَّهْرَان: بفتح الظاء المعجمة المُشَالة وسكون الهاء، وهو مَرّ الظهران وهو الذي تسميه العامة بَطْ. مَرّ.

دُخِل بهما: في شهر حرام بالبناء للمفعول.

ذو القِعْدَة: بفتح القاف وتُكْسر شهر كانوا يَقْعُدون فيه عن الأسفار.

# شرح غريب ذكر فتل زيد وخبيب رضي الله تعالى عنهما

بحمَع: بجيم فميم فحاء مهملة مفتوحات، اغتر وغلب.

نَسْطًاس: [بنون مفتوحة وسين وطاء مهملتين وألف وسين مهملة].

التنعيم: بفتح أوله والفوقية وسكون النون وكسر العين المهملة وسكون التحتية وبالميم وهو المكان الذي يقال له الآن مساجد عائشة شمّي بذلك لأن عن يمينه جبلاً يقال له نُعَيْم وعن شماله جبل يقال له ناعم والوادي نَعَمَان، وهو من الحِل بين مَرّ وسَرِف على فرسخين من مكة نحو المدينة.

الرَّهْط: بفتح الراء وسكون الهاء وفتحها وبالطاء المهملة، دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة ومنها إلى الأربعين رجلاً.

أَنْشُدُكُ بِالله تعالى: بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة أي أَسْألك به.

مُحجَيْر: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون التحتية وبالراء.

إهاب: بكسر أوله وبالموحدة.

ابن عزيز: ضد ذليل.

الحَلِيف: بفتح الحاء المهملة المُعَاهِد بكسر الهاء.

نَوْفَل: بنون مفتوحة فواو ساكنة ففاء مفتوحة فلام.

مَاوِيَّة: بواو مكسورة وتشديد التحتية في رواية يونس بن بُكَيْر عن ابن إسحاق، وفي رواية غيره عنه بالراء والتخفيف.

تسقوني العَذب: أي الماء العذب.

النُّصْب: بفتح النون والصاد المهملة والموحدة.

القِطْف: بكسر القاف العُنقود.

الثُّمَرة: بفتح الثاء المثلثة والميم.

صِير الباب: بكسر الصاد المهملة وسكون التحتية وبالراء أي شَقّ الباب.

يتهجُّد بالقرآن: أي يصلِّي به في الليل.

يَرْقِقْنِي: بتحتية مفتوحة فراء ساكنة فقافين الأولى مكسورة عليه أي برحمه.

انسلخت: أي الأشهر الحُرُم فرغت وخرجت.

أجمعوا على قتله: أي عزموا عليه.

ما اكترث بذلك: بفوقية فراء فثاء مثلثة أي ما بالي به ولا يستعمل إلا في النفي.

بنو الحَضْرَمي: العَلاَء وعامر وعمرو، وقُتِل عَمْرو كافراً في سَريَّة عبد الله بن جحش قتله واقد بن عبد الله.

الاستحداد: حَلْق العانة بالحديد.

الـمُوسَى: يُذَكَّر ويُؤَنَّث ويجوز تنوينه وعدم تنوينه.

أبو حسين: هو ابن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف.

تحضنه: تضمه إليها.

أدرك ثأره: لحقه والثأر بالثاء المثلثة وسكون الهمزة يقال ثأرت القتيل وثأرت به إذا قتلت قاتله.

لعَمْكِ: بفتح اللام والعين المهملة أي وحَيَاتك.

غَفَل: عن كذا بغين معجمة ففاء مفتوحتين شُغِل عنه وتَلَهَّى.

دَرَج الصبي: هو أبو حسين بن الحارث بن عامر.

المَوْتُور: بالفوقية الذي تُتِل له قتيل.

وَتَر وِثْراً: بكسر الواو وفتحها ومعناه هنا قتلتُ له قتيلاً.

أَمَا والله: بفتح أوله وتخفيف الميم.

الجَزَع: كالتُّعب ضد الصبر.

أَحْصِهم عدداً: بفتح الهمزة وبالحاء والصاد المهملتين أي أَهْلِكهم بحيث لا تُبقي من عددهم أحداً.

بَدَداً: بفتح الموحدة ودالين مهملتين مفتوحتين أي متباعدين متفرقين عن أهليهم وأوطانهم ويحتمل أن يكون من قولهم بايعته بدداً أي معارضة والمعنى عارضهم بقتلهم كما فعلوا بنا، ومن قولهم: مالك به بِدَّة أي طاقة والمعنى نُحذُهم بحولك أَخذة رابية، لكنه إنما أورده اللغويون مَتْفِيًّا. قال في النهاية: «ويُرُوّى بكسر الباء جمع بِدَّة وهي الحِصَّة والنصيب أي اقتلهم حِصَصاً مُقَسَّمة لكل واحد منهم حصته ونصيبه [ويروى بالفتح أي متفرقين في القتل واحداً بعد واحد من التبديد]».

قال ولا طائل تحت هذا المعنى. وقال في الروض: «فمن رواه بكسر الباء فهو جمع بِدَّة وهي الفرقة والقطعة من الشيء المتبدد ونصبه على الحال من المدعو عليهم، ومن رواه بفتح

الموحدة فهو مصدر بمعنى التبدد أي ذوي بدد أي أصابت دعوة تحبيب رضي الله تعالى عنه مَنْ سبق في علم الله تعالى أن يموت كافراً بعد هذه الدعوة، فإنما قُتِلوا بدداً غير معسكرين ولا مجتمعين، وإن كانت قصة الخندق بعد قصة تحبيب رضي الله تعالى عنه وحاشا لله أن يُذكِر إيمانهم وإسلامهم».

لا تغادر: لا تترك.

الفَرَق: بالفاء والراء والقاف: الفَزَع بلفظه ومعناه.

رُعِي عليهم: بالبناء للمفعول.

حُوَيْطِب: بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون التحتية وكسر الطاء المهملة وبالموحدة.

أخذته غَمْيَة: كما كان يأخذه إذا أُنزل عليه الوحي.

أبو سَرْوَعَة: بفتح السين المهملة أكثر من كسرها وبسكون الراء وفتح الواو وبالعين المهملة.

الأحزاب: جمع حِزْب وهي الطائفة. والأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

أُلَّبُوا: أجمعوا.

القبائل: جمع قبيلة.

مَجْمَع: مكان الاجتماع.

مَجْزَع: بالجيم والزاي والعين المهملة من الجَزَع ضد الصَّبْر.

وما بي حِذارُ الموت: أي ليس كلامي هذا خوفاً من الموت.

تلمع: أي تضيء.

الكُوبَة: بالضم اسم من كَرَبَهُ الأمر يَكُوبُه بالضم كَرْباً إذا أخذ بنفسه والجمع كُرَب مثل غُرْفَة وغُرَف.

أَرْصَدَ: أَعَدُّ.

بَضَّعُوا: بتشديد الضاد المعجمة وبالعين المهملة قَطُّعوه، ويجوز بالتخفيف.

يَاسَ: [لغة في يَعِس] انقطع رجاؤه.

مَطْمَعِي: أملي.

الذات: هنا بمعنى الطاعة أو السبيل كما ذكره السبكي والكرماني لا بمعنى الحقيقة كما تقدم بَسْطُه.

الأَوْصَال: بالصاد المهملة واللام. الأعضاء.

الشُّلُو: بكسر الشين المعجمة وإسكان اللام وبالواو: العضو من اللحم، قاله أبو عُبيدة. وقال الخليل رحمه الله تعالى هو الجسد لقوله في أوصال يعني أعضاء جسد إذ لا يقال أعضاء عضو.

المُمزَّع: بضم الميم الأولى وفتح الثانية والزاي المشددة وبالعين المهملة: المُقَطَّع. ما آسى: أي ما أحزن.

صعِدت: بكسر العين في الماضي وبفتحها في المستقبل.

انتبذت: انفردت.

الوجمبة: بفتح الواو وسكون الجيم وتاء التأنيث المربوطة.

حشبته جهنم: كافيه.

المِهاد: أي بِعُس ما مهّد لنفسه في معاده، يقال مَهّد لنفسه بالتخفيف والتشديد أي جعل لها مكاناً ووطناً مُمَهّداً.

يَشْرِي نفسه: أي يبيعها بالجنة يبذلها بالجهاد.

الحَرْث: بحاء فراء مهملتين فمثلثة: الزُّرْع.

النَّسُل: بنون فسين مهملة فلام: الوَلَد.

العِزَّة: بعين مهملة مكسورة فزاي: القوة.

# شرح غريب شعر حسان رضي الله تعالى عنه

وَافَاه: أشرف عليه.

ثَمَّ: بفتح المثلثة بمعنى هناك.

الحِمَام: بكسر الحاء وتخفيف الميم نُذُر الموت.

المُنْسَكِب: المُرْسَل السائب.

لم يَؤُب: لم يَرْجع.

الصَّقْر: من الجوارح جَمْعُه أَصْقُر [وصقور] وصُقُورَة وقال بعضهم الصقر ما يصيد من الجوارح كالشَّاهِين وغيره. وقال الزَّجَّاج يقع الصقر على كل صائد من البُرَاة والشواهين، وشُبّه الرجل الشجاع به.

السَّجِيَّة: بفتح السين المهملة وكسر الجيم وسكون التحتية: الغريزة والجمع سجايا.

المَحْض: بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وبالضاد المعجمة: بالخالص، وأراده هنا.

المُؤْتَشِب: بضم الميم وسكون الهمزة وفتح الفوقية وكسر الشين المعجمة وبالموحدة: المختلط؛ والأشواب من الناس الأوباش، قال في التقريب وهم الضروب المتفرقون وقال في النهاية الأخلاط من الناس والرُعَاع بضم الراء. قال في المجمل هم السَّفْلة من الناس الحَمْقَى.

هاج: تحرُّك.

عِلاَّت: مَشَقًات.

العَبْرَة: الدَّمَعَة.

النّصّ: بفتح النون وبالصاد المهملة المشددة من النّصّ في السير وهو أَرْفَعُه.

كُهَيْبَة: بضم الكاف وفتح الهاء وسكون التحتية وفتح الموحدة وبتاء تأنيث. قال في الإملاء قبيلة. وفي الروض: «جعل كُهَيْبَة كأنه اسم عَلَم لأُمُهم وهذا كما يقال بنو ضَوْطَرَى وبنو الغَبْرَاء وبنو دَرْزَة وهذا كله اسم لمن يُسَبّ وعبارة عن السِّفْلَة من الناس، وكُهَيْبَة من الكُهْبَة وهي الغَبْرَة».

الطِيَّة: بطاء مهملة مكسورة فتحتية مُشَدَّدة ما انطوت عليه نِيَّتُك من الجهة التي تتوجَّه إليها.

الوعيد: التهديد.

لَقِحَتْ الحرب: ازداد شرُّها.

محلوبها: لَبَتُها.

الصَّابّ: العَلْقَم.

تُمْرَى: تُمْشَح لِتُحْلَب.

المُعْصَوْصِب: بميم مضمومة فعين فصادين بينهما واو مهملات فموحدة وهو هنا الجيش الكثير الشديد.

اللَّجِب: بالجيم: الكثير الأصوات.

# الباب السادس عشر

# في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] رضي الله تعالى عنه إلى بئر معونة وهي سرية القراء رضي الله تعالى عنهم، في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة

روى الشيخان والبيهقي عن أنس، والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، والبخاري عن عروة بن الزبير، ومحمد بن إسحاق عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم وغيرهما، ومحمد بن عمر عن شيوخه، قال أنس في رواية قتّادة كما في الصحيح أنَّ رِعْلاً وذَكْوَان وعُصَيَّة وبني لِحْيَان أتوا رسول الله عَيِّلَةٍ فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على عَدوِّهم. ورواه البخاري والإسماعيلي في مستخرجه في كتاب الوِثر، واللفظ للإسماعيلي أن رسول الله عَيِّلَةً بعَث ناساً يقال لهم القُرَّاء وهم سبعون رجلاً إلى أناس من المشركين بينهم وبين رسول الله عَيِّلَةً عَهْد فقتلهم قوم مشركون دون أولئك. وقال ابن إسحاق عن مشايخه، وموسى بن عُقْبَة عن ابن شهاب أسماء الطائفتين وإن أصحاب العهد بنو عامر، ورأسهم أبو بَرَاء عامر بن مالك، وإن الطائفة الأخرى من سليم وكان رأسهم عامر بن الطّفيل العامري، وهو ابن أخى أبو بَرَاء.

فروى ابن إسحاق عن المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما، ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: قدم عامر بن مالك بن جعفر أبو بَرَاء مُلاَعِب الأسنة العامري على رسول الله عَيَّالَة فأهدى إليه فَرسين وراحلتين، فقال رسول الله عَيَّالَة: «لا أقبل هدية من مُشْرك» (١٠). وفي رواية: (إني نُهِيتُ عن زَبْد المشركين» (٢٠). وعرض عليه رسول الله عَيَّالَة الإسلام فلم يُسلم ولم يَبْعُد، وقال: (يا محمد إني أرى أَمْرَك هذا حسناً شريفاً وقومي خَلْفي، فلو أنك بعثت معي نفراً من أصحابك لرجوتُ أن يَتَّبِعوا أَمْرَك فإنهم إن اتَّبَعُك فما أَعَرُّ أَمْرَك».

فقال رسول الله عَيِّلَةِ: «إني أخاف عليهم أهل نَجْد». فقال عامر: لا تخف إني لهم جار إن يَعْرِض لهم أحدٌ من أهل نجد. وخرج عامر بن مالك إلى ناحية نجد فأخبرهم أنه قد أجار ' أصحاب محمد عَيِّلِلَةٍ فلا تَعْرِضوا لهم. وكان من الأنصار سبعون رجلاً شَبَبة يُسَمُّون القُرَّاء. كانوا إذا أَمْسوا أَتُوا ناحية من المدينة إلى مُعَلِّم لهم فتدارسوا القرآن وصلُّوا حتى إذا كان وجه الصبح استعذبوا من الماء وحطبوا من الحطب فجاءوا به إلى حُجَر أزواج رسول الله عَيِّلِةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني ٢١٦/٣ والبخاري في التاريخ ٥/٤٠٠ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (١٤٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج (٣٠٥٧) والترمذي (١٥٧٧) والطبراني في الكبير ٣٦٤/١٧ وابن عبد البر في · التمهيد ٢/٢.

وفي رواية يحتطبون فيبيعونه ويشترون به [الطعام] لأهل الصُّفَّة وللفقراء. وفي رواية: ومن كان عنده سَعَة اجتمعوا واشتروا الشاة فأصلحوها فيصبح ذلك مُعَلَّقاً بحُجَر أزواج رسول الله عَلِّكُ. فكان أهلوهم يظنون أنهم في المسجد، وكان أهل المسجد يظنون أنهم في أهليهم(١).

وذكر ابن عُقْبَة رحمه الله تعالى أنهم أربعون. وقال أنس كما في الصحيح أنهم سبعون كما سيأتي بيان ذلك. فبعثهم رسول الله عَيِّكَ وبعث معهم كتاباً، وأمَّر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي. فخرج المنذر بن عمرو بدليل من بني شليم يقال له المُطَّلِب [السُّلَمِي] فخرجوا حتى إذا كانوا على بئر معونة عسكروا بها وسرحوا ظَهْرَهم مع عمرو بن أُمية الضَّمْري، والمحارث بن الصَّمَّة فيما ذكره أبو عمر، وذكر ابن إسحاق وتبيعه ابن هشام بَدَل الحارث المُنذِر بن محمد بن عقبة بن أُحيْحة بن الجُلاح.

وبعثوا حَرَام بن مِلْحَان بكتاب رسول الله عَيِّكَ إلى عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر، فلما انتهى عامر إليهم لم يقرأوا الكتاب، ووثب عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر على حَرَام فقتلوه. وفي الصحيح عن أنس<sup>(۲)</sup>: «فتقدمهم خالي حَرَام بن مِلْحَان ورجل أعرج قال ابن هشام اسمه كعب بن زيد، زاد البيهقي ورجل آخر من بني فلان. فقال لهما خالي حَرَام بن مِلْحَان: «إذا تقدَّمَكم فكونا قريباً مني فإن أمنتوني حين أُبلغهم عن رسول الله عَيِّكُمُ فَا فَرْيَا مَنْ فَانَ أَمْنَوْنِي حِينَ أُبلغهم عن رسول الله عَيِّكُمُ فَا فَرْيَا مَنْ فَانَ أَمْنَوْنِي حَيْنَ أُبلغهم عن رسول الله عَيِّكُمُ فَا فَرْيَا مَنْ فَانَ أَمْنَوْنِي حَيْنَ أُبلغهم عن رسول الله عَيْنَهُمْ فَا فَرْيَا مَنْ فَانَ أَمْنَوْنِي حَيْنَ أُبلغهم عن رسول الله عَيْنَهُمْ فَا فَرْيَا مَنْ فَانَ أَمْنَوْنِي حَيْنَ أُبلغهم عن رسول الله عَيْنَهُمْ فَا فَرْيَا مُنْ فَانَ أَمْنَوْنِي حَيْنَ أُبلغهم عن رسول الله عَيْنَهُمْ فَانَ فَرْنَا فَرْيَا فَرْيَا مُنْ فَانَا فَرْيَا مُنْ فَانَا فَرْيَا فَيْرَا فَرْيَا فَرَانَا فَرْيَا فَر

فتقدم فأمَّنوه فبينما هو يحدثُهم عن رسول الله عَيَّلِيَّةِ إِذ أَومأوا إلى رجل منهم، فأتى من خلفه فطعنه فأنفذه فقال: «الله أكبر فُرْت وربِّ الكعبة». ثم قال: «بالدم هكذا» فنضحه على وجهه (۳). ونجا كعب بن زيد لأنه كان في جبل. واستصرخ عامر بن الطفيل عليهم ببني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم وقالوا: لن نُخفِر جُوَارَ أبي بَرَاء وقد عقد لهم عَقْداً وجِوَاراً.

فلما أبت بنو عامر أن تنفر مع عامر بن الطُفيل استصرخ عليهم قبائل من بني سُليْم: عُصَيَّة ورِعْل وذكوان وزِعْب. فنفروا معه ورأسوه عليهم. فقال عامر بن الطفيل: أحلف بالله ما أقبل هذا وحده. فاتبعوا أثره حتى وجدوا القوم. فلما استبطأوا صاحبهم أقبلوا في أثرهم فلقيهم القوم. والمنذر بن عمرو معهم فأحاطوا بهم في رحالهم. فلما رآهم المسلمون أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قُتلوا من عند آخرهم. وفي رواية قتادة عن أنس: فلما كانوا ببئر معونة قتلوهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣٦/١/٢.

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري مع الفتح ٢/٧ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر البخاري الموضع السابق (٤٠٩٢).

وغدروا بهم. قال ابن إسحاق: «إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجّار فإنهم تركوه وبه رَمَق فارْتُتُ من بين القتلي فعاش حتى قُتِل يوم المخندق شهيداً».

وقال محمد بن عمر: وبقي المنذر بن عمرو فقالوا له: إن شئت آمناك. فقال: لن أُعطي بيدي ولن أقبل لكم أماناً حتى آتي مقتل حرام [ثم بَرِئُ مني جواركم، فآمنوه حتى أتى مصرع حرام] ثم بَرِئوا إليه من جوارهم. ثم قاتلهم حتى قُتِل. فذلك قول رسول الله عَلِيَّة: «أَعْتَقَ لِيمُوت». وأقبل المنذر بن محمد بن عُقْبَة كما ذكره ابن إسحاق وغيره. وقال ابن عمر: الحارث ابن الصّمّة، وعمرو بن أُمية بالسّرح، وقد ارتابا بعكوف الطير على منزلهم [أو قريب من منزلهم] فجعلا يقولان: «قُتِل والله أصحابنا» فأوفيا على نَشَرِ من الأرض، فإذا أصحابهما متمتولون وإذا الخيل واقفة. فقال المنذر بن محمد بن عُقْبَة أو الحارث بن الصّمّة [لمّشرو بن أُمية]: «ما ترى؟» قال: «أرى أن نلحق برسول الله عَيَّاتٍ فنخبره الخبر». فقال الآخر: «ما كنت الحارث حتى قتل منهم اثنين، ثم أخذوه فأسروه وأسروا عمرو بن أمية. وقالوا للحارث: «ما كنت تحب أن نصنع بك؟ فإنا لا نحب قتلك». قال: «أَبْلغُوني مصمرع المنذر بن عمرو، وحرام بن ألحان ثم برئت مني ذمتكم». قالوا: «نفعل». فبلغوا به ثم أرسلوه فقاتلهم، فقتل منهم اثنين، ثم ملحان ثم برئت مني ذمتكم». قالوا: «نفعل». فبلغوا به ثم أرسلوه فقاتلهم، فقتل منهم اثنين، ثم أيل وما قتلوه حتى شَرَعوا له الرماح فنظموه فيها. وأخبرهم عمرو بن أمية وهو أسير في أيديهم ملحان ثم برئت مني ذمتكم». قال عامر بن الطفيل: «إنه قد كان على أُمِّي نَسمَة فأنت حُرُ عنها». وجَوَّ ناصيته.

# ذكر مقتل عامر بن فهيرة وما وقع في ذلك من الآيات

روى البخاري من طريق هشام بن عُرْوَة قال أخبرني أبي قال: «لما قُتِل الذين قتلوا ببئر معونة وأُسر عمرو بن أمية، قال عامر بن الطفيل لعمرو من هذا؟ وأشار إلى قتيل فقال هذا عامر بن فُهَيْرة فقال: لقد رأيته بعد ما قُتِل رُفِع إلى السماء حتى أني لانظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وُضِع».

وروى محمد بن عمر عن أبي الأسود عن عروة أن عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية: هل تعرف أصحابك؟ قال: نعم، قال فطاف في القتلى وجعل يسأله عن أنسابهم. فقال: هل تفقد منهم أحدا؟ قال: أفقد مولى لأبي بكر يقال له عامر بن فهيرة فقال: كيف كان فيكم؟ قال: قلت: كان من أفضلنا ومن أول أصحاب نبينا فقال: ألا أخبرك خبره؟ وأشار إلى رجل فقال هذا طعنه برمحه ثم انتزع رمحه فذهب بالرجل علوا في السماء حتى ما أراه. وكان الذي طعنه رجل من بني كلاب يقال له جَبَّار بن سَلْمَى وأسلم بعد ذلك. وذكر أبو عمر في الاستيعاب

في ترجمة عامر بن فهيرة أن عامر بن الطفيل قتله، مع ذكره في ترجمة بجبًار أنه هو الذي قتل ابن فهيرة والله أعلم.

وروى البيهقي عنه أنه قال لما طعنته: فُرْتُ ورب الكعبة، قلت في قلبي: ما معنى قوله: «فزت»، أليس قد قتلته؟ قال: فأتيت الضحاك بن سفيان الكلابي، فأخبرته بما كان وسألته عن قوله فزت، فقال بالجنة. فقلت ففاز لَعَمْرُ الله. قال وعرض علي الإسلام فأسلمت ودعاني إلى قوله فزت، فقال بالجنة. فقلت ففاز لَعَمْرُ الله. قال وعرض علي الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة فقال رسول الله عَيْلِيةً: إلى رسول الله عَيْلِيةً يخبره بإسلامي وما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة فقال رسول الله عَيْلِيةً: «إن الملائكة وارت جثته وأُنْزِل عِلْيُين» (١) قال البيهقي رحمه الله تعالى: يحتمل أنه رُفِع ثم وُضِع ثم فقد ورقيع ثم فقد بعد ذلك، ليجتمع مع رواية البخاري السابقة عن عروة، فإن فيها ثم وُضِع، فقد رويناه في مغازي موسى بن عُقْبَة في هذه القصة. قال فقال عروة لم يوجد جسد عامر، يروون رويناه في مغازي موسى بن عُقْبَة في هذه القصة. قال فقال عروة لم يوجد جسد عامر، يروون أن الملائكة وَارتُه. ثم رواه البيهقي عن عائشة موصولاً بلفظ (لقد رأيته بعد ما قُتِل رُفِع إلى السماء حتى أني لانظر إلى السماء بينه وبين الأرض) (٢) ولم يُذْكَر فيها ثم وُضِع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فقويت الطرق وتعددت لمواراته في السماء.

وقال ابن سعد: أخبرنا الواقدي حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهم: قالت: «رُفِع عامر بن فهيرة إلى السماء ثم لم توجد جثته يروون أن الملائكة وارته ورواه ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن عروة.

ذكر إعلام الله تبارك وتعالى رسوله عَيْلِيَّة بخبر أصحابه وما نزل في ذلك من القرآن ووجد رسول الله عَيْلِيُّة عليهم.

روى الشيخان والإمام أحمد والبيهقي عن أنس، والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، والبخاري عن عروة أن ناساً جاءوا إلى رسول الله على فقالوا: ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لها القرّاء، فتعرضوا لهم وقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. قالوا: «اللهم بَلِّغ عنا نبينا ـ وفي لفظ إخواننا ـ إنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا» فأخبر جبريل رسول الله على بذلك فقام رسول الله على فحمد الله وأثنى عليه فقال: «إن إخوانكم قد لقوا المشركين واقتطعوهم فلم يَبْقَ منهم أحد، وإنهم قالوا: ربنا بلغ قومنا إنا قد رضينا ورُضِي عنا وأنا رسولهم إليكم أنهم قد رضوا ورُضِي عنهم، قال أنس: فكنا نقراً أن بَلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا ثم نُسِخ بعد، عنهم». قال أنس: فكنا نقراً أن بَلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا ثم نُسِخ بعد،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣٧/١/٢.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الموضع السابق من كتاب المغازي باب غزوة الرجيع.

فدعا رسول الله عَيِّكُ أربعين صباحاً على رِعْل وذَكُوان وبني لِحيان وبني عُصَيَّة الذين عصوا الله عَيْكِ شهراً في صلاة الله ورسوله. وفي رواية عن أنس في الصحيح: «فدعا عليهم رسول الله عَيْكِ شهراً في صلاة الغداة بعد القراءة، وفي رواية بعد الركوع، وذلك بعد القنوت وما كنا نَقْنُت». وفي رواية الإمام أحمد قال أنس رضي الله تعالى عنه: فما رأيت رسول الله عَيْكُ وجد على شيء وَجُدَه عليهم، فلقد رأيت رسول الله عَيْكَ كلما صلى الغداة رفع يده فدعا عليهم. فلما كان بعد ذلك، إذا أبو طلحة يقول: «هل لك في قاتل حرام؟» قلت: ما له؟ فعل الله تعالى به وفعل. قال: مَهْلاً فإنه قد أسلم.

# ذكر من استشهد يوم بئر معونة رضي الله تعالى عنهم

١ - عامر بن فُهَيْرة (١): بضم الفاء وفتح الهاء وسكون التحتية وبالراء وتاء التأنيث،
 [مولى أبي بكر الصديق، أسلم قبل أن يدخل رسول الله عَيْنِكُ دار الأرقم بن أبى الأرقم].

٢ ــ الحكم بن كيشان (٢): الحكم بفتحتين وكيسان بفتح الكاف وسكون التحتية وبالسين المهملة وبالنون مولى بني مخزوم.

٣ ـ المُنْذِر بن محمد بن عُقْبَة بن أُحَيْحة بن البجلاَح: المنذر بلفظ اسم الفاعل والدال المعجمة، وأُحَيْحة بمهملتين مُصَغَّر. وذكر ابن عائذ أنه استشهد ببني قُريْظَة.

٤ - أبو عُبَيْدة بن عَمْرو بن مِحْصَن: مِحْصَن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالنون.

ه ـ الحارث بن الصّمّة: [بن عَمْرو بن عتيك الأنصاري الخزرجي ثم النجّاري ولقبه مبذول بن مالك] والصّمّة بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم.

٦ - أُبَيِّ بن مُعَاذ بن أنس بن قيس: أُبَيِّ بضم أوله وفتح الموحدة وتشديد التحتية.

٧ ــ وأخوه أنس: وابن إسحاق وابن عُقْبَة يُسَمِّيانه أَوْساً ومحمد بن عُمَر يقول إن أَنساً هذا مات في خلافة عثمان.

٨ - أبو شيخ بن أبي ثابت: عند ابن إسحاق، وقال ابن هشام أبو شيخ اسمه أبي بن ثابت فعلى قول ابن إسحاق هو ابن أخى حسّان بن ثابت وعلى قول ابن هشام هو أخوه.

<sup>(</sup>١) عامر بن فهيرة التيمي مولى أبي بكر الصديق أحد السابقين.. وكان ثمن يعذب في الله له ذكر في الصحيح الإصابة ١٤/٤.

 <sup>(</sup>۲) الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة المخزومي والد أبي جهل. أسر في أول سرية جهزها رسول الله على من المدينة وأميرها عبد الله بن جحش فأسر الحكم المذكور فقدموا به على رسول الله على الإصابة ٢٠/٢.

9 - ١ ٠ - حَرَام بن مِلْحَان: حَرَام بفتح الحاء والراء المهملتين وسُلَيْم بن مِلْحَان: سُلَيْم بالتصغير ابنا ملحان بفتح الميم وكسرها وهو أشهر، واسمه مالك، وهما خالا أنس بن مالك.

11 - 17 - سفيان بن ثابت: سفيان بالحركات الثلاث في السين المهملة وبالفاء ومالك بن ثابت وهما ابنا ثابت من بني التبيت بفتح النون وكسر الموحدة وسكون التحتية انفرد بذكرهما محمد بن عمر.

١٣ - عُرْوَة بن أسماء بن الصلت: عُرْوَة بضم العين المهملة والصَّلْت بفتح الصاد المهملة وسكون اللام والفوقية.

١٤ - قُطْبة بن عبد عَمْرو بن مسعود بن عبد الأشهل: قُطْبة بضم القاف وسكون الطاء المهملة وبالموحدة والأشهل بالشين المعجمة.

١٥ - المنذر بن عمرو بن خُنيش: بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون التحتية وبالسين المهملة.

١٦ - مُعَاذ بن مَاعِص بن قَيْس: مَاعِص بعين فصاد مهملتين وزن عالم، ذكره محمد بن عمر فيهم. وغيره يقول جُرح معاذ ببدر ومات بالمدينة.

١٧ - وأخوه عائذ: بالتحتية والذال المعجمة وقيل مات باليمامة.

۱۸ ـ مسعود بن سعد بن قيس (۱): ذكره محمد بن عمر، وأما ابن القَدَّاح فقال مات بخيْبَر.

١٩ - خالد بن ثابت بن النعمان (٢): وقيل استشهد بمؤتة.

٠٢٠ ـ شفيان بن حاطب بن أمية: حاطب بالحاء والطاء المكسورة المهملتين وبالموحدة.

٢١ ـ سعد بن عَمْرو بن ثَقْف: بفتح الثاء المثلثة فقاف ساكنة ففاء، واسمه كعب بن مالك.

٢٢- ٢٣ - وابنه الطفيل، وابن أخيه: سَهْل بن عامر بن سعد بن عَمْرو بن ثقف.

٢٤ - عبد الله بن قيس بن صِرْمة بن أبي أنس: صِرْمة بكسر الصاد المهملة والراء والميم وتاء مربوطة.

<sup>(</sup>١) مسعود بن عبد سعد بن عامر هو مسعود بن عامر.. جعله أبو عمر اثنين وهو واحد واختلف في تسمية أبيه. الإصابة ٢٠٢/٦.

<sup>(</sup>٢) خالد بن ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر الأنصاري الظفري.. الإصابة ٨٧/٢.

٥ ٢ - نافع بن بُدَيْل بن وَزْقاء الخُزَاعى: وفيه يقول عبد الله بن رَوَاحة يرثيه: رَحِم اللهُ نَافِعَ بن بُدْيَلِ رَحْمَة المُبْتَغِي ثَوابَ الحِهادِ صابراً صادِقَ اللِّقاءِ إذا ما أَكْفَر القومُ قال قَوْلَ السَّدادِ

ووقع في بعض نُسَخ العيون فوات الجهاد بالفاء أخت القاف وهو تصحيف من الناسخ. وهذا ما ذكره أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه ذيل المُذَيَّل. وزاد ابن ِسعد الضحَّاك ابن عبد عَمْرو بن مسعود، وهو أخو قُطْبَة. وزاد ابن القَدَّاح عُمَيْر بن مَعْبَد بن الأَزْعَر، بالزاي والعين المهملة وسماه ابن إسحاق عَمْراً. وزاد ابن الكلبي: خالد بن كعب بن عَمْرو بن عَوْف. وزاد أبو عمر [النمري في الاستيعاب] شهَيْل بن عامر بن سعد، قال في العيون: «وأظنه سَهْل بن عامر الذي ذكرناه [على أنه ذكر ذلك في ترجمتين إحداهما في باب سهل والأخرى في باب سهيل] والمُخْتَلف في قتله [في هذه الواقعة مختلف في حضوره] فأرباب المغازي متفقون على أن الكل قُتِلوا إلا عَمْرو بن أُمية الضَّمْرِيّ، وكعب بن زيد بن قيس فإنه مجرِح يوم بثر معونة ومات بالخندق». انتهى. ونُقِل في الإصابة عن عروة أن سهيلاً عم سهل أو أخوه. فصَعَّ ما قاله أبو عمر النَّمَريّ.

# ذكر رجوع عمرو بن أمية الضمري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليخبره خبر اصحابه

ورجع عمرو بن أمية إلى رسول الله عَيِّكَة، حتى إذا كان بالقَوْقَرة من صدّر قناة أقبل رجلان من بني عامر ثم من بني كلاب أو من بني سلمة، حتى نزلا معه في ظل هو فيه. وكان مع العامريين عقد من رسول الله عَيْلِهُ وجِوار، ولم يعلم به عمرو. فسألهما حين نزلا: يمَّن أنتما؟ فقالا من بني عامر. فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما تُؤْرةً من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله عَلَيْكِ.

فلما قَدِم عمرو بن أمية على رسول الله عَلَيْكُ أخبره الخبر فقال رسول الله عَيْكَ: «لقد قَتَلْتَ قتيلَيْن لأدِينَّهما» ثم قال رسول الله عَيِّكَ: «هذا عمل أبي براء قد كنتُ لهذا كارهاً متخرِّفاً». فبلغ ذلك أبا براء، فشَقَّ عليه إخفار عامر بن الطُّفيل إياه وما أصاب أصحاب رسول الله عَنْهِ بسببه وجِواره. وقال حسَّان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يُحرِّض بني أبي براء على عامر بن الطفيل:

> بَيْسِي أُمِّ البنين ألَّم يرُعْكُم وأنسم من ذوائب أُهل نجد تَهَكُّمُ عامِر بأبى براء لِيُخْفِرهُ وما خطأ كَعمْد ألا أَبْلِغَ ربيعة ذا المساعِي فما أحدثت في الحدَثانِ بَعْدِي

# أب ك أب الحروب أبو بَرَاء وخَالُكَ مَاجدٌ حَكُمُ بنُ سَعْدِ

قال ابن هشام: أم البنين (١) بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَة. وهي أم أبي براء وحكم بن سعد من القين بن بحشر. قال ابن إسحاق: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك، على عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح، فوقع في فخذه فأشُّواهُ ووقع عن فرسه، فقال: هذا عَمَل أبي براء، إن أمْتُ فدمي لعَمِّي فلا يُثْبَعَنَّ به وإن أعِشْ فسأرى رَأْيي فيما أتى إليّ.

وقال حسان بن ثابت يبكي قتلي بئر معونة:

على قتلى معونة فاشتَهلِّي بدمع العين سَحّاً غير نَزْرِ على حيل الرسول غَدَاةَ لاقوا وَلاَقَتْهُمْ مَنَايَاهُمْ بِقَدْرِ أصابهم الفناء بعقد قوم تُخُون عقد حبلهم بِغَدْرِ فيالهفي لِمُنْذِر إذ تولِّي وأعنق في مَنِيُّتِهِ بِصَبْرِ فكائن قد أُصيب غَدَاةَ ذَاكُم من ابيضَ ماجدٍ من سِرٌ عمرو

#### تنبيهات

الأول: ذكر أبا براء في الصحابة خليفة بن خيًّاط. بالخاء المعجمة والتحتية المشددة \_ والبغوي وابن البرقي، والعسكري، وابن نافع، والباوردي - بالموحده - وابن شاهين، وابن السَّكَن، وقال الدارقطني (٢٠): له صُحْبَة. وروى عُمر بن شَبَّة (٣٠) ـ بفتح الشين المعجمة وتشديد الموحدة - في كتاب الصحابة له عن مشيخة من بني عامر، قالوا: قدم على رسول الله عليه عمسة وعشرون رجلاً من بني جعفر، ومن بني بكر، فيهم عامر بن مالك الجعفري، فنظر إليهم رسول الله عَلِيلًا فقال: «قد استَعْمَلْتُ عليكم هذا» وأشار إلى الضحَّاك بن سفيان الكلابي وقال لعامر بن مالك بن جعفر: «أنت على بني جعفر» وقال للضحَّاك: «إستوصِ به خيراً» قال الحافظ رحمه الله تعالى: «فهذا يدل على أنه وفد بعد ذلك مسلماً». إذا علمت ذلك فقول الذهبي في التجريد الصحيح: إنه لم يُسلم، فيه نظر.

<sup>(</sup>١) أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاري لوالدها صحبة ولها إدراك وتزوجها عثمان وله معها قصة. من طبقات ابن سعد الإصابة ٢١٦/٨.

<sup>(</sup>٢) على بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني الشافعي: إمام عصره في الحديث، وأول من صنف القراءات وعقد لها أبواباً من تصانيفه كتاب «السنن» و«العلل الواردة في الأحاديث النبوية، و«المجتبى من السنن المأثورة» ووالمؤتلف والمختلف، ووالضعفاء، توفى ٣٨٥ . الأعلام ٤/٤ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريسطة النميري البصري أبو زيد: شاعر، راوية مؤرخ، حافظ للحديث من أهل البصرة توفي بسامراء له تصانيف منها «كتاب الكتاب» والنسب وأخبار بني نمير وغير ذلك توفي ٢٦٢ هجرة الأعلام ره/٧٤١٨٤.

الثاني: في الصحيح أن القُرَّاء كانوا سبعين رجلاً وعند ابن إسحاق أربعين قال الحافظ: ووهم من قال إنهم ثلاثون، وما في الصحيح هو الصحيح. ويمكن الجمع بأن الأربعين كانوا رؤساء، وبقيَّة العدَّة كانوا أتباعاً وجرى على ذلك في الغُرر وزاد أن رواية القليل لا تُتَافي رواية الكثير وهو من باب مفهوم العدد وكذا قول من قال ثلاثين.

الثالث: انفرد المستغفري(١) بذكر عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الحافظ: (وهو خطأً صريح فإن عامراً مات كافراً وقصته معروفة(٢) أي كما سيأتي بيان ذلك. وقال في النور: أجمع أهل النقل على أن عامر بن الطفيل مات كافراً وما ذكره المستغفري خطأ). انتهى.

الرابع: قول أنس: «ثم نُسِخ بعد» قال السهيلي: «فثبت هذا في الصحيح وليس عليه رونق الإعجاز. فيقال إنه لم ينزل بهذا النظم مُعجز كنظم القرآن، فإن هذا خبر، والخبر لايدخله النَّسخ. قلنا لم يُنسخ منه الخبر وإنما نُسخ منه الحكم فإن حكم القرآن أن يُتلى به في الصلاة وألا يشه إلا طاهر، وأن يُكتب بين اللوحين، وأن يكون تَعَلَّمهُ من فروض الكفاية. فكل ما نُسِخ ورفعت منه هذه الأحكام وإن بَقِي محفوظاً فإنه منسوخ [فإن تضمَّن حكماً جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولاً به]، وإن تضمَّن خبراً جاز أن يبقى ذلك الحبر مُصَدَّقاً به وأحكام التلاوة منسوخة عنه».

الخامس: وقع في الصحيح في رواية أنس: «دعا رسول الله عَيَّالَةً على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحاً، على رغل ولحيان وعُصَيَّة» (٣) إلى آخره. قال الحافظ أبو محمد الدمياطي وتبعه في العيون كذا وقع في هذه الرواية، وهو يوهم أن بني لِحيان كانوا ممن أصاب القُرَّاء يوم بئر معونة وليس كذلك، وإنما أصاب هؤلاء رعل وذكوان وعُصَيَّة ومن صحبهم من شلَيْم. وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بعث الرجيع. وإنما أتى الخبر إلى رسول الله عَيِّلَةً عنهم كلهم في وقت واحد، فدعا على الذين أصابوا الصحابة في الموضِعين دعاء إلى رسول الله عَيِّلَةً في ليلة واحدة.

<sup>(</sup>١) جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر النسفي أبو العباس فقيه له اشتغال بالتاريخ من رجال الحديث كان خطيب نسف (من بلاد ما وراء النهر) وتوفي بها له «الدعوات» في الحديث والتمهيد في التجويد وغير ذلك ورجال الحديث يأخذونه عليه رواية الموضوعات من غير تنبيه. الأعلام ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٤٤٦/٧ عن أنس رضي الله تعالى عنه... كان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خيّر- النبي مَلَكُ - بين ثلاث خصال فقال: ويكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف، فطُعن عامر في بيت فلان فقال: وغدة كغدة البكر...».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٧/ ٤٤٦ (٤٠٩١).

السادس: في بيان غريب ما سبق:

بئر معونة: بميم مفتوحة فعين مهملة مضمومة فواو ساكنة فنون فتاء تأنيث، موضع في بلاد هُذيل بين مكة وعُشفًان.

رِعْل: بكسر الراء وسكون العين المهملة وباللام، بطن من بني شليم يُنسبون إلى رعل بن عَوف ـ بالفاء ـ ابن مالك بن إمرئ القيس بن بُهثة بضم الموحدة وسكون الهاء وبالثاء المثلثة فتاء تأنيث.

ذَكُوان: بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبالواو والألف، بطن من بني سُليم أيضاً.

عُصيَّة: بضم العين وفتح الصاد المهملتين وتشديد التحتية فتاء تأنيث: قبيلة.

لحيان: بفتح اللام وكسرها وسكون الحاء المهملة وبالتحتية والنون.

إِسْتَمَدّه: طلب منه مدّه.

أبو براء: بفتح الموحدة وبالراء والمدَّ مُلاعِب الأسنة: وهي الرماح لُقِّب بذلك مبالغةً في وصفه بالشجاعة.

زبد المشركين: الزَّبْد بفتح الزاي وسكون الباء الرُفد والعطاء يقال منه زبده يزبد بالكسر فأما يَرْبُده بالضم فهو إطعام الرُبد. قال الخطَّابي: يشبه أن يكون هذا الحديث «إنا لا نقبل زبد المشركين» منسوخاً لأنه قد قبل هدية غير واحد من المشركين [أهدى له المقوقس مارية والبغلة وأهدى له أُكيدر دومة فقبل منهما] وقيل إنما ردَّ هديته ليغيظه بردِّها فيحمله ذلك على الإسلام، وقيل ردَّها لأن للهديَّة موضعاً من القلب ولا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مُشرِك، فردَّها قطعاً لسبب المقيل، وليس ذلك مُناقضاً لقبوله هدية النجاشي والمُقوقس وأُكيدر لأنهم أهل كتاب».

وقال السهيلي في غزوة تبوك: قال عَيِّاللهِ: (إني نُهيتُ عن زبْد المشركين) ولم يقل عن هديتهم. لأنه إنما كره ملاينتهم ومداهنتهم إذا كانوا حرباً له لأن الزَّبْد مُشتقٌ من الزَّبْد كما أن المُداهنة مشتقَّة من الدَّهن فعاد المعنى إلى معنى اللين والملاينة ووجوب الجدِّ في حربهم والمُخَاشَنة وسيأتي في سيرته عَيِّاللهِ في الهدَّية زيادة على ذلك.

ولم يبعُد: بفتح أوله وضم العين.

رجوْتُ: بضم التاء على المتكلم.

نَجُد: ما أشرف من الأرض.

أنا لهم جار: أي هم في ذمامي وعهدي ومجواري.

أن يعرض: بفتح الهمزة.

شَبَيَةً: بفتح الشين المعجمة والموحدتين، جمع شاب وهو من دون الكهولة.

إستعذبوا الماء: إستقوه عذباً.

الحُجر: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع مُجرة وهي البيت.

المُنذر: بالذال المعجمة بلفظ اسم الفاعل.

السَّاعدي: بسين وعين ودال مهملات.

من بني شُلَيْم: بضم السين المهملة وفتح اللام.

عسكَرُوا بها: جمعوا عسكرهم أي جيشهم بها.

سرحوا: أرسلوا.

الظُّهر: أي الركاب التي تحمل الأثقال في السفر.

حرام: ضد حلال.

ملحان: بفتح الميم وكسرها وهو أشهر.

عامر بن الطفيل: بن مالك ابن أخى أبى براء مات كافراً.

أومأُوا: الإيماء الإشارة ببعض الأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب، يقال أومأت إليه بالهمز أُومئ إيماءً ووميتُ لغة فيه ولا يقال أَوْمَيْت.

أنفذه: أي الرمح حتى خرج منه من الجانب الآخر.

الفوز: بفاء فواو فزاي: النجاة والظُّفر بالخير أي فاز بالشهادة.

ثم قال بالدم: من إطلاق القول على الفعل وفشرهُ بأنه نضحه على وجهه بنون فضاد معجمة فحاء مهملة مفتوحات أي رشّه عليه.

إستصرخ عليه: إستغاث.

لن تُخْفِرَ: بضم النون وكسر الفاء، يقال أخفره إذا نقض عهده وذِمامه، رُباعي. وخَفَره ثلاثي إذا أوفي بعهده وحفظه.

الجوار: بضم الجيم وكسرها الأمان.

زِعْب: بكسر الزاي وسكون العين المهملة وبالموحدة، بطن من شليم ينتسبون إلى زعْب.

رأُشوه: عليهم براء مفتوحة فهمزة مشددة فسين مهملة مضمومة أي شرَّفوه وعظَّموا قدره.

حتى قُتِلوا: بالبناء للمفعول.

الرمق: بفتح الراء والميم وبالقاف: بقية الحياة.

ارتُتُّ: بهمزة وصل فإن ابتدأت بها ضممتها فثاء وبالبناء للمفعول أي محمل من المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه رمق.

بَرِيء من كذا: بفتح الموحدة وكسر الراء وبالهمز، تخلُّص وتَنزُّه وتباعد.

المعنق ليموت: بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر النون وبالقاف: أي المتقدم أو المُسرع وإنما لُقُب بذلك لتقدمه أو لإسراعه إلى الشهادة.

السُوح: بسين مفتوحة وحاء مهملتين بينهما راء ساكنة: المال السَّائم.

ارتابا: خافا.

عكوف الطير: إقامتها.

أوفيا: بفتح أوله وسكون الواو وفتح التحتية: أشرفا.

النَّشز: بفتح النون والشين المعجمة وقد تسكُّن وبالزاي: المرتفع من الأرض.

مصرع حرام: مكان صرعه أي قتله.

أشرعوا الرماح: أمالوها إليه.

نظموه بها: اختلعوه بالرماح.

من مُضر: بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء: حيٌّ من العرب.

النَّسمة: بفتح النون والميم والسين المهملة بينهما: المُراد به الإنسان هنا.

جزًّ: قطع الناصية والناصية منبت الشعر من مقدَّم الرأس ويطلق على الشعر وهو المراد

هنا.

شرح غريب ذكر مقتل عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه وإعلامه تبارك وتعالى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علواً في السماء

جبار: بفتح الجيم والموحدة المشدَّدة وبالراء.

شلمي: بضم السين المهملة وسكون اللام وبالقصر.

لعمرُ الله: أي بقاؤه ودوامه، وهو رفع بالابتداء، والخبر محذوف تقديره لعمرُ الله قسمى

أو ماأُقسم به. واللام للتوكيد. فإن لم تأت اللام نصبته نصب المصادر: عمر الله وعمرك الله أي بإقرارك لله وتعميرك له بالبقاء.

وارت: أخفت وسترت.

الجُثَّة: الجسد قال في المصباح المنير: «الجثة للإنسان إذا كان قاعداً أو نائماً فإن كان منتصباً فهو طَلَل».

عِلِّيُون: إسم لأعلى الجنَّة.

اقتطعوهم: أي حالوا بينهم وبين النجاة.

وَجَدَ عليه: حزن عليه.

الغَدَاة: صلاة الصبح.

هل لك في كذا تقدُّم تفسيره.

مهلاً: بفتح الميم وسكون الهاء منصوب بفعل محذوف أي اتَّند في أمرك ولا تعجل.

## شرح غريب ذكر رجوع عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه

القرقرة: بقافين مفتوحتين بعد كل منهما راء، الأُولى ساكنة.

قناة: بضم القاف وبالنون واد بأرض المدينة الشريفة.

شليم بضم السين المهملة.

معه عَقْد: بفتح العين المهملة أي عهد.

جِوار: بضم الجيم وكسرها: الذُّمام والعهد.

أمهله: سكُّنه وأخَّر أمره.

عدا عليه: بالعين المهملة عدواً وعُدُواً وعَدَاءً وعدواناً ظلم وتجاوز الحد.

يُرى: بضم التحتية يُظنّ.

الثُّورَة: بضم الثاء المثلثة فهمزة ساكنة والثَّأر بالهمز ويجوز تخفيفه.

الذَّخل: بفتح الذال المعجمة وبالحاء المهملة واللام الحقد بكسر الحاء المهملة ويجمع أذحال مثل سبب وأسباب ويسكن فيجمع على ذحول مثل فلس وفلوس، يقال ثأرت القتيل إذا قتلت قاتله.

أُم البنين: هي أم أبي براء واسمها ليلي بنت عامر قاله في الروض. وقال في الإملاء يريد

قول لبيد: (نحن بني أم البنين الأربعة) وكانوا نجباء فرساناً. ويقال إنهم كانوا خمسة لكن لبيد جعلهم أربعة الإقامة الوزن.

يَرْعُكُم: بمثنَّاة تحتية مفتوحة فراء مضمومة مهملة يُفزعكم.

الذوائب: بالذال المعجمة وهي هنا الأعالى.

التهكم: الاستهزاء.

عامر بن الطفيل بضم الطاء المهلة وكسر الفاء وسكون التحتية ثم لام.

ليُخفره: بضم التحتية[وتسكين الخاء المعجمة وكسر الفاء] أي لينقض عهده.

ربيعة: هو ابن أبي براء ذكره الحافظ في الإصابة وذكر ما يدل على إسلامه.

المساعي: جمع مسعاة وهي السعي في طلب المجد والمكارم.

الحِدْثان: بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين مصدر حَدَث حدثاناً كالوجدان وهو قريب العهد.

حكم بن سعد: بحاء مهملة وكاف مفتوحتين لا يعلم له إسلام.

القين: بفتح القاف وسكون التحتية وبالنون الحدَّاد والقينة الأمة مُغَنِّيَةً كانت أم لا والماشطة وكثيراً ما تطلق على المغنية من الإماء.

جسر: بفتح الجيم وسكون السين وبالراء المهملتين.

أشواه: بهمزة مفتوحة فشين معجمة أي لم يصب المقتل.

فلا يتبعنُّ به: بالبناء للمفعول.

أَتِيَ إِليّ: بالبناء للمفعول.

## الباب السابع عشر

## في سرية محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه إلى القرطاء

[وهي بطون من بني بكر من قيس عَيْلان] وكانوا ينزلون البَكْرات بناحية ضَرِيَّة، على رأس تسعة وخمسين شهراً من الهجرة.

روى محمد بن عمر بن جعفر بن محمود قال: قال محمد بن مسلمة: خرجت لعشر ليال خَلُون من المحرم فغبت عشرين ليلة إلا ليلة وقدمتُ المدينة لليلة بقيت من المحرم. وروى محمد بن عمر عن شيوخه، وابن عائذ عن عُرْوَة أن رسول الله عَلَيْكُ بعث محمد بن مسلمة في ثلاثين رجلاً رُكْباناً، فيهم عَبَّاد بن بِشْر، وسَلَمَة بن سلامة بن وَقْش، والحارث بن خُزَيْهَة إلى بني بكر بن كلاب، وأَمْرَه أن يسير الليل ويَكْمُن النهار، وأن يَشُنَّ الغارة عليهم حتى إذا كان بالشَّرِيَّة لقي ظَعْناً فأرسل رجلاً من أصحابه يسأل: من هم؟ فذهب الرجل ثم رجع إليه فقال: قومٌ من مُحَارِب. فنزلوا قريباً منه وحلُّوا ورَوَّحوا ماشيتهم فأمهلهم حتى إذا عَطَنوا أغار عليهم فقتل نفراً منهم وهرب سائرهم، فلم يطلب مَنْ هرب واستاق نَعَماً وشاءً ولم يتعرَّض للظُّهُن. ثم انطلق حتى إذا كان بموضع يُطْلِعُهُ على بني بكر بعث عائذ بن بسر إليهم فأوفى على الحاضِر فأقام. وخرج محمد في أصحابه فشنَّ عليهم الغارة فقتل منهم عشرة واستاقوا النَّعَم والشاء، ثم انحدر إلى المدينة فما أصبح إلا بِضَرِيَّة مسيرة ليلة أو ليلتين، ثم حَدَرَ بالنَّعَم وخاف الطلب فطرد الشاء أشد الطرد فكانت تجري معهم كأنها الخيل حتى بلغ العَدَّاسَة فأبطأ عليهم الشاء بالرَّبَذَة فخلَّفَه مع نفر من أصحابه وطرد النَّعَم، فقدم المدينة على رسول الله عَيْكَ ، ووصل بعده الشاء فخمَّسَ رسول الله عَيْكُ ما جاء به ثم فَضَّ على أصحابه ما بَقِي فَعَدَلُوا الجزور بَعَشْرِ مِن الغَنَم. وذكر البلاذري والحاكم أنها كانت في المحرم سنة ست وأن ثُمَامة بن أَثَال الحنفي أُخِذ فيها، وذكر حديث إسلامه.

روى الشيخان والبخاري مختصراً ومسلم مُطَوَّلاً وابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عَيِّلةً بعث خيلاً قِبَل نَجْد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمّامة بن أُثَال سيّد أهل اليمامة ولا يشعرون مَنْ هو حتى أتوا به رسول الله عَيِّلةً، فقال: «أتدرون من أخدتم؟ هذا ثُمّامة بن أُثَال الحنفي، أحسنوا إسارَه». فربطوه بسارية من سواري المسجد».

وروى البيهقي عن ابن إسحاق أن ثُمَامة كان رسول مسيلمة إلى رسول الله عَيِّلِيَّهُ قبل ذلك وأراد اغتياله، فدعا رسول الله عَيِّلِيَّهُ رَبَّه تباكِ وتعالى أن يُمكِّنه منه، فدخل المدينة مُعْتَمِراً وهو مُشْرِك فدخل المدينة حتى تَحَيَّر فيها فأُخِذ، انتهى. ورجع رسول الله عَيَّلِيَّهُ إلى أهله فقال: «اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه». وأمر بِلِقْحتَه أن يُعْدَى عليه بها وبُراح، فجعل

لا يقع من ثُمَامة مَوْقِعاً ويأتيه رسول الله عَلَيْكُ فيقول: «ما عندك يا ثُمامة؟» فيقول: «عندي خير يا محمد». وفي لفظ: «أُسْلِمْ يا ثُمَامة». فيقول: «إيها يا محمد، إن تَقْتُلْ تقتل ذا دَم وإن تُنْعِمْ على شاكر وإن تُرد الفِداء فَسَلْ منه ما شئت». فتركه رسول الله عَلَيْكَ حتى إذا كان الغد فقال: «ما عندك يا تُمَامة؟» قال: عندي ما قلت لك. وذكر مثله: فقال رسول الله عَلَيْكَ: «أَطْلِقوا ثُمَامة» فأطلقوه فانطلق إلى نَحْلِ قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: «أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يا محمد والله ما كان على الأرض وَجُه أَبْغَضَ إليّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليّ، والله ما كان من دين أبغض إليّ من بلدك فأصبح دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إليّ، والله ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك فأصبح بلدك أحدتني وأنا أريد العُمْرة فماذا ترى؟» فبشره بلدك أحدتني وأنا أريد العُمْرة فماذا ترى؟» فبشره يعين من حِلاَبها إلا يسيراً فعَجِب المسلمون من ذلك. فقال رسول الله عَيْكَ [حين بلغه من الطعام وباللَّهُ عَلَيْ وأكل في مِعَى كافِر وأكل في آخر النهار في مِعَى كافِر وأكل في آخر النهار في مِعَى واحد». دلك إلى الكافر يأكل في سبعة أمْعَاء وإن المسلم يأكل في مِعَى واحد».

قال ابن هشام رحمه الله تعالى: فبلغني أنه خرج مُعْتَمراً حتى إذا كان ببطن مكة لَبَّى فكان أوَّل من دخل مكة يُلَبِّي. فأخذته قريش فقالوا: لقد اجترات علينا. فلما قدَّموه ليضربوا عنقه قال قائل منهم: دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم فخلَّوه. فقال الحنفي في ذلك:

وَمِنَّا الذي لَبِّي بِمَكَّة مُعْلِناً بِرَغْم أبي شَفْيَان في الأَشْهُرِ الحُرْمُ

وقالوا: أصبَوْت يا ثُمَامة؟ فقال: لا ولكني أسلمت مع رسول الله عَلَيْتُه اتَّبعت خير دين، دين محمد، ووالله لا تصل إليكم من اليمامة حَبَّة حِنْطَة حتى يأذن فيها رسول الله عَلَيْتُه. ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا منها شيئاً إلى مكة حتى أكلت قريش العِلْهِز.

فجاء أبو سفيان إلى رسول الله عَلَيْكُ، وفي رواية قال: «أَلَسْت تَرْعُم أَنك بُعثت رحمةً للعالمين؟» قال: «بلى». قال: «فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع». وفي رواية: فكتبوا إلى رسول الله عَلَيْكَ: «إنك تأمر بِصِلة الرَّحِم وإنك قد قطعت أرحامنا». فكتب رسول الله عَلَيْكَ إليه أَن يُخَلِّي بينهم وبين الحَمْل، وأنزل الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ أَحَذْنَاهُم بِالعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وما يَتَصَرَّعُون ﴾ [المؤمنون ٧٦].

### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

القُرطاء: بضم القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة وهم قُرْط بضم القاف وسكون الراء

وقُرَيْط بفتح الراء وقُرِيط بكسرها بنو عَبْد بغير إضافة [ابن عبيد] وهو أبو بكر ابن كلاب من قيس عَيْلان ـ بعين مهملة وسكون التحتية ذكره أبو محمد الرُشَاطي رحمه الله تعالى.

البَكْرَات: بفتح الموحدة وسكون الكاف فراء فألف فمُثنّاة فوقية جمع بَكْرَة، كذا فيما وقفتُ عليه من كتب المغازي قال الصفاني رحمه الله تعالى: «البَكْرَة ماء لبني ذُوّيْب من الضّباب وعندها جبال شُمَّخ يقال لها البَكْرات». وذكر شيئاً آخر، والبَكْرَان يعني بالموحدة وسكون الكاف وآخره نون بلفظ التثنية موضع بناحية ضَرِيَّة - بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء وفتح التحتية المشددة فتاء - قرية لبني كلاب، وتبعه في المراصد. قال في النور: ولعل ما في العيون بلفظ التثنية وتصَحَف على الناسخ فذكرها بلفظ الجمع، انتهى ولم يذكر أبو عبيد البكري في معجمه بِحِمّى ضَرِيَّة إلا بَكْرَة بالإفراد. قلت وهو بعيد جداً لتوارد ما وقفت عليه من كتب المغازي.

ضَرِيَّة: بفتح الضاد المعجمة الساقطة وكسر الراء وفتح التحتية المشددة فتاء تأنيث، قرية لبني كِلاب.

بِشْر: بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة.

وَقَش: بفتح الواو والقاف وبالشين المعجمة.

خَرْمَة: بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي وقيل بفتحها وبه جزم في الإصابة وقيل بالتصغير.

يَكْمُن النهار: يستتر فيه ويختفي.

وَيَشُنِّ: بفتح التحتية وضم الشين المعجمة وبالنون، يُفَرِّق.

الغَارَة: وهي الخَيْل المُغِيرة، والغارة الاسم من الإغارة على العدو.

الشَّرِّبَّة: بشين معجمة فراء فموحدة مشددة مفتوحات فتاء تأنيث، اسم موضع.

الظُّهُن: بضمتين ويُسَكَّن، والظعائن جمع ظعينة قال في النهاية وهي المرأة في الهَوْدَج ثم قيل للمرأة بلا هَوْدَج بلا امرأة. - ر

مُحَارِب: بميم مضمومة فحاء مهملة فألف فراء مكسورة فموحدة، بطن من قريش ومن عبد القيس.

حَلُّوا: بفتح الحاء المهملة وضَّم المشددة: نزلوا.

رَوَّحوا ماشيتهم: بفتح الراء والواو المشددة، أرسلوها للمَرْعَي.

أَمْهَلَهُم: تركهم.

عَطَّنوا: بفتح العين والطاء المشددة المهملتين وبالنون، أناخوا الإبل وبَرَّكوها حول الماء.

النُّعَم: بفتح النون والعين المهملة.

والشَّاء: عطف الأخصِّ على الأعمّ.

يَعْرض: بكسر الراء.

أَوْفَى: أَشْرَف.

الحَاضِر: بالحاء المهملة والضاد المعجمة الساقطة المكسورة: القَوم النُّزُول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه.

العَدَّاسَة: بفتح العين والدال المشددة بعد الألف سين مهملات، كذا في نسخة صحيحة من مغازي محمد بن عمر الأسلمي، ولم أر لها ذِكراً فيما وقعت عليه من كتب الأماكن والبلدان.

الرَّبَذَة (١٠): بفتح الراء والموحدة وبالذال المعجمة اسم بلد.

البَلاَذُرِي(٢): بفتح الموحدة والذال المعجمة نسبة إلى البلاذر المعروف.

ثُمَامة: بضم الثاء المثلثة وميمين.

أَثَال: بهمزة مضمومة فثاء مثلثة مُخففة وبالصَّرْف.

الحَنَفِي: من بني حنيفة.

نَجُدْ<sup>(٣)</sup>: بفتح النون وسكون الجيم موضع مُشْرِف، وهو ضِدّ تِهَامَة<sup>(٤)</sup>.

لا يشعرون: أي لا يعلمون.

اليِّمَامة (٥): بفتح التحتية مدينة معروفة باليمن.

<sup>(</sup>١) الربذة بفتح أوله وثانيه، ودال معجمة مفتوحة: من قرى المدينة، على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز وثلاثمائة بالقرامطة مراصد الاطلاع ٢٠١/٢.

 <sup>(</sup>٢) البلاذري بفتح الباء الموحدة وبعدها لام ألف وضم الذال المعجمة وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى البلاذر وهو معروف الأنساب ٤٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر مراصد الاطلاع ٢٨٣/١٤.

<sup>(</sup>٥) اليمامة واحد اليمام، وهو طائرًة، وهو بَلَدٌ كبير، فيه قرى وحصون ونخل، وكان اسمها أوّلاً جوّاً. واليمامة هي الزرقاء التي يُضْرَبُ بها المثل في النظر البعيد. قلع تَبُعُ عينيها وصلبها على باب جوّ، فسمّيت بها. مراصد الاطلاع ١٤٨٣/٣.

الإسار: بكسر الهمزة: القيد.

السارية: الأسطوانة بضم الهمزة والطاء المهملة.

الاغتيال: أن يُوصِّل إليه الشَّرّ أو القتل من حيث لا يعلم.

تُحَيِّر: بفتح الفوقية والحاء المهملة والتحتية المشددة وبالراء.

اللُّقْحَة: بكسر اللام وفتحها الناقة ذات اللَّبَن.

يَغْدُو: يُصْبِح.

يُرَاح: يُمْسِي.

الحِلاَب: بكسر الحاء المهملة وهو هنا اللَّبَن.

إِن تَقْتُلْ تَقْتُل ذَا دم: بدال مهملة على الصحيح أي صاحب يُشْتَفَى بقتله ويُدْرِك به قاتِله وَالله على الصحيح أي صاحب يُشْتَفَى بقتله ويُدْرِك به قاتِله فَأَرَه، فاختصر اعتماداً على مفهوم الكلام. ورواه بعضهم: ذا ذَمّ بذال معجمة وفَسَّره بالذِّمام والحُرْمَة في قومه إذا عَقَد ذِمّة وُفّي له ولم يُخفِره. وقال القاضي: وَكُونُه بالمهملة أصح لكونه ذا ذِمام لم يَجُزْ قتله. قال في المطالع: وكان شيخنا القاضي حمله على الذّمّة أي انتقل من عُقِدَت له ذمة وهذا لا يليق بالحديث.

إن تُنْعِم: بضم أوله وكسر ثالثه.

الفِدَاء: بكسر الفاء وبالمدّ وبالفتح والقصر وهو أن تشتري الرجل أو تُنْقِذَهُ بمال.

أطلقوا: بفتح الهمزة وكسر اللام.

نَحْل: بفتح النون وسكون الخاء المعجمة، هكذا الرواية أي إلى نَحْلِ فيه ماء فاغتسل منه، وذكره ابن دُرَيْد بالجيم وهو الماء الجاري.

مُّ تَعْجَبُون؟ أصله مِّمًا، حُذِفت ألف ما الاستفهامية لدخول الجار.

المِعَى كَعِنَب ويُمَدّ، المُصْرَان [مذكر وقد يؤنث] وتذكيره أكثر. وقوله: والكافر يأكل (في سبعة أمعاء). قال في النهاية والتقريب: هو مثل ضربه لزهد المؤمن وحِرْص الكافر. وهو خاصّ في رجل بعينه كان يأكل كثيراً فأسلم فقلَّ أكله.

بَطْن مكة: قِبَل الحديبية، وقيل وادي مكة، وقيل التنعيم.

اجترأ عليه: مُعْلِناً: بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر اللام: مُظْهِراً.

بَرْغم فلان: بفتح الموحدة وتثليث الراء [في المصدر] يقال رَغِم أنفه، كذلك التَّصق

بالرَّغام وهو [التراب]. هذا هو الأصل ثم استُغيل في الذُّلِّ والعجز عن الانتصاف والانقياد على كُرُه.

صَبَأ: بالهمز.

العِلْهِز: بكسر العين المهملة وسكون اللام وكسر الهاء وبالزاي، شيء كانوا يتخذونه في سني المجاعة يخلطون فيه الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه وقيل كانوا يخلطون فيه القِرْدَان ويقال للقُرَاد الضَّحْم عِلْهِز.

إستكان: خضَع.

تَضَرَّعوا: ذَلُوا وخشعوا.

### الباب الثامن عشر

# في سرية عكاشة بن محصن [بن حرثان الأسدي] رضي الله تعالى عنه إلى غمر مرزوق<sup>(۱)</sup>، ماء لبني أسد في شهر ربيع الأول سنة ست

روى محمد بن عمر رحمه الله تعالى عن القاسم بن محمد رحمه الله تعالى قال: بعث رسول الله عَيِّكُ عُكَّاشة بن مِحْصَن في أربعين رجلاً منهم ثابت بن أقرم (٢)، وذكر ابن عائذ أنه كان الأمير، وشُجَاع بن وَهب (٢)، ويزيد بن رُقيش [ابن رئاب بن يَعْمُر] زاد ابن عائذ: ولَقِيط بن أَعْصَم حليف بني عمرو بن عُرُوّة، ثم من بني مُعَاوية بن مالك بن يَلِيّ. فخرج سريعاً يُغِذُ السَّيْر، ونلِر القوم بهم، فهربوا من مالهم، فنزلوا عُلْيًا بلادهم، فانتهوا إلى الماء. فوجد الدار خلوفاً. فبعث شجاع بن وهب طليعة يطلبون خبراً، أو يرون أثرا، فرجع شُجاع بن وهب فأخبره أنه رأى أثر نَعَم قريباً، فتحملوا فأصابوا ربيعة لهم قد نظروا ليلة يسمع الصوت، فلما أصبح قام، فأخذوه وهو نائم، فقالوا: أتُخبِر عن الناس؟ قال: وأين الناس؟ قد لحقوا بعُلْيًا بلادهم. قالوا: فالنَّعَم؟ قال: ما معهم. فضربه أحدهم بسوط في يده فقال: أتؤمنوني على دمي وأُطْلِعكم على فالنَّعَم لبني عَمِّ له لم يَعْلَموا بمسيركم إليهم. قالوا: نعم. فآمنوه فانطلقوا معه فأمعن حتى خافوا أن يكون ذلك غذراً منه لهم فقالوا: والله لتُصْدِقنًا أو لنَضْرِبَنُ عُنْقَك. فقال: تطلعون عليهم من هذا الظُريُب فدنوا فإذا نعَم رواتع فأغاروا عليها وأصابوها وهربت الأعراب في كل وجه، ونهى عكّاشة عن الطلب. واستاقوا مائتي بعير، فحدروها إلى المدينة، وأرسلوا الرجل. وقدموا على مولول الله عَلِيَّة، ولم يُصَب منهم أحد ولم يُلقوا كَيْداً.

### تنبيهات

الأول: قول من قال إن ثابت بن أقرم أصيب فيها ليس بشيء فإنه استشهد أيام الرّدّة. الثاني: وقع في نسخة أبي الفتح من الإكليل للحاكم بَعْث سِبَاع بن وَهْب طليعة،

<sup>(</sup>١) وردت بلفظ غمرة. قال في المراصد: غمرة منهل من مناهل طريقة مكة فصل ما بين تهامة ونجد. انظر المراصد الاطلاع ١٠٠١/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) (ثابت) بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي حليف الأنصار.. ذكره موسى بن عقبة في البدريين وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن مروة قال: ثم أخذ الراية يعني في غزاة مؤتة ثابت بن أقرم بعد قتل ابن رواحة فدفعها إلى خالد بن الوليد وكذا رواه ابن مندة من حديث أبي اليسر بإسناد ضعيف الإصابة ١٩٨٠١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) شجاع بن وهب ويقال: ابن أبي وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خريسة الأسدي ذكره ابن إسحاق في السابقين الأولين وفيمن هاجر إلى الحبشة وفيمن شهد بدراً وكذا ذكره موسى بن عقبة وابن الكلبي وعروة وقال ابن أبي حاتم: شجاع بن وهب أخو عقبة من المهاجرين الأولين استشهد باليمامة وكنيته أبو وهب. الإصابة ٩٤/٣ ١.

والذي في النسخ منه شُجاع بن وَهْب، ولا وجود لسِبَاع بن وَهْب في الصحابة.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

عُكَّاشة: بضم العين المهملة وتشديد الكاف وقد تُخفَّف.

مِحْصَن: بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالنون.

الغَمْر: بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالراء.

مَرْزُوق: بلفظ اسم المفعول.

ثابت: بالثاء المثلثة والموحدة والفوقية.

ابن أُقْرَم: بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح الراء وبالميم.

ابن عايذ: بتحتية وذال معجمة.

لَقِيط بن أَعْصَم: بألف فعين فصاد مهملتين فميم كذا في العيون عن ابن عائذ ولم أر عنما وقفت عليه من كتب الصحابة من اسمه لقيط واسم أبيه أعصم والذي رأيته لقيط بن

يُغِذِّ: بضم التحتية وكسر الغين وبالذال المشددة المعجمتين: يُشرع.

نَذِر به القوم: بفتح النون وكسر الذال المعجمة وبالراء عَلِموا.

عُلْيًا الشيء: بضم العين المهملة أعلاه.

الدار: المحل، مجمع البناء.

والعَرْصة: الدارة وقد يُذَكُّر.

الخلوف: بخاء معجمة فلام مضمومة ففاء الغُيَّب. وفي الكلام حذف تقديره وَجَد أصحاب الدار خلوفاً.

طليعة القوم: يبعثون أمام الجيش يتعرفون طلع العدو، وبالكسر أي خبره.

الرَّبيئة: براء مفتوحة فموحدة مكسورة فهمزة مفتوحة ممدودة فتاء تأنيث.

فآمنوه: بمدّ الهمزة وفتح الميم المخففة من الأمان.

أمعن في الطلب: بالغ في الاستقصاء.

الظُّرَيْب: بظاء معجمة مُشَالة مضمومة فراء مفتوحة فتحتية ساكنة فموحدة، تصغير ظريب بفتح الظاء وكسر الراء وهو ما نتاً من الحجارة وحُدِّد طَرْفُه أو الجبل المنبسط أو الصغير.

رواتع: جمع رتوع وهي الدَّابة الراعية كيف شاءت.

لم يَلْقَ كيداً: حَرْباً.

## الباب التاسع عشر

# في سرية محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه إلى بني معوية وبني عوال بذي القصة (۱) طريق الربذة في أول ربيع الآخر سنة ست

روى محمد بن عسر رضي الله تعالى عنه عن شيوخه قالوا: بعث رسول الله عليه محمد بن مسلمة في عشرة نفر منهم: أبو نائلة، والحارث بن أوس، وأبو عبس بن جَبْر (٢)، ورُخلان من وُنَعْمَان بن عَصْر، ومُحَيِّصة بن مسعود، ومُحَيِّصة أخوه، وأبو بُرْدَة بن نِيار (٣)، ورجلان من مُرَيَّنة، [ورجل] من غَطَفَان، فوردوا عليهم ليلاً. فكمن القوم لمحمد بن مسلمة وأصحابه حتى ناموا، فأحدقوا بهم وهم مائة رجل، فما شعر المسلمون إلا بالنَّبل قد حاطهم، فوثب محمد بن مسلمة ومعه قُوس فصاح في أصحابه [السُّلاح]، فوثبوا فتراموا ساعة من الليل. ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوا مَنْ بَقِيّ. ووقع محمد بن مسلمة جريحاً، يُضْرَب كُعُبُه فلا يتحرك، وجرَّدوهم الثياب وانطلقوا. فمرَّ رجل [من المسلمين] على القتلى فاسترجع. فلما يتحرك، وجرَّدوهم الثياب وانطلقوا. فمرَّ رجل [من المسلمين] على القتلى فاسترجع. فلما رسول الله عَلَيْ أبا عبيدة بن الجرَّاح إلى مصارعهم فلم يجد أحداً، ووجد نَعماً وشاءً فساقه ورجع فَحَمَّسه وقَسَّم أربعة أخماسه فيهم. قال محمد بن مسلمة: فلما كانت غزوة خيبر نظرتُ إلى أحد النفر الذين كانوا وُلُوا ضربي يوم ذي القَصَّة فلما رآني قال إني أسلمت نظرتُ إلى أحد النفر الذين كانوا وُلُوا ضربي يوم ذي القَصَّة فلما رآني قال إني أسلمت وجهي، فقلت: أولى.

### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

مَسْلَمة: بفتح الميم وسكون السين المهملة وفتح اللام المخففة وبالميم وبتاء تأنيث. مَعَوية: بفتح الميم والعين المهملة وكسر الواو وسكون التحتية وبتاء تأنيث.

بنو عُوَال: بعين مهملة مضمومة فواو مخففة، هم من العرب من بني عبد الله بن غطفان، ووقع في بعض نسخ العيون غزال وهو تصحيف.

ذو القَصَّة: بفتح القاف والصاد المهملة وحكى في العيون إعجام الصاد، موضع قريب

<sup>(</sup>١) ينظر معجم البلدان ١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) أبو عبيس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي.. قيل: كان اسمه في الجاهلية عبد العزى وقيل: معبد فسماه النبي عليه عبد الرحمن الإصابة ١٢٦/٧.

<sup>(</sup>٣) (هاني بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذئبان بن هميم بن كاهل بن ذهل بن بلي البلوي أبو بردة بن نيار حليف الأنصار خال البراء بن عازب مشهور بكنيته.. الإصابة ٢٧٨/٦.

من المدينة، بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا. ﴿

الرَّبَذَة: بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة وبتاء التأنيث موضع قريب من المدينة الشريفة.

أبو نائلة: بالنون وهمزة بعد الألف على صورة التحتية وباللام.

أبو عَبْس: بفتح العين والسين المهملتين وسكون الموحدة بينهما.

ابن جَبْر: بجيم مفتوحة فموحدة ساكنة فراء. .

عَضر: بفتح العين والصاد والراء المهملات، وقيل بكسر العين وقيل بفتحها وسكون الصاد بينهما.

مُحَيِّصَة: بميم مضمومة فحاء مهملة فتحتية مشددة فصاد مهملة مفتوحات فتاء تأنيث.

حُوَيِّصَة: بالحاء المهملة وزن الذي قبله.

أبو بُرْدَة: بضم الموحدة.

ابن نيار: بنون وتخفيف التحتية وبالراء.

مُزَيِّنَة: بضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتية وبالنون.

غَطَفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والنون بعد الألف.

كَمَن: استتر.

أحدقوا بهم: أحاطوا.

ما شَعَر: ما عَلِم.

النَّبُل: بفتح النون وسكون الموحدة: السهام العربية، وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها. بل الواحد سهم فهي مُفْرَدُ اللَّفظ مجموعة المعنى.

انحاز إلى القوم: تَحَيَّرُ إليهم أي مال.

الكَعْب: كل مَفْصِل للعظام، والعَظْم الناتئ فوق القدم والناشز من جانبها مباشرة.

## الباب العشرون

## في سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه إلى ذي القصة أيضا

روى محمد بن عمر عن شيوخه رحمهم الله تعالى قالوا: أَجدَبَتْ بلاد بني ثَعْلَبَة وأَنْمار.. ووقعت سحابة بالمَرَاض إلى تغْلِمين. فسارت بنو مُحارب وبنو ثَعْلَبة وأَنْمار إلى تلك السحابة، وكانوا قد أجمعوا أن يغيروا على سَرْح المدينة، وسَرْحُها يرعى يومئذ ببطن هَيْفاء. فبعث رسول الله عَيِّلة أبا عُبَيْدة بن الجَرَّاح في أربعين رجلاً، صلُّوا المغرب ليلة السبت لليلتين بقيتا من ربيع الآخر سنة ست. فباتوا ليلتهم يمشون حتى وافوا ذا القصة مع عَمَاية الصبح، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هرباً في الجبال، وأخذ رجلاً واحداً، ووجد نَعَماً من نَعَمِهم فاستاقه ورثَّة من مَتَاع القوم، فقدم به المدينة. وغاب ليلتين، وأسلم الرجل فتركه رسول الله عَيِّلةً ما قدم به أبو عُبيدة وقَسَّم الباقي عليهم.

### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الجَدْب: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة نقيض الخِصب.

المَرَاض: بضاد معجمة كسحاب.

تَغْلمين: بفتح الفوقية وسكون الغين المعجمة وفتح اللام والميم وسكون التحتية وبالنون، كذا أَلْفَيْتُه مضبوطاً في نسخة صحيحة من مغازي محمد بن عمر الواقدي ولم أجد له ذكراً فيما وقفتُ عليه من الكتب الأماكن والجبال والمياه.

مُحَارِب: بضم الميم وكسر الراء وبالموحدة.

أجمعوا: اتفقوا.

أن يغيروا: يدفعوا الخيل.

على الشَّرْح: بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال الراعي.

وافوا: أشرفوا.

عماية الصبح: بفتح العين المهملة وتخفيف الميم وبالقصر.

هَرَباً: بفتح الهاء والراء وبالموحدة.

رِثّة: بكسر الراء وتشديد الثاء المثلثة وبتاء تأنيث - السَّقَط من متاع البيت من الخُلْقَان.

### الباب الحادي والعشرون

## في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى بني سليم بالجموم في شهر ربيع الآخر سنة ست

روى محمد بن عُمَر عن الزهري رحمه الله تعالى قال: بعث رسول الله عَيِّلِيَّة زيد بن حارثة إلى بني سُلَيْم في سرية حتى ورد الجَمُوم فأصابوا امرأة من مُزَينة يقال لها حليمة، فَدَلَّتهم على مَحَلَّة من مَحَالٌ بني سُلَيْم فأصابوا في تلك المَحَلَّة نَعَماً وشاءً وأَسْرَى، فكان فيه زوج حليمة المزنية. فأقبل زيد بن حارثة بها أصاب، ووهب رسول الله عَيِّلِيَّة للمُزَنِيَّة نفسها وزوجها.

### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

سُلَيْم: بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون التحتية.

الجَمُوم: بفتح الجيم وضم الميم المخففة ناحية ببطن نخلة من المدينة على أربعة بُرُد.

مُزَيْنَة: بضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتية.

سَحَلَّة: بفتح الميم والحاء المهملة وتشديد اللام وتاء تأنيث: منزل القوم.

## الباب الثاني والعشرون

## في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما في سبعين ومائة راكب إلى العيص فأخذوا العير وما فيها وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية وأسروا ناسا منهم أبو العاص بن الربيع

قال ابن إسحاق: لما كان قبل الفتح خرج أبو العاص بن الربيع تاجراً بمال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه. فلما فَرَغ من تجارته وأقبل قافلاً لَقِيته سَريَّة لرسول الله عَيَّكُ فأصابوا ما معه. وذكر الزُّهْري وتبعه ابن عُقْبَة أن الذين أخذوا هذه العير وأسروا مَنْ فيها أبو بَصِير وأبو جَنْدل وأصحابهم بمنزلهم بسيف البحر، وأنهما لم يقتلا منهم أحداً لصهر أبي العاص.

قال ابن إسحاق، ومحمد بن عمر: إنه هرب منهم من السرية. فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على امرأته زينب بنت رسول الله عَيْنِهُ فاستجار بها فأجارته قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر: فلما صلّى رسول الله عَيْنِهُ الصبح فكبّر وكبّر الناس معه صرخت زينب من صُفَّة النساء، وعند محمد بن عمر: قامت على بابها فنادت بأعلى صوتها وقالت: أيها الناس إني قد أَجَرْتُ أبا العاص بن الربيع.

قال: فلما سَلَّم رسول الله عَلَيْكُ من الصلاة أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟» قالوا: نعم. قال: «أَمَا والذي نَفْسُ محمد بيده ما عَلِمْتُ بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم، المؤمنون يَدُّ على مَنْ سِوَاهم يُجِير عليهم أدناهم» زاد محمد بن عمر: وقد أَجَرْنا مَنْ أَجَارَتْه». انتهى. قال أبن إسحاق ومحمد بن عمر: ثم دخل رسول الله عَلَيْكُ إلى منزله، فدخلت عليه زينب فسألته أن يَرُدُّ على أبي العاص ما أُخِذ منه فقيل. وقال لها رسول الله عَلَيْن له».

وبعث رسول الله عَلَيْكُ إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: «إن هذا الرجل منا حيث عَلِمْتم وقد أصبتُم له مالاً، فإن تُحسِنوا ولِتَرُدّوا عليه الذي له فإنا نُحِب ذلك، وإن أَبَيْتُم فهو فَيْئُ الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحقٌ به». فقالوا: يا رسول الله بل نَرُدُه عليه.

وعند ابن عُقْبَة: فكلَّمها أبو العاص في أصحابه الله ين أسرهم أبو بجنْدَل وأبو بَصِير وما أخذا لهم. فكلمتْ رسول الله عَلَيْكُ في ذلك، فزعموا أن رسول الله عَلَيْكُ قام، فخطب الناس وقال: «إنَّا صَاهَونا ناساً وصاهَونا أبا العاص فيغم الصَّهْر وجدناه وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش فأخذهم أبو جندل وأبو بصير فأسروهم وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحداً وإن زينب بنت رسول الله سألتني أن أُجِيرهم فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟» فقال

الناس: نعم. فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله عَيْظَة في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى، رَدِّ إليهم كل شيء حتى العِقَال. قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر: فَرَدُّوا عليه كل شيء حتى إن الرجل ليأتي بالدَّنُو ويأتي الرجل بالشَّنَّة والإداوة حتى إن أحدهم ليأتي بالشَّظَاظ حتى رَدُّوا عليه ماله بأشره لا يفقد منه شيئاً.

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن أبا العاص بن الربيع لمّا قدم من الشام ومعه أموال المشركين قيل له: هل لك أن تُشلِم وتأخذ هذه الأموال فإنها أموال المشركين؟ فقال أبو العاص: بِفْس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي. قال ابن هشام: وحدثني عبد الوارث بن سعيد التُتُوري(۱) عن [داود] بن أبي هِنْد(۲)، عن أبي عَمْرو وعامر بن شراحيل الشعبي بنحو من حديث أبي عُبَيْدة عن أبي العاص قلت: هذا سَنَد صحيح، رواه أبو عبد الله الحاكم في الكُنّى بسند صحيح عن الشعبي رحمه الله تعالى أن المسلمين قالوا لأبي العاص: يا أبا العاص إنك في شَرَف من قريش وأنت ابن عَمّ رسول الله عَيِّاليّة وصهره، فهل لك أن تُشلِم وتَغْنَم ما معك من أموال أهل مكة؟ فقال: بئس ما أمرتموني به أن أفتتح ديني بِغَدْرَة.

قال ابن إسحاق، ومحمد بن عمر، والشعبي: ثم احتمل أبو العاص إلى مكة فأدًى إلى كل ذي حق حقه. ثم قام فقال: «يا أهل مكة هل بَقِيَ لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ يا أهل مكة هل أَوْفَيت فِمَّتي؟» قالوا: اللهم نعم، فجزاك الله خيراً فقد وجدناك وَفِيًا كريماً. قال: «فإني أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا أني خشيت أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم فلما أدَّاها الله إليكم وفَرَغْتُ منها أسلمت». ثم خرج حتى قدم على رسول الله عَيَّاتُ المدينة. قال ابن عباس: ردَّ رسول الله عَيَّاتُ زينب على النكاح الأول لم يُخدِث شيئاً. وفي رواية عنه ردَّها رسول الله عَيَّاتُ بعد ست سنين. وفي رواية بعدها: ستة بالنكاح الأول وفي الرواية: ولم يُخدِث نكاحاً. رواه ابن جرير.

#### تنبيهات

الأول: كذا ذكر محمد بن عمر، وابن سعد، والبلاذري، والقطب، والعراقي، وجرى عليه في العيون أن رسول الله عَلَيْكُ أرسل زيد بن حارثة لأهل هذه العير. واقتضى كلام ابن

<sup>(</sup>۱) عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة التنوري، مولى بني الغنز، أحد الحفاظ. روى عن أيوب، ويزيد الرّشك، وطبقتهما. وعنه مسدد، وحميد بن مسعدة، وأبو معمر المقعد، وخلق. وكان يضرب المثلُ بفصاحته، وإليه المنتهى في التنبت. إلاّ أنه قدري متعصّب لمخفرو بن عُبيد. وكان حماد بن زيد ينهى المحدثين عن الحمل عنه للقدر. وقال يزيد بن زُريع: من أتى مجلس عبد الوارث فلا يقربني. ميزان الاعتدال ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) داود بن أبي هند، القشيري مولاهم، أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن، كان يهم بآخره من الخامسة مات سنة أربعين وقيل قبلها. التقريب ٢٣٥/١.

إسحاق أن سَريَّة من السرايا صادفت هذه العير لأن رسول الله عَيْرَالِيُّهُ أُرسِل السرية لأجلها.

الثاني: صرَّح محمد بن عمر ومَنْ ذُكِر معه أن هذه السرية كانت سنة ست قبل المحديبية، وإلا فبعد الهُدْنة لم تتعرض سرايا رسول الله عَيِّلِيَّ لقريش أصلاً، وجزم به الزهري وتبعه موسى بن عُقْبَة كما رواه البيهقي عنهما بأن الذي أخذ هذه العير أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين كانوا بسيف البحر لما وقع صلح الحُدَيْبِيّة، ولم يكن ذلك بأمر رسول الله عَيِّلًا، لأنهم كانوا منحازين عنه بسيف البحر، وكان لا يُمرّ بهم عير لقريش إلا أتخذوها، كما سبق ذلك في غزوة المُحدَيْبِيّة. وقول ابن إسحاق إن هذه السرية كانت قبل الفتح يُشْعِر بما ذهب إليه الزهري وصَوَّبه في زاد المعاد واستظهر في النور.

قلت: ويؤيد قول الزهري قوله عَيِّكُ فيما ذكره محمد بن إسحاق، ومحمد بن عمر، وغيرهما لزينب: «إلا يَخُلُصْ إليك فإنك لا تَحِلِّين له». فإن تحريم المؤمنات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحديبية.

الثالث: قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «ردَّ رسول الله عَلَيْكَ زينب على أبي العاص بالنكاح». يأتى الكلام عليه في ترجمة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها.

### الرابع: في بيان غريب ما سبق:

العِيص: بكسر العين المهملة وسكون التحتية وبالصاد المهملة: واد من ناحية ذي المروة على ليلة منه وعلى أربع من المدينة.

الغابة: بفتح الغين المعجمة فألف فموحدة فتاء تأنيث وادٍ في أسفل سافلة المدينة.

العِير: بكسر العين المهملة: الإبل تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة، وهي مؤنثة.

أَبْضَعُوها معه: بفتح أوله وسكون الموحدة وفتح الضاد المعجمة وضم العين المهملة: فعوها.

ا قَفَل: بفتح القاف والفاء واللام: رجع.

أبو بَصِير: بموحدة مفتوحة فصاد مهملة مكسورة فتحتية ساكنة فراء.

أبو بجنْدَل؛ بجيم مفتوحة فنون ساكنة فدال مهملة مفتوحة فلام.

سِيف البحر: بكسر السين المهملة: سَاحِلُه.

صُفَّة النساء: بضم الصاد المهملة وبالفاء، الموضع المُظَلَّل للجلوس.

المؤمنون يدٌ على مَنْ سواهم يُجير عليهم أدناهم.

يُجِير: بضم الياء وكسر الجيم وسكون التحتية وبالراء، يَحْمِي ويَمْنع.

أدناهم: أقلهم.

المَثْوَى: بفتح الميم وسكون الثاء المثلثة وفتح الواو: الإقامة.

لا يَخْلُص إليك: لا يَطَوُّكِ.

العِقَال: بكسر العين المهملة وبالقاف ما يُعْقَل به البعير.

الشُّنَّة: بشين معجمة مفتوحة فنون مشددة السُّقاء البالي.

الإداوة: بكسر الهمزة وبالدال المهملة: المِطْهَرَة التي يتطهر بها.

الشُّظاظ: بشين معجمة مكسورة فظاءين معجمتين مُشَالَيْن بينهما ألف، عود مُعَقَّف في عروة الغرارة.

بأسره: بجميعه.

التُّنُور: بفتح الفوقية وتشديد النون وبالراء.

وأنت ابن عم رسول الله عَلِيكَة: أراد بهذين العمومة إذ أن جَدَّه عبد شمس بن عبد مناف، فيلتقى معه النبي عَلِيكَ في عبد مناف.

الغُدْرَة: بضم الغين المعجمة: الغَدْر وهو نقض العهد وعدم الوفاء.

احتمل: ارتحل.

### الباب الثالث والعشرون

### في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى الطرف في جمادى الآخرة سنة ست

روى محمد بن عمر قال: بعث رسول الله عَيْنَا ذيد بن حارثة إلى الطَّرِف إلى بني ثعلبة بن سعد فخرج في خمسة عشر رجلاً، حتى إذا كان بالطَّرِف أصاب نَعَماً وشاءً، وهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله عَيْنَا قد سار إليهم. فانحدر زيد بن حارثة بالنَّعَم حتى أصبح في المدينة، وخرجوا في طلبه فأعجزهم فقدم بعشرين بعيراً وغاب أربع ليال، ولم يَلْقَ كيداً وكان شعارهم أَمِثُ أَمِثُ.

### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الطَّرِف: بفتح الطاء وبالراء المكسورة وبالفاء: ماء قريب من المَرَاض دون النخيل على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة كما في ذيل الصَّغَاني وقال: هو بطريق العراق على خمسة وعشرين ميلاً من المدينة، والراضة بالراء والضاد المعجمة كسحاب.

الشِّعَار: بكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة وبالراء: العلامة التي يتعارفون بها عند القتال.

أَمِتْ أَمِتْ: أَمْر بالموت والمراد القتال بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشّعار فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل.

### الباب الرابع والعشرون

# في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى جذام من أرض حسمى وراء وادي القرى في جمادى الآخرة سنة ست

روى ابن إسحاق عَمَّنْ لا يتهم عن رجال من جُذَام كانوا عُلَمَاء بها، ومحمد بن عمر عن شيوخه وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن شيخ من بني سعد هُذَيْم كان قديماً يُخْير عن أبيه، قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى إن رِفَاعة بن زَيْد البُخذَامِيّ لما قدم على قومه من عند رسول الله عَيِّلَةٍ بكتابه يدعوهم إلى الإسلام فاستجابوا له. ثم لم يلبث أن قدم دِحْيَة بن خليفة الكَلْبِيّ من عند قَيْصر صاحب الروم حين بعثه رسول الله عَيِّلَةٍ إليه وقد أجازه وكساه. فَلَقِيتُهُ الهُنَيْد بن عُوص وابنه عُوص [بن الهُنَيْد] كما عند ابن إسحاق فيهما، وقال ابن سعد عارض فيهما: [الهُنَيْد بن عارض وابنه عارض بن الهُنَيْد] الصَّلَويَّان والصَّلَيْع بَطْنَ من جُذَام و فأصابا كل شيء كان مع دِحْية ولم يتركوا عليه إلا سَمَل ثوب. فبلغ ذلك قوماً من بني الضَّبَيْب رَهْط رِفاعة بن زيد مُن كان أَسْلَم وأجاب، فنفروا إلى الهُنَيْد وابنه فاقتتلوا واستنقذوا لدِحْية متاعه. وقدم دِحْية على رسول الله عَيِّلَة فأخبره خبره، واستسقاه دَمَ الهُنَيْد وابنه فبعث رسول الله عَيِّلَة وقدم دِحْية على رسول الله عَيْلَة فأخبره خبره، واستسقاه دَمَ الهُنَيْد وابنه فبعث رسول الله عَيْلَة دوله من بني عُذْرَة.

وقد اجتمعت بطون، منهم: غَطَفان كلها ووائل ومن كان من سلامان وسَعْد بن هُذَيْم حين جاءهم رِفاعة بن زيد بكتاب رسول الله عَيَّكُم، حتى نزلوا حَرَّة الرُّجُلاء ورِفاعة بكُرَاع رَبَّة لم يُعْلَم. وأقبل الدليل العُذْرِيّ بزيد بن حارثة وأصحابه حتى هجم بهم مع الصّبح على الهُنَيْد وابنه ومن كان في محليّهم فأغاروا عليهم وقتلوا فيهم. فأوجعوا وقتلوا الهُنَيْد وابنه. وأغاروا على ماشيتهم ونعَمِهم ونسائهم فأصابوا من النَّعَم ألف بعير ومن الشاء خمسة آلاف شاة ومن السَّبْي مائة من النساء والصبيان.

فلما سمع بنو الضّبَيْب بما صنع زيد بن حارثة ركبوا فيمن ركب. فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال حسّان بن مِلَّة: ﴿إِنَا قُوم مسلمون﴾. فقال زيد بن حارثة: ﴿فاقرا أم الكتاب، فقرأها حسّان فقال زيد: نادوا في الجيش أن يهبطوا إلى ورائهم الذي جاءوا منه فأمسوا في ناديهم.

فلما أمسكوا ركبوا إلى رفاعة بن زيد فصبّحوه وقال له حسّان بن ملّة: «إنك لجالس تُحلُّب المِعْزَى ونساء جُذَام أُسارى قد غَرُك كتابك الذي جئت به». فدعا رِفاعة بجمل فشدً عليه رَحْلَه وخرج معه أبو زيد [بن عمرو] - وعند ابن سعد أبو يزيد بن عمرو - وجماعة، فساروا

ثلاث ليال، فلما دخلوا المدينة وانتهوا إلى المسجد دخلوا على رسول الله عَلَيْكِ. فلما رآهم ألاح لهم بيده أن تعالوا من وراء الناس فاستفتح رفاعة بن زيد المَنْطِق، فقام رجل من الناس فقال: «يا رسول الله، إن هؤلاء قوم سَحَرَة» فردَّدها مرتين فقال رفاعة بن زيد: رَحِمَ الله من لم يُخذِنَا في يومه هذا إلاَّ خَيْراً».

ثم دفع رفاعة بن زيد كتابه إلى رسول الله عَلَيْكَ: «إقْرَأْهُ يا غلام وَأَعْلِنْ». فلما قرآ رسول الله عَلَيْكَ: «إقْرَأْهُ يا غلام وَأَعْلِنْ». فلما قرآ كتابه استخبرهم فأحبروه بما صنع زيد بن حارثة. فقال رسول الله عَلَيْكَ: «كيف أَصنع بالقَتْلى؟» ثلاث مِرَار. فقال رفاعة: «أنت يا رسول الله أعلم، لا نُحَرِّم عليك حلالاً ولا نُحِل لك حراماً». فقال أبو زيد بن عمرو: «أطلِق لنا يا رسول الله مَنْ كان حيّاً، ومن قُتل فهو تحت قدّمي هذه». فقال رسول الله عَلَيْتَ: «اضلة الله مَنْ كان حيّاً» ومن قُتل فهو تحت رجلاً يُخلِي بيننا وبين حُرَمنا وأموالنا. فقال رسول الله عَلَيْتُ: «انطلقْ معهم يا عليّ». فقال علي: «ولحد يا رسول الله عليّ: «ليس لي راحلة يا رسول الله إن زيداً لا يُطيعني» قال: «فحُذْ سيفي هذا». فأخذه. فقال له عليّ: «ليس لي راحلة يا رسول الله». فحملوه على بعير لثَغلَبة بن عمرو ويقال له مِحْكَال. فخرجوا حتى لقوا رافع بن مَكِيث المُجهَنِيّ، بشير زيد بن حارثة يسير على ناقة من إبل القوم، فردها عليّ على القوم. ورجع رافع بن مَكِيث مع عليّ رديفاً حتى لقوا زيد بن حارثة بِفَيْقاء الفَحْلَتَيْن فقال عليّ: «هذا سيفه» فعرفه زيد، فنزل وصاح في الناس، والن رسول الله عَلَيْتُ يأمِكُ أن تَرُدُّ على هؤلاء القوم ما كان بيدك من أسير أو سَبْي أو مال». فقال زيد: «علامة من رسول الله» فقال عليّ: «هذا سيفه» فعرفه زيد، فنزل وصاح في الناس، فقال فاجتمعوا فقال: «من كان معه شيء من سَبْي أو مال فليردّه، فهذا [رسول] رسول الله عَيَّكَ. فردّ على الناس كافَة كل ما كان أبخذ لهم حتى كانوا ينزعون المرأة من تحت فخذ الرجل».

وروى محمد بن عمر رحمه الله تعالى عن مِحْجَن الديلي رضي الله تعالى عنه قال: «كنت في تلك السرية، فصار لكل رجل سبعة أبعرة أو سبعون شاة وصار له من السَّبْي المرأة والمرأتان حتى ردَّ رسول الله عَيِّلَةٍ ذلك كله إلى أهله». قال في زاد المعاد: «وهذه السرية كانت بعد الحديبية بلا شك».

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

مُجَذَّام: بجيم مضمومة فذال معجمة فميم، قبيلة بجبال حِسْمَي من مَعَدّ.

حِسْمَى: بحاء مكسورة فسين ساكنة مهملتين، أرض بالبادية غليظة لا خَيْر فيها ينزلها مجذًام، ويقال آخرما نَضَبَ من ماء الطوفان حِسْمَى فبقيت منه بقية إلى اليوم وفيها جبال

شواهق مُلُس الجوانب لا يكاد القَتَام يفارقها قاله الجوهري في الصحاح.

وادي القُرَى: وادٍ كثير القُرَى.

رفاعة: بكسر الراء وبالفاء وبالعين المهملة.

يَلْبَتْ: يَمْكُث.

دحية: بفتح الدال المهملة.

قَيْصر: لقب لكل من ملك الروم، واسمه هرقل.

هْنَيْهة: بضم الهاء وفتح النون وسكون التحتية.

عِوَض: بكسر العين المهملة وفتح الواو وبالضاد المعجمة.

الصَّلَيْع: بضم الصاد المهملة وفتح اللام وسكون التحتية وبالعين المهملة.

سَمَل ثوب: بسين مهملة فميم فلام ثَوْب خَلَق بال.

الضَّبَيْب: بضاد معجمة فموحدتين الأولى مفتوحة بينهما تحتية ساكنة.

استنقذوه: خَلُّصوه ونَجُّوه.

استسقاه دَمّه: طلب منه الإذن في قتله.

يَكُمُن: يستتر.

عُذْرَة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة، بطن من قُضَاعة.

غَطَفان: اسم قبيلة.

بَهْرَاء: بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالراء والمَدّ وقد تُقْصَر، قبيلة.

الحَرَّة: بفتح الحاء المهملة والراء: أرض ذات حجارة سود نَخِرَة كأنها أُحْرِقت بالنار.

الرَّجْلَى: بالجيم كسَكْرَى ويُمَدُّ، الرَّجْلاَء أرض خشنة يُتَرجُّلُ فيها أو كثيرة الحجارة.

كُرَاع رِبَّة: مكان، ورِبَّة بفتح الراء وتشديد الموحدة.

مَلَّة: باللام ورُوي مكة بالبيت الحرام.

خَتَر: بخاء معجمة فمثناة فوقية فراء مفتوحات: غَدَى.

أُلاح له بيده: لَمَع بها.

سَحَرَة: أي عندهم فصاحة لسان وبيان.

يُحْذِنا: [يقال أحذيته أي أعطيته].

دُونَك: [أمامَك].

أُطْلِق لنا: بهمزة مفتوحة فطاء مهملة فلام مكسورة فقاف.

مِكْحَال: بميم مكسورة فكاف ساكنة فحاء مهملة فألف فلام.

مَكِيث: بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية وبالثاء المثلثة.

فَيْفَاء: بفاءيْن مفتوحتين بينهما تحتية ساكنة.

الفَحْلَتَيْن: بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة وفتح اللام والفوقية وسكون التحتية وبالنون.

لُبَيْد: بضم اللام وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالدال المهملة تصغير لَبَد.

مِحْجَن: بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وبالنون.

الدِّيلي: بكسر الدال المهملة وسكون التحتية وباللام.

### الباب الخامس والعشرون

## في سرية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقيل زيد بن حارثة إلى بني فزارة بوادي القرى

روى الإمام أحمد ومُسْلِم وابن سعد والأربعة والطبراني عن سَلَمَة بن الأُعُوع رضي الله تعالى عنه قال: غَزونا فَرَارة وعلينا أبو بكر أمَّره علينا رسول الله عَيْلِهُ، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرّسنا، ثم شَنَّ الغارة فورد الماء فقَتل مَنْ قتل عليه فأنظر إلى عُنْق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين المجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قِشْع من أَدَم معها ابنة لها من أحسن العرب. فشقتُهم حتى أتيت أبا بكر. فَنَقَلَنِي أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كَشَفْتُ لها ثوباً. فلقيني رسول الله عَلَيْهُ في السوق فقال: «يا سلمة هب لي المرأة». فقلت: «يا رسول الله عَيْنَة في السوق ولم أكشف لها ثوباً، فسكت، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله عَيْنَة في السوق ولم أكشف لها ثوباً فقال: «يا سلمة هَبْ لي المرأة لله أبوك». فقلت: هي لك يا رسول الله عَيْنَة في السوق ولم أكشف لها ثوباً فقال: «يا سلمة هَبْ لي المرأة لله أبوك». فقلت: هي لك يا رسول الله، قال: فبعث بها رسول الله عَيْنَة إلى أهل مكة ففذا بها أَسْرى رسول المسلمين] كانوا في أيدي المشركين. وفي رواية عند أحمد، وابن سعد: وكان شِعَارُنا: أمِث قال: فقتلت بيدي سبعة ـ وعند الطبراني تسعة بتقديم الفوقية ـ أهل أبيات من المشركين.

#### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

فَزَارة: بفتح الفاء وبالزاي والراء.

أُمَّره: بتشديد الراء، جعله أميراً.

التَّعْريس: النزول آخر الليل [للنوم] والاستراحة.

شَنَّ الغارة: فَرَّقها في كل وجه.

العُنُق من الناس: الطائفة نهم.

الذَّراري: بالذال المعجمة جمع ذُرِّية وهي الأولاد الصغار، وفيها ثلاث لغات أفصحها ضم الذال والثانية كسرها والثالثة فتح الذال مع تخفيف الراء وتجمع على ذُرِّيَّات.

القَشْع: بفتح القاف وكسرها وسكون الشين المعجمة وبالعين المهملة.

لله أبك: إذا أُضيف الشيء إلى عظيم شريف اكتسب عِظَماً وشَرَفاً كما يقال: بَيْتُ الله، وناقة الله، فإذا وُجِد من الولد ما يُحْسِن مَوْقِفه ويُحْمَد فِعْلُه قيل: لله أبوك في مَعْرِض المدح والتعجب، أي أبوك لله خالصاً حيث أَنْجَبَ بك وأتى بمِثْلِك.

### الباب السادس والعشرون

في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى وادي القرى في رجب، كما ذكره ابن إسحاق والبلاذري وزاد وقد تجمع بها قوم من مذحج وقضاعة ويقال بل تجمع بها قوم من أفناء مضر، فلم يلق كيداً.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

وادي القُرَى: بضم القاف وفتح الراء، تقدمً.

البَلاَذُري: بفتح الموحدة وضم الذال المعجمة.

مَذْحِج: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة، وبالجيم: قبيلة من اليمن.

الأُفْتَاء: بالفاء والنون كأحمال. الأخلاط: للرجل إذا لم يُعْرَف من أي قبيلة.

### الباب السابع والعشرون

## في سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما إلى دومة الجندل في شعبان سنة ست

روى ابن إسحاق، ومحمد بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيِّلَة دعا عبد الرحمن بن عوف فقال له: «جَهَّز فإني باعثك في سرية من يومك هذا أو من الغد إن شاء الله تعالى» (١). قال عبد الله: فسمعت ذلك فقلت لأدْ حُلنَّ فلأصلينَ مع رسول الله عَيِّلَة الغداة ولأسمعنَّ وصيته لعبد الرحمن بن عوف قال: كنت عاشر عشرة رَهْط من أصحاب رسول الله عَيِّلَة في مسجده: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود، ومُعَاذ بن جَبل، وحُذَيْفة بن اليَمَان، وأبو سعيد الخُدْرِيِّ وعبد الرحمن بن عوف، وأنا مع رسول الله عَيِّلَة] إذ أقبل فتى من الأنصار فسلم على رسول الله عَيِّلَةً إلى المؤمنين أفضل؟ فقال: «أحسنهُم مُحلُقاً». والله عَيَّلَةً المؤمنين أخيس؟ قال: «أكثرهم ذِكْراً للموت وأحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل بهم، أولئك الأكياس». ثم سكت الفتى وأقبل علينا رسول الله عَيِّلَةً فقال: «يا معشر المهاجرين؛ فولئ الأكياس». ثم سكت الفتى وأقبل علينا رسول الله عَيِّلَةً الفاحشة في قوم قط حتى يُعْلِنوا بها إلاً ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا يُعْلِنوا بها إلاً ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ٨٦/٣ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٣٠٢٨٩).

الميكيال والميزان إلاَّ أُخِذوا بالسِّنين وشِدَّة المؤنة وبحَوْر السلطان، ولم يَمْنَعوا الرَّكاة من أموالهم إلاَّ أمسك الله عنهم قَطْر السماء ولولا البهائم لم يُشقوا، وما نَقَضوا عهد الله وعهد رسوله إلا شلُط عليهم عدوِّ من غيرهم فأخذ بعضهم ما كان في أيديهم وما حَكَم قومٌ بغير كتاب الله إلاَّ جعل بَأْسَهم بينهم». وفي رواية: «إلاَّ ألبسهم شِيعاً وأذاق بعضهم بأس بعض».

ثم قال: قد كان رسول الله عَيْظَة أمره أن يسير من الليل إلى دُومة الجَنْدَل. وكان رجاله مُعَسْكرين بالجُوف وكانوا سبعمائة. فقال عبد الرحمن: «أُحِبُّ يا رسول الله أن يكون آخر عهدي بك وَعَلَيَّ ثياب سفري». فأقعده بين يديه ثم نفض عمامته بيده ثم عَمَّمَه بعمام [من كرابيس] سوداء. فأرخى بين كتفيه منها أربع أصابع أو نحو ذلك. ثم قال: «هكذا يا ابن عَوْف فاعتم فإنه أَحْسَن وأَعْرَف» (١).

ثم أمر بلالاً أن يدفع إليه اللّواء فدفعه إليه، فحمد الله تعالى وصلّى على نفسه، ثم قال: «خُذه يا ابن عَوْف اغْزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله لا تَغُلُّوا ولا تغدروا ولا تَنّكُثوا ولا تُمَثّلوا ولا تقتلوا وليداً فهذا عهد الله وسُنّة نبيكم فيكم».

فأخذ عبد الرحمن اللواء وخرج حتى لحق بأصحابه، فسار حتى قدم دُوَمة الجَنْدَل. فلما حَلَّ بها دعاهم إلى الإسلام فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام. وقد كانوا أَبَوا أول ما قدم أَلاَّ يُعْطوا إلا السيف. فلما كان اليوم الثالث أَسْلَم الأَصْبَغ بن عمرو الكَلْبِي. وكان نصرانياً وكان رئيسهم وأسلم معه ناس كثير من قومه، وأقام من أقام منهم على إعطاء الجزية.

فكتب عبد الرحمن إلى رسول الله عَيِّكَ يخبره بذلك وأنه أراد أن يتزوج فيهم. وبعث الكتاب مع رافع بن مَكِيث الجُهَيْنيّ فكتب إليه رسول الله عَيِّكَ أن يتزوج بنت الأصبّغ تُمَاضِر، فتزوجها عبد الرحمن وبنى بها، ثم أقبل بها وهي أم أبي سَلَمة بن عبد الرحمن.

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله عَلَيْكَ بعث أبا عُبَيْدة بن الجراح في سرية إلى دومة الجندل كما سيأتي.

#### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

دُومة: بدال مهملة مضمومة وتُفتح فواو ساكنة فميم فتاء تأنيث ويُقال دوماء بالمَدّ.

البَجَنْدَل: بفتح الجيم وسكون النون وفتح الدال وباللام: حِصْن وقُرى من طرف الشام بينها وبين دمشق خَمْس ليالٍ وبينها وبين المدينة الشريفة خمس عشرة أو ست عشرة ليلة.

أَكْيَس: يُقال كاس الرجل في عمله لدُنيا أو آخرة كَيْساً جاد عقله.

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ١٢٣/٥ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: إسناده حسن وانظر البداية والنهاية ٥٢٠٠٥.

السنين: جمع سَنَة وهي الجَدْب.

البَأْس: بالموحدة والهمز: الحرب.

ألبسَهم شيّعاً: خلط أمرهم خَلْطَ اختلاف واضطراب لا خلط اتفاق.

أذاق بعضهم بأس بعض: ابتلاهم وعرَّفهم شدته.

معسكرون: مُجتمِعون.

البحرف: بجيم مضمومة فراء - قال أبو عبيد البكري، والقاضي، والحازمي - مضمومة أيضاً. قال صاحب القاموس بالضم ثم السكون. على ثلاثة أميال من المدينة.

الكَرَابيس: بفتح الكاف جمع كرباس وهي الثوب الخَشِن، فارسي مُعَرَّب.

أحسن وأعرف: [أفضل وأظهر].

غَلُّ من المغنم: خان.

الغَدْر: تركُ الوفاء.

الوليد: بفتح الواو: الصبيي.

الأصبغ: بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الموحدة وبالغين المعجمة.

مَكِيث: بميم فكاف فتحتية فثاء مثلثة وزن عظيم.

تُماضِر: بفوقية مضمومة وتخفيف الميم وبعد الألف ضاد معجمة مكسورة فراء، لا ينصرف للعَلَمية والتأنيث.

بنى بها: دخل عليها. وقال ابن السِكِّيت: زُفَّت إليه، وأصله أن الرجل كان إذا تَزَوَّج بنى للمُرس خِباءً جديداً وعمره بما يحتاج إليه وبنى له تكريماً، ثم كَثُر حتى كُني به عن الجماع وهو لُغَةً قال ابن دُرَيْد: بنى عليها وبنى بها والأول أصحّ.

## الباب الثامن والعشرون

## في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى مدين

روى ابن إسحاق عن فاطمة بنت الحسن بن علي رضي الله عنهم أن رسول الله عَلَيْكُ بعث زيد بن حارثة نحو مَدْيَن ومعه ضُمَيْرة مَوْلَى عليّ بن أبي طالب وأخّ له، قالت: فأصاب سبياً من أهل ميناء وهي السواحل وفيها مجمّاع من الناس فبيعُوا فَفُرِّقَ بينهم. فخرج رسول الله عَلَيْكُ وهم يبكون فقال: «ما لهم؟» فقيل: يا رسول الله فُرِّق بينهم فقال: «لا تبيعوهم إلا جميعاً». قال ابن هشام: أراد الأمهات والأولاد.

### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

مَدْيَن: بفتح الميم وسكون الدال المهملة وفتح التحتية وآخره نون مدينة قوم شُعيب عَلِيلَةً وهي تجاه تبوك على بحر القُلْزُم بينهما ست مراحل وهي أكبر من تبوك.

ضَمَيْرَة: بضم الضاد المعجمة وفتح الميم وسكون التحتية وبالراء وتاء التأنيث، كذا في سيرة ابن هشام مَوْلَى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم أر له ذِكْراً فيما وقفت عليه من كتب الصحابة.

ميناء: بكسر الميم وسكون التحتية وبالنون. والمَدّ والقَصّر.

بحمًاع الناس: بضم الجيم وتشديد الميم: أخلاطهم وهم الفرق المختلفة من قبائل شَتّى.

فُرِّق: بضم الفاء وكسر الراء المشددة.

## الباب التاسع والعشرون

# في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى بني سعد بن بكر بفدك في شعبان سنة ست

روى محمد بن عمر عن يعقوب بن زمعة رحمهم الله تعالى قال: بعث رسول الله عَلَيْتُ أَن لهم جمعاً يريدون أن يدُّوا يهود خبير. فسار عليِّ الليل وكمن النهار حتى انتهى إلى الغَبِج، وهو ماء بين خيبر وفدك. فوجدوا به رجلاً فقالوا: (هما أنت؟» فقال: «باغ»، فقالوا: «هل لك علم بما وراءك خيبر وفدك. فوجدوا به رجلاً فقالوا: (هما أنت؟» فقال: «باغ»، فقالوا: «هل لك علم بما وراءك من جمع بني سعد؟» قال: «لا علم لي به». فشددوا عليه، فأقرَّ أنه عينٌ لهم بعثوه إلى خيبر على يهودها نصرهم على أن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم ويقومون عليهم فقالوا له: (فأين القوم؟» قال: «تركتهم قد تجمّع منهم مائتا رجل ورأشهم وربر بن عُليم». قالوا: «فَيور بنا حتى تذلّنا» قال: (على أن تُومّنوني». قالوا: (إن دللتنا عليهم أو على سَرْجِهم آمنّاك وإلا فلا أمان لك). قال: (فذاك». فخرج بهم دليلاً حتى ساء ظنّهم به وأوفى على فذفذ وآكام عليها. فقال: «أرسِلوني». فقالوا: حتى نأمن الطلب. ونذر بهم رعاء النعم والشاء فهربوا في علمها. فقال: «أرسِلوني». فقالوا: حتى نأمن الطلب. ونذر بهم رعاء النعم والشاء فهربوا في معسكرهم، فانتهى بهم إليه فلم ير أحداً. فأرسلوه وساقوا النعم والشاء وكانت النعم خمسمائة بعير والشاء ألفّي شاة. وعزل علي صَفِيّ رسول الله عَيَّاتُ لقوحاً تدعى الحَفِدة ثم عزل الخُمْس بعير والشاء ألفّي شاة. وعزل عليّ صَفِيّ رسول الله عَيَّاتُ لقوحاً تدعى الحَفِدة ثم عزل الخُمْس وقسم سائر الغنائم على أصحابه وقدم عليّ ومن معه المدينة.

### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

فَدَك: بفتح الفاء والدال المهملة وبالكاف، قال المجد اللغوي إنها على يومين من المدينة وقال القاضي [عياض] يومين وقيل ثلاثة وقال ابن سعد على ست ليال من المدينة قال السيد وأظنه الصواب واستبعد صحته في النور وقال إنه سأل بعض أهل المدينة عنها فقال بينهما يومان.

يُمدُّوا: بضم التحتية وكسر الميم.

الغَمِج: من المياه ما لم يكن عذباً، وهي بغين معجمة وميم مكسورة وبالجيم.

العَيْن: هنا الجاسوس.

آمنوه: بمدّ الهمزة وفتح الميم من الإيمان.

وَيْر: بفتح الواو وسكون الموحدة وبالراء.

عُلَيْم: بضم العين المهملة.

أوفّى على كذا: أشرف.

الفَدْفَد: بفاء ودال ثم فاء ودال مهملة: المكان الصلب الغليظ المرتفع من الأرض، والأرض المستوية.

لَقُوحاً: بفتح اللام وضمّ القاف المخففة وبالحاء المهملة واحدة اللقاح وهي الحلوب.

الحَفِدة: بفتح الحاء المهملة وكسر الفاء وفتح الدال المهملة وتاء التأنيث وهي السريعة السَّيْر.

### الباب الثلاثون

# في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى وادي القرى الفرى ايضاً في رمضان سنة ست

قال موسى بن عائذ رحمه الله تعالى: أخبرني الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة رضي الله تعالى عنه قال: ارتُتُّ زيد بن حارثة من وسط القتلى. وقال محمد بن عمر: حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن حسين بن حسن علي بن أبي طالب قال: خرج زيد بن حارثة رضي الله عنهما في تجارة إلى الشام وأبضع معه جماعة من أصحاب النبي عَيِّلِهُ، فلما كان دون وادي القُرى ومعه ناس من أصحابه لَقِيه ناس كثيرون من بني فَزَارة من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظنُّوا أنهم قد قُتِلوا، وأخذوا ما معهم. فقدموا المدينة ونَذَر زيد بن حارثة ألا يُمس رأسه غُسل من جنابة حتى يغزو بني فزارة. فلما استَبَلَّ من جِراحته بعثه رسول الله عَيِّلِهُ وقال لهم: «أكمنوا النهار وسيروا الليل». فخرج بهم دليل من بني فزارة وقد نذِرتُ بنو بدر، فكانوا يجعلون ناظوراً لهم حين يصبحون فينظر على جبل مشرف وجه الطريق الذي يرون أنهم يُؤتون منه، فينظر قدر مسيرة يوم، فيقول أسرحوا فلا بأس عليكم فإذا أمسوا وكان العشاء أوفي على منظره ذلك فينظر مسيرة ليلة فيقول: ناموا فلا بأس عليكم هذه الللة.

فما كان زيد بن حارثة وأصحابه على نحو مسيرة ليلة، أخطاً بهم الطريق دليلهم فأخذ بهم طريقاً أُخرى حتى أمسوا وهو على خطأ ففرجوا خطاهم، ثم صمدُوا لهم في الليل حتى صَبَّحوهم، فأحاطوا بالحاضر، ثم كبَّر وكبَّر أصحابه. وخرج سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يطلب رجلاً منهم حتى قتله وقد كان أمعن في طلبه. وقتل قيس بن المُسَحَّر النعمان يطلب رجلاً منهم عنى مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر، وأُسر عبد الله بن مسعدة، وأخذت جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر وأمها أم قِرْفَة واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عند حذيفة بن بدر، وهي عجوز كبيرة كانت في بيت شرف من قومها. وكانت العرب تقول: «لو كنت أعزَّ من أم قرفة[ما زدت] لأنها كانت تعلق في بيتها خمسين سيفاً كلهم لها ذو محرم. وكان لها اثنا عشر ولداً كما في الزهر، كُنَّيت بابنها قرفة قتله النبي عَيِّلَهُ، وسائر بنيها قُتلوا مع طُلَيحة في الرِدَّة فلا خير فيها ولا في بنيها. فأمر زيد بن حارثة بقتل أم قرفة لسَبِّها سيدنا رسول الله عَيِّلَةً في فيها.

قال محمد بن عمر، وابن سعد: ولما قَدِم زيد بن حارثة من وجهه ذلك قرع باب النبي عَلَيْكَ فقام إليه عرياناً يجُرّ ثوبه حتى اعنقه وقبُّله فأخبره زيد بما ظفَّره الله تعالى به.

وقدموا على رسول الله عَيِّكَ بابنة أم قرفة وبعبد الله بن مسعدة، فذكر ذلك لرسول الله عَيْكَة وذكر له جمالها فقال: «يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك». فقال: يا رسول الله عَيْكَة وذكر له جمالها أمرأة منّا في بني فزارة فأعاد رسول الله عَيْكَة الكلام مرتين أو ثلاثاً حتى عرف سلمة أنه يريدها فوهبها له، فوهبها النبي عَيْكَة لخاله حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن [عمران] بن مخزوم، فولدت له [عبد الرحمن بن حَزْن].

#### تنبيهان

الأول: ذكر ابن إسحاق، ومحمد بن عمر، وابن سعد، وابن عائذ هذه السرية وأن أميرها زيد بن حارثة رضي الله عنهما وتقدم في سرية أبي بكر أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ بعث بها إلى مكة ففدى بها أسرى كانوا في أيدي المشركين ولم أزّ من تعرضٌ لتحرير ذلك.

### الثاني: في بيان غريب ما سبق:

ابن عائذ: بالتحتية والذال المعجمة.

الوليد بن مسلم: أحد الأعلام، عالم أهل الشام.

ابن لهيعة: عالم مصر وقاضيها.

أبو الأَسْوَد: اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل.

وَرُد: بلفظ الرَّيحان المشموم.

مِردَاس: بكسر الميم وسكون الراء وبالسين المهملة نسبُ ورد إلى جدَّه وهو ورد بن عمرو بن مرداس أحد بني سعد بن هُذيم، ذكره أبو جعفر بن جرير الطبري فيمن استشهد مع زيد بن حارثة في بعض سراياه إلى وادي القُرى.

أُرْتُتُ : بضم أوله وسكون الراء وضم الفوقية وبالثاء المثلثة، أي محمل من المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه رَمَق.

وسط: بسكون السين المهملة وفتحها.

أبضع معه:[من أبضع الشيء جعله بضاعة].

دُونَ: وادي القرى بالقرب منه.

فزارة: بفتح الفاء وبالزاي وبعد الألف تاء تأنيث.

بدر: بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة وبالراء.

نذر: ألا يمس رأسه نُحسل من جنابة إلخ. أي لا يأتي امرأته فكني بالغسل عن ذلك.

استبلَّ: بكسر أوله وسكون السين المهملة وفتح الفوقية والموحدة واللام المشددة، يقال بلَّ من مرضه بيِلُ بالكسر بلاً وبللاً وبلولاً أي صحَّ منه وكذلك أبلُّ واستبلَّ.

نَذِرتْ: بفتح النون وكسر الذال المعجمة وفتح الراء: علِمت.

الناظور: بظاء معجمة مُشالة.

أونى: أشرف.

صمد له: بفتح الصاد المهملة والميم [أي ثبت واستمر].

مسعدة: بفتح الميم وسكون السين وفتح العين والدال المهملات وبتاء تأنيث.

حكمة: بفتح الحاء المهملة والكاف والميم وبتاء تأنيث.

قَيْش: بالرفع فاعل.

قَتَل المُسَحِّر: بتقديم السين المهملة عند الطبري وبتقديم الحاء المهملة عند غيره وفتح السين ومن الناس من يكسرها.

قرفة: بكسر القاف وسكون الراء وبالفاء وتاء تأنيث.

قتلها قتلاً عنيفاً: أي لم يرفُق بها.

لخاله حزن: بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبالنون.

عايذ: بالتحتية والذال المعجمة، وأم فاطمة جدة النبي عَلَيْكُ أم أبيه هي بنت عايذ بن عمرو بن مخزوم. فهذه الخؤولة التي ذكرت.

## الباب الحادي والثلاثون

في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع عبد الله ويقال سلام بن أبي الحقيق بخيبر ويقال بحصن له بأرض الحجاز وهو الثابت في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما.

قال ابن إسحاق: لما انقضى شأن الخندق وأمر بني قُريْظَة، وكان سَلام بن أبي المُحقَيق وهو أبو رافع ـ فيمن حَرَّب الأحراب على رسول الله عَيَّلِيَّة وتحريضه عليه استأذنت الحَرْرَج كَعْب بن الأَشْرُف في عداوته لرسول الله عَيِّلِيَّة وتحريضه عليه استأذنت الحَرْرَج رسول الله عَيِّلِيَّة في قتل سَلاَّم بن أبي المُحقَيْق. وهو بخَيْبَر فأذِن لهم. وكان مما صَنَع الله به لرسوله عَيِّلِيَّة أن هذين الحَيِّيْن من الأنصار: الأوس والخزرج كانا يَتَصَاوَلان مع رسول الله عَيِّلِيَّة وَلَى المُخرِج: والله لا تصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله عَيِّلِيَّة عَنَاء إلا قالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول الله عَيِّلِيَّة وفي الإسلام. فلا ينتهون حتى يُوقِعوا مثلها. وإذا فعلت الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك. ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف لعداوته لرسول الله عَيِّلِيَّة قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها فضلاً علينا أبداً وكانوا رضي الله عنهم يتنافسون فيما يُرْلِف إلى الله تعالى ورسوله عَيِّلِة ـ فتذاكروا مَنْ رَجُلٌ لرسول الله عَيْلِيْ عنه الله المحاوة كابن الأشرف؟ فذكروا ابن أبي المُقينق وهو بخيبر أو بأرض الحجاز.

قال ابن سعد: «قالوا: كان أبو رَافِع بن أبي الحُقَيْق قد أَجْلَب في غَطَفان ومَنْ حَوْلَه من مشركي العرب وجعل لهم الجُعْل العظيم لحرب رسول الله عَيْشِة.

فاستأذن الخزرج رسول الله عَيِّلِيَّةً في قتله فأذِن لهم. فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر: عبد الله بن عَتِيك، ومسعود بن سِنَان، وعبد الله بن أُنيس الجُهني حليف الأنصار، وأبو قَتَادة الحَوث بن ربْعيّ، وخُزَاعي بن أُسْوَد. وعند محمد بن عمر، ومحمد بن سعد أسود بن خُزَاعي، حليف لهم من أُسْلَم. زاد البَرَاءُ بن عازب رضي الله تعالى عنهما - كما في الصحيح (١) - عَبْدَ الله بن عُثبَة - بضم العين المهملة وسكون الفوقية - فيكونون ستة. وزاد موسى بن عُقْبَة والسُهينلي أسعد بن حَرَام - بالراء - فيكونون سبعة. وأمَّر عليهم رسول الله عَيْسَةً عبد الله بن عَتِيك ونهاهم عن أن يقتلوا وليداً أو امرأة.

فخرجوا حتى إذا قدموا خَيْبَر أتوا دار ابن أبي الحُقَيْق ليلاً. وفي الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: «وكان أبو رافع يُؤذي رسول الله عَيْنَا ويُعِين عليه، وكان

<sup>(</sup>١) في البخاري ٣٩٥/٧ كتاب المغازي باب قتل أبي رافع.

في حِصْن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بِسَرْحِهم قال عبد الله بن عَتِيك لأصحابه: امكثوا أنتم مكانكم فإني مُنْطَلِق ومُتَلَطِّف للبَوَّاب لعلِّي أن على فأتبل حتى دنا من الباب».

قال ابن عتيك: فتلطَّفْتُ أن أدخل الحصن ففقدوا حماراً لهم فخرجوا بِقَبَس يطلبونه فخشيت أن أُعْرف فغطَّيت رأسي ورجليّ فتقنَّعت وجلستُ كأني أقضي حاجة. ثم «. ف صاحب الباب، فدخلت ثم اختبأت، وفي لفظ: فكمنت في مَرْبِط حمار ورأيت صاب بالباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوَّة. وفي رواية: فلما دخل الناس أغلق الباب ثم ع ق الأغاليق على وتد. وكان أبو رافع يُشمَر عنده، وكان في عَلاَلِيّ له. فتعشُّوا عنده وتحدَّثوا حتى ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم. وفي رواية فلما ذهب عنه أهل سَمَرِه وهدأت الأصوات فلا أسمع حركة خرجت وقمت إلى الأقاليد ففتحت باب الحصن. وقلت إن نَذِر بي القوم انطلقت على مَهَل ثم عَمَدْت إلى أبواب بيوتهم فأقفلتها من ظاهر. ثم صعدت إلى أبواب بيوتهم وافع فجعلت كُلما فتحت باباً أغلقته عَلَيّ مِنْ داخل.

قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلُصوا إليّ حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيتٍ مُظْلم قد طَفِي سِرَاجُه [وهو] في وَسُط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع فقال: من هذا؟ فعمدت وفي لفظ و فَاجُوَيْتُ نحو الصَّوْت فأضْرِبُه ضَوْبَةً بالسيف وأنا دَهِش وَ أَو قال: داهِش فلم تُغْنِ شيئاً، وصاح فخرجت من البيت فما مكثت غير بعيد ثم جئت فقلت: مالك يا أبا رافع؟ وغَيَّرت صوتي. فقال: «ألا أُعْجِبك؟ الأُمِّك الوَيْل، دخل عَليّ رجل فضربني بالسيف».

قال ابن عتيك: فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى فلم تُغْنِ شيئاً. فصاح وقام أهله. ثم جئت وغَيَّرت صوتي كهيئة الشّغيث فإذا هو مُسْتَلقي على ظهره فأضع ظُبّة السيف في بطنه ثم الكفيئ عليها حتى سمعت صوت العظم فعرفتُ أني قتلته، ثم خرجت دَهِشاً فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى درجة له. وفي لفظ: حتى أتيت السّلم أريد أن أنزل. فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مُقْمِرة فانكسرت ساقي وفضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مُقْمِرة فانكسرت ساقي وفي رواية فانخلعت رجلي و في معمنتها بعمامة ثم أتيت أصحابي أَحْجُل فقلت: (النَّجَاء فقد اتتل الله أبا رافع». وفي رواية: فقلت لهم: انطلقوا فبشّروا رسول الله عَيِّلهُ فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية فجلست على الباب حتى صاح الديك. وفي لفظ: فلما كان وجه الصبح صَعِد الناعية على السور فقال: أَنْعَى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فقُمْت أَمْشي ما بي قَلَبَة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي عَيِّلهُ فبشَرته. وفي رواية فحدَّثته فقال لي: «ابْسُطْ رجُلَك» فبسطت

رجلي فمسها فكأنها لم أَشْتكيها قط. هذا ما ذكره البخاري في الصحيح من حديث البَرَاء بن عازب، وصَوَّح فيه بأن عبد الله بن عَتِيك انْفَرَد بقتله.

وذكر ابن عُقَبْة وابن إسحاق، ومحمد بن عمر، وابن سعد، وغيرهم خلاف ذلك، أَدْ خَلْتُ حديث بعضهم في بعض، قالوا: إن عبد الله بن عتيك وأصحابه قدموا خَيْبَر ليلاً حين نام أهلها، وأتوا دار ابن أبي الحقيق فلم يدعوا بيتاً في الدار إلا أغلقوه على أهله [وكان في عِليَّة له فأسندوا فيها] حتى قاموا على بابه فاستأذنوا عليه. قال ابن سعد: وقدَّموا عبد الله بن عتيك لأنه كان يَرْطُنُ باليهودية ـ وكانت أمه يهودية أرضعته بخيبر ـ فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ فقالوا: ناس من العرب نلتمس الميرة ـ وفي لفظ: فقال عبد الله بن عتيك ورطن باليهودية: جئت أبا رافع بهديَّة ـ ففتحت لهم وقالت: ذاكم صاحبكم. فأدْخِلوا عليه. قال: فما دخلنا أغلقنا علينا وعليها المحجرة تخوُّفاً أن تكون دونه مُجادلة تحول بيننا وبينه. قالت: فصاحت امرأته فَنَوَّهَتْ بنا.

ولفظ ابن سعد: «فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشاروا إليها بالسيف فسكتت» وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا، فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه كأنه قُبْطِيَّة مُلْقَاة. قال: ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نَهْي رسول الله عَيِّلِيَّة، فيكف يده ولولا ذلك لفَرَغْنا منها بِلَيْل. قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن أُنيْس [بسيفه] في بطنه حتى أنْفَذَه وهو يقول: قَطْنِي قَطْنِي، أي حَسْبِي حَسْبي.

قال: وخرجنا، وكان عبد الله بن عتيك رجلاً سيء البصر، فوقع من الدرجة فؤثِقَت يده وَثُعاً شديداً ويقال رِجُله فيما قال ابن هشام وحملناه حتى نأتي به مَنْهَراً من عيونهم فندخل فيه. وصاحت امرأته فتصايح أهل الدار بعد قتله، فأوقدوا النيران واشْتَدُّوا في كل وجه يطلبوننا. وعند ابن سعد أن «الحارث أبا زينب اليهودية التي سَمَّت رسول الله عَيَّاتُهُ خرج في آثار الصحابة في ثلاثة آلاف يطلبونهم بالنيران فلم يروهم فرجعوا، ومكث القوم في مكانهم يومين حتى سَكن الطلب. ثم خرجوا مقبلين إلى المدينة). فلما أيس اليهود رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه وهو يفيض بينهم.

قال عبد الله بن أُنيس: فقلنا كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟ فقال رجل منا . قال محمد بن عمر: هو الأسود بن خُزَاعي ـ أنا أذهب فانظر لكم. قال: فانطلق حتى دخل في الناس. قال: فوجدت امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول: «أُمّا والله لقد سمعت صوت ابن عتيك ثم أكذبت نفسي وقلت: أنّى ابن عتيك بهذه البلاد»؟ ثم أُقْبَلَتْ عليه تنظر في وجهه وتحدثهم ثم قالت: «فَاظَ وإله يهود». فما سَمِعْتُ كلمة كانت أَلَدٌ إلى نفسى منها.

ثم جاءنا فأخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله عَلِيْكُم - زاد بن عُقبة، ومحمد بن عمر: وهو على المنبر ـ فقال: «أفلحت الوجوه» فقالوا: أفلح وجهك يا رسول الله. فأخبرناه بقتل عدو الله. واختلفنا عنده في قتله، كُلُّنا يَدُّعيه. فقال رسول الله عَلَيْكُم: «هاتوا أسيافكم». فجئناه بها، فنظر إلى سيف عبد الله بن أُنيس فقال: «هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام» فقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يذكر بقتل كعب بن الأشرف وقتل سَلاَّم بن أبى الحُقَيْق:

حَتَّى أَتَوْكُمْ فِي مَحَلِّ بِلاَدِكُمْ فَسَقَوْكُمْ حَتْفاً بِبِيضٍ ذُفَّفِ

لله دَرُّ عِصَابَةِ لاَقَيْدَةُ مِنَ الْخُقَيْقِ وَأَنْتَ يَا بْنَ الْخُقَيْقِ وَأَنْتَ يَا بْنَ الأَشْرَفِ يَسْرُونَ بِالْبَيضِ الخِفَافِ إِلَيْكُمْ مَرَحاً كَأُسْدِ فِي عَرِينِ مُغْرِفِ مُسْتَبْصِرِينَ لِنَصْرِ دِينِ نَبِيِّهِمْ مُسْتَصْغِرِينَ لِكُلِّ أَمْرِ مُجْحِفِ

### تنبيهات

الأول: اختلفوا في وقت خروجهم متى كان فذكرها البخاري قبل غزوة أمحد، وقال الزهري: كانت بعد قتل كعب بن الأشرف، ووصله يعقوب بن سفيان في تاريخه. قال ابن سعد: كانت في رمضان سنة ست. وقيل من ذي الحجة سنة خمس، وقدَّمه في الإشارة. وقيل في ذي الحجة سنة أربع. وقيل في رجب سنة ثلاث والله أعلم.

الثاني: وقع في الصحيح: وهو بِخَيْبَر، ويقال في حصن له بأرض الحجاز، فيُحْمَل أن حصنه كان قريباً من خَيْبَر في طرف أرضَ الحجاز. وقال في النور: خَيْبَر من الحجاز.

الثالث: في حديث البراء رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن عبد الله بن عُثْبَة كان فيهم كما تقدم ذكره. قال الحافظ الدمياطي صوابه: عبد الله بن أَنَيْس. وقال في الزُّهْر: زعم البخاري أن عبد الله بن عُثْبَة كان معهم ولم أر مَنْ قاله غير البخاري حتى قال بعض العلماء في الصحابة: عبد الله بن عُثْبَة اثنان لا ثالث لهما. الأول الذُّخُواني وليس من هؤلاء بشيء لأنهم قالوا إن كلهم من الأنصار.

الرابع: عبد الله بن عُتبة ذكره بعضهم في الصحابة والأكثرون على أنه تابعي. قلت: ظاهر كلام صاحب الزَّهْر أن البخاري ذكره من عند نفسه، وليس كذلك بل الذي قاله هو البَرَاء بن عازب كما روى البخاري عنه، وكون عبد الله بن عُثْبَة ذَكُواني لا يخالف قول من قال إنهم من الأنصار لاحتمال أنه كان حليفاً للأنصار. وفي الحديث: (وحليفنا منّا)، وعبد الله بن أُنيس كان معهم وليس هو من الأنصار قَطْعاً بل هو جُهَنِي حالفهم. ولم يَعْرُج في الفتح والإصابة على ما ذكره الدمياطي ومُغَلَّطَاي والصحيح ما في الصحيح لصحة سنده والله تعالى أعلم.

وقال ابن الأثير في جامع الأصول إنه عبد الله بن عِنَبة بكسر العين المهملة وفتح النون. قال الحافط في الفتح: «وهو غلط منه فإنه خَوْلانّي لا أنصاري ومُتَأْخر الإسلام، وهذه القصة متقدمة. والرواية بضم العين المهملة وسكون التاء الفوقية لا بالنون».

الخامس: في حديث عبد الله بن عتيك: فانكسرت ساقي، وفي الرواية عنه فانخلعت رجُلي ويُجْمَع بينهما بأنها انخلعت من المفصل وانكسرت من الساق.

السادس: قول عبد الله بن عنيك: «فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي عَيِّلِيٍّ فبشَّرته» يُحْمَل على أنه لما سَقَط من الدَّرَجة وقع له جميع ما تقدم، لكنه من شدة ما كان فيه من الاهتمام بالأمر ما أَحَسَّ بالألم وأُعِين على المَشْي أولاً وعليه ينزل قوله: «فقُمْتُ أمشي ما بي قلبَة». ثم لما تمادى عليه المشي أحسَّ بالألم فحمله أصحابه فلما أتى رسول الله عَلِيَّ مسح على رجله فزال عنه جميع الألم ببركته عَلِيَّ .

السابع: ذكر ابن عُتْبَة فيمن توجه لقتل ابن أبي المُحقَيْق أسعد بن حَرَام. قال في الروض: ولا نعرف أحداً ذكره غيره. وفي الإكليل للحاكم عن الزهري أنه ذُكِر فيهم أَسْعَد بن حرام، فيُحتَمل حَرَام. قال في الزَّهْر: ولما ذكر ابن الكلبي عبد الله بن أُنَيْس قال هو أسعد بن حرام، فيُحتَمل أن يكون اشتبه على بعض الرواة عن هذين الإمامين يعني الزهري وابن عُقْبَة. قلت الزهري شيخ ابن عُقْبَة فهو مُتَابِعٌ له.

الثامن: في بيان غريب ما سبق:.

سَلاَّم: اختلف في تشديد لامه وتخفيفها وجزم في الفتح بالتشديد.

الحُقَيْق: بضم الحاء المهملة وفتح القاف وسكون التحتية وبقاف أخرى.

خَيْبَر: تقدم الكلام عليها في غزوتها.

الحِجاز: بكسر الحاء المهملة: مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها قال الإمام الشافعي. وقال غَيْرُه ما بين نَجْد والسَّرَاة. وقال الكلبي: ما حجز بين اليمامة والعروض، وما بين نَجْد والسَّرَاة.

حَزَّب: بفتحتين والزاي مشددة: جمع.

الأحْزَاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم.

يتصاولان: يُقَال تصاوَل الفّحُلان إذا حمل كل منهما على الآخر، وأراد بهذا الكلام أن

كل واحد من الأوس والخزرج كان يدفع عن رسول الله عَلَيْكُ، ويتفاخران بذلك، فإذا فعل أحدهما شيئاً فعل الآخر مثله.

الفَّحْل: بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة وباللام: الذَّكر من الإبل.

الغَنَاء: بغين معجمة فنون كسحاب: النفقة.

يُزْلِف: يُقَرِّب.

أَجْلَب عليه: بفتح أوله وسكون الجيم وفتح اللام والموحدة: جمع ما قدر عليه مِمَّن أَطاعه.

غَطَفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء وبعد الألف نون: قبيلة تُسِبَت إلى جَدِّها.

بنو سَلِمَة: بكسر اللام.

عَتِيك: بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية وبالكاف.

سِنَان: بكسر السين المهملة وبالنون.

أُنَيْس: بضم أوله وفتح النون وسكون التحتية وسين مهملة.

رِبْعِيّ: بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة.

خُزَاعِيّ: بضم الخاء المعجمة وبالزاي وبعد الألف عين مهملة مكسورة فتحتية مُشَدّدة.

البَرَاء: بفتح الموحدة المخففة وبالمَدّ على المشهور، وحكى أبو عمر الزاهد القَصْر.

الوّليد: بفتح الواو وكسر اللام وسكون التحتية والدال المهملة، وهو هنا الصَّبِي.

دَنوا: قَرُبوا.

رَاحَ: براء فألف فحاء مهملة: رجع هنا.

السَّرْح: بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال السَّائم من إبل وبقر وغنم. القَبَس: بفتح القاف والموحدة وبالسين المهملة: الشَّعْلَة من النار.

تَقَنَّع ثَوْبَه: بفتح الفوقية والقاف والنون المشددة وبالعين المهملة: تَغَطَّى به لِيُخْفِيَ شَخْصَه لئلا يُعْرَف.

هَتَف: بفتح الهاء والفوقية والفاء: ناداه.

يا عبد الله: لم يرد اسمه لأنه لو كان كذلك لكان قد عرفه، والواقع أنه كان مُسْتَخْفِياً منه، فالذي يظهر أنه أراد معناه الحقيقي لأن الجميع عباد الله تعالى. كَمَنْتُ: فتح الكاف والميم: اخْتَبَأْتُ.

الكُوَّة: بفتح الكاف وتُضَمّ النَّقْب في الحائط. وقيل بالفتح غير النافذة وبالضم النافذة.

الأغاليق: بغين معجمة بفتح أوله ما يُغْلَق به الباب والمراد هنا المفاتيح لأنه يُفْتَح بها ويُغْلَق وفي رواية في الصحيح بالعين المهملة وهو المفتاح.

الْوَتَد: بفتح الواو ويقال فيه الوّد بفتح الواو وتشديد الدال المهملة.

يُشمَر عنده: بالبناء للمفعول أي يُتَحدثُ عنده ليلاً.

العَلاَكِيِّ: بفتح العين المهملة جمع عُلِّيَّة بضم العين وفتح اللام. وتشديد التحتية: الغُرْفَة.

هَدَأَت الأصوات: بالهمز: سكَنَتْ.

الأقاليد: بالقاف جمع إقْلِيد وهو المفتاح.

نَذِر: بفتح النون وكسر الذال المعجمة والراء: عَلِم.

المَهْل: بفتح الميم وسكون الهاء وباللام خلاف العَجَلة.

عَمَدْتُ: بفتح العين المهملة والميم: قَصَدْتُ.

إن القوم: بتخفيف إنْ وهي شرطية دخلت على فِعْل محذوف يُفَسِّره ما بعده مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ من المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِزهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ﴾ [التوبة ٦].

لم يَخْلُصوا: بضم اللام.

إلى: بتشديد التحتية.

أَهْوَيْتُ نحو الصوت: قَصَدْتُ صاحب الصُّوت.

الدُّهِش: بفتح الدال المهملة وكسر الهاء وبالشين المعجمة: الحَيْران.

لأُمِّه الوَيْل: أتى بالوَيْل هنا للتعجب.

فأضربه: ذكره بلفظ المضارع مُبَالَغةً لاستحضاره صورة الحال وإن كان ذلك قد مضى.

لم تُغْنِ شيئاً: أي لم تقتله.

ظُبَةُ السيف: بضم الظاء المعجمة المُشَالة وفتح الموحدة المخففة: حَدَّهُ ووقع في غير رواية أبي ذَرّ في الصحيح.

ضَبِيب: بضاد معجمة وموحدتين وزن رغيف. قال الخَطَّابي: هكذا يُزوَى وما أراه محفوظاً وإنما هو ظُبَةُ السيف وهو حَدُّه، لأن الضَبِيب لا معنى له هنا لأنه سيلان الدم من الفم.

قال القاضي عياض: هو في رواية أبي ذَرّ بالصاد المهملة.

أُرَى: بضم أوله: أَظُنَّ.

انْخَلَعَتْ رِجْلُه: انقلبت.

الحَجْل: بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وباللام: أن يَرْفَع رِجْلاً ويَقْفِز على الأخرى، وقد يكون بالرِجْلَين إلا أنه قَفْز، وقيل الحَجْل مَشْيُ المُقَيَّد.

النَّجَاء: بالنصب أي أسرعوا.

لا أَبْرَح: لا أذهب.

الناعية: مؤنثة.

أَنْعَى أَبا رافع: كذا ثَبَت في روايات البخاري. قال ابن التين هي لُغَيَّة والمعروف أَنْعو، والنَّغي خَبَرُ الموت والاسم التَّاعِي.

القَلَبَة: بقاف فلام فباء موحدة مفتوحات فتاء تأنيث الداء.

يَدَعوا: بفتح الفوقية والدال المهملة: يَتْرُكوا.

المِيرة: بكسر الميم: طعام يمتاره الإنسان.

الحُجْرَة: بضم الحاء المهملة وسكون الجيم [الغُوفَة].

تَوَّه به: رفع ذِ كُرّه.

القُبْطِيَّة: بضم القاف وسكون الموحدة وكسر الطاء المهملة: ثوب من كتَّان حرير يُعْمل بمصر نِسْبَةً إلى القِبْط على غير قياس فرقاً بينه وبين الإنسان. قال الخليل إذا جعلت ذلك اسماً قلت قُبْطِيَّة وأنت تريد الثوّب بضم القاف وكسرها.

قَطْنِي: بفتح القاف وسكون الطاء المهملة فنون فتحتية: ومعناه حَسْبِي أي كفايتي.

وَثِثَتْ يَدُه: بفتح الواو وكسر الثاء المثلثة فهمزة مفتوحة ففوقية. قال الحافظ: الصواب: وثقت رِجْلُه. قال في الإملاء: يقال وَثِثَتْ يَدُه إذا أصابه شيء ليس بكسر. وقال بعض اللغويين الوَثْء إنما هو توجُع في اللحم لا في العَظْم. وقال في القاموس: الوَثْء والوَثَاءة وَصْمٌ يصيب اللحم لا يبلغ العظم أو تَوجُع في العظم بلا كسر أو هو الفكّ.

المَنْهَر: بفتح الميم والهاء وسكون النون بينهما.

اشْتَدُّوا: بالشين المعجمة والفوقية: عَدُوا. وفي رواية بالمهملة والنون أي عَلَوْا.

يفيض بينهم: بتحتية ففاء مكسورة فتحتية ساكنة فضاد معجمة ساقطة، في لغة تميم،

وفي لغة غيرهم بظاء معجمة مُشَالة: أي يموت.

أَكْذَبْتُ نفسي: بالهمزة والكاف والذال المعجمة والفوقية وألفاها كاذبة].

أنَّى: بفتح أوله والنون المشددة.

فاظ: بفاء فألف فظاء معجمة مُشَالة في لغة غير تميم وتقدم.

اليهود: بفتح الدال المهملة لأنه لا ينصرف للعَلَمية والتأنيث لأنه اسم للقبيلة وفيه أيضاً وزن الفعل.

أَلَدَّ: بفتح أوله واللام والذال المعجمة المشددة.

أرى: بفتح الهمزة من رؤية العين.

العِصَابة: الجماعة من الناس.

البِيض الرِقاق: وفي لفظ البِخفاف والمراد بذلك السيوف.

مَرْحاً: المرح بفتح الميم والراء وبالحاء المهملة: النشاط هنا.

الأُسْد: بضم أوله وسكون السين والدال المهملتين.

العَرِين والعَرِينة: بعين فراء مهملتين فتحتية ساكنة فنون مأوى الأسد يقال لَيْثُ عَرِينةٍ وَلَيْثُ غَابَةٍ وأصل العَرِين جماعة الشجر.

المُغْرِف: بضم الميم وسكون الغين المعجمة وكسر الراء وبالفاء: الشجر الملتف الأغصان.

ذُفُّف: بذال معجمة مضمومة ففاء مفتوحة مشددة وفاء أخرى: سريعة القتل.

المُجْحِف: بضم الميم وسكون الجيم وكسر الحاء المهملة وبالفاء.

# الباب الثاني والثلاثون

# في سرية عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه إلى أسير أو يسير بن رزام بخيبر في شوال سنة ست.

لمًا قُتل أبو رافع سلام بن أبي الحُقيق أمَّرت يهود عليهم أُسيْر بن رزَام. فقام في يهود فقال: «والله ما سار محمد إلى أحد من يهود ولا بعث أحداً من أصحابه إلا أصاب منهم ما أراد، ولكني أصنع ما لم يصنع أصحابي». فقالوا: وما عسيت أَن تصنع؟ قال: (أَسِيرُ في غَطَفان فأَجمعهم ونسير إلى محمد في عُقْر داره فإنه لم يُغْزَ أَحدٌ في عُقْر داره إلا أَدْرك منه عدُوّه بغض ما يُريد). قالوا له: نِعْم ما رأيت. فسار في غَطَفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله عَلَيْهَا.

فبلغ ذلك رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فَوجّه عبد الله بن رواحة في شهر رمضان ومعه ثلاثة نفر سِرّاً ليكشف له الخبر. فأتى ناحية خيبر فدخل في الحوائط وفرَّق أصحابه في النَّطاة والشُّق والكتيبة، فَوعُوا ما سمعوا من أُسيْر بن رِزام أو غيره، ثم خرجوا بعد مُقام ثلاثة أيام. فرجع إلى النبي عَيِّلِهُ لليال بقين من شهر رمضان فأخبره بكل ما رأى وسمع، وقدم عليه أيضاً خارجة بن محسيل الأشجعي فاستخبره رسول الله عَيِّلِهُ ما وراءه. فقال: تركت أُسيْر بن رزام يسير إليك في كتائب يهود، فندب النبي عَيِّلِهُ الناس فانتُدِب له ثلاثون رجلاً.

وذكر ابن عائذ أن عبد الله بن عتيك كان فيهم. وروى محمد بن عمر عن عبد الله بن أنيس قال: «كنت فيهم فاستعمل رسول الله عَيْنَا عبد الله بن رواحة». قال: «فخرجنا حتى قدمنا خيبر فأرسلنا إلى أُسير إنّا آمنون حتى نأتيك فتغرض عليك ما جئنا له. قال: نعم ولي مثل ذلك منكم. قلنا: نعم. فدخلنا عليه فقلنا: «إن رسول الله عَيْنَا اليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويُحْسِن إليك». فلم يزالوا به حتى خرج معهم، وطَمِعَ في ذلك. وشاور يهود فخالفوه في الخروج وقالوا: «ما كان محمد ليستعمل رجلاً من بني إسرائيل». قال: «بلى قد مَلنّنا الحرب».

فخرج معه ثلاثون رجلاً من يهود مع كل رجل رديف من المسلمين. قال ابن إسحاق: وحمل عبد الله بن أُنيس أُسيْر بن رزام على بعيره. قال عبد الله بن أُنيْس: «فسِرنا حتى إذا كنّا بقَوقرة ثِبار ونَدِم أُسيْر وأَهْوى بيده إلى سيفي ففَطِئتُ له ودفعت بعيري. وقلت: «أغدراً أي عدوً الله؟» فدنوت منه لانظر ما يصنع، فتناؤل سيفي فغمزت بعيري وقلت: «هل من رجل ينزل يسوق بنا؟» فلم ينزل أحد، فنزلت عن بعيري فشقت بالقوم حتى انفرد لي أُسيْر، فضربته

بالسيف فقطعت مؤخرة الرِجْل وأندرت عامة فخذه وساقه، وسقط عن بعيره وفي يده مِخْرش من شَوْحط فضربني فَشَجَّني مأْمُومة، ومِلْنا على أصحابه فقتلناهم كلهم غير رجل واحد أعجزنا شدّاً. ولم يُصب من المسلمين أحد. ثم أقبلنا إلى رسول الله عَيَّالَتُهُ.

وبينا رسول الله عَيِّلَةِ يُحدِّث أصحابه إذ قالوا: «تمشّوا بنا إلى الثَّنِيَّة لنبحث عن أصحابنا»، فخرجوا معه. فلما أشرفوا على الثَّنِيَّة إذ هم بسرعان أصحابنا فجلس رسول الله عَيِّلَةِ في أصحابه فانتهينا إليه فحدثناه الحديث فقال: «قد نَجًّاكم الله من القوم الظالمين».

قال عبد الله بن أُنيس: (فدنوت من النبي عَلَيْكُ فنفث في شَجّتي فلم تَقِحْ بعد ذلك اليوم ولم تُؤذني، وكان العظم قد نَغِل. ومسح وجهي ودعا لي، وقطع لي قطعة من عصاه فقال: «أَمْسِكُ هذه معك علامة بيني وبينك يوم القيامة أعرفك بها فإنك تأتي يوم القيامة مُتَحصِّراً». فلما دُفِن عبد الله بن أُنيس جُعِلت معه على جلْدِه دون ثيابه (۱).

#### تنبيهان

الأول: ذكر البيهقي وتبعه في زاد المعاد: هذه السرية بعد خيبر. قال في النور: «وهو الذي يظهر فإنهم قالوا إن رسول الله عَيَّلِهُ بعثنا إليك ليستعملك على خيبر، وهذا الكلام لا يناسب أن يقال إنها قبل الفتح والله أعلم». قلت: كونها قبل خيبر أظهر، قال في القصة إنه سار في غَطَفان وغيرهم لحرب رسول الله عَيِّلِهُ بموافقة يهود ذلك، وذلك قبل فتح خيبر قطعاً إذ لم يضدر من يهود بعد فتح خيبر شيء من ذلك. وقول الصحابة لأسير بن رِزام إن رسول الله عَيِّلِهُ بعثنا إليك ليستعملك على خيبر لا ينافي ذلك لأن مرادهم باستعماله المصالحة وتك القتال والاتفاق على أمر يحصل له بذلك والله أعلم.

الثاني: في بيان غريب ما سبق:.

أُمَّرَتْ: بفتح أوله والميم المشددة والراء وسكون حرف التأنيث.

أُسيْر: بضم الهمزة وفتح السين وسكون التحتية وبالراء.

يُسَيْر: بضم التحتية وفتح السين المهملة وسكون التحتية والراء.

رِزَام: براء مكسورة فزاي مخففة وبعد الألف ميم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٧/١/٢.

يُغْزَ: بتحتية مضمومة فغين معجمة فزاي.

عُقْرُ الدَّارِ: بفتح العين المهملة وضمُّها: أصلَها.

غَطَفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء فألِف فنون: قبيلة من مُضَر.

الحوائط: جمع حائط وهو هنا البستان.

النطاة: بفتح النون وبالطاء المهملة.

الشَّق: بفتح الشين المعجمة أو بكسرها وبالقاف: من حصون خيبر أو موضع لها به حصون من حصونها.

الكّتِيبة: بفتح الكاف وكسر المثناة الفوقية. وقال أبو عبيدة بالثاء المثلثة حصن بخيبر.

وعوا ما سمعوا: حفظوه.

المُقَام: بضم الميم.

خارجة: بخاء معجمة وبالراء والجيم، ولم أقف له على ذكر فيما وقفتُ عليه من كتب الصحابة.

محسيل: بضم الحاء وفتح السين المهملتين وسكون التحتية وباللام.

الأشْجَعي: بفتح أوله وسكون السين المعجمة وفتح الجيم وبالعين المهملة.

الكتائب: بالمثناة الفوقية.

ندب الناس: دعاهم.

عَتِيك: بعين مهملة مفتوحة ففوقية مكسورة وتحتية ساكنة وبالكاف.

القَرْقَرة: بفتح القافين وبعد كل منهما راء الأولى ساكنة والثانية مفتوحة بعدها تاء تأنيث، وهي في الأصل الضَّحِك إذا اسْتُغْرِب فيه ورُجِّع وهدير البعير.

فَطَنْتُ له: بفتح الطاء المهملة كما في الصحاح.

دفَعْتُ بعيري: حثَثْثُه على سرعة المشي.

أَغَدْراً: منصوب بفعل محذوف أي أتريد غَدْراً؟ أو أَتَغْدِر غدراً؟.

مُؤْخَّرة الرِّجْلِ: بضم الميم وسكون الهمزة وتخفيف الخاء المعجمة وشَدَّدها بعضهم.

وأَنْدَدُتُ عامة فخذه وساقَه: ساقه بالنصب قال في النور ولا يجوز جرُّه لأنه لا يصِحّ

المعنى.

المِخْرش: بميم مكسورة فخاء معجمة ساكنة فراء مفتوحة: عصا مُغوجَّة الرأس.

شَوْحط: بفتح الشين المعجمة وسكون الواو وفتح الحاء وبالطاء المهملتين، وهو نوع من شجر الجبال تُتَّخَذ منه القِسِيّ.

المأمُومة: الشُّجَّة التي بلغت أُمّ الرأس وهي الجِلْدة التي تجمع الدماغ.

أُعْجزَنا: بفتح الجيم والزاي.

تَقِخ: بفتح الفوقية وكسر القاف وبالحاء المهملة يقال قَاح الجُرْح يقِيح، وقَيَّح بالتضعيف وتَقَيَّح. والقَيْح مِدةً يخالطها دم.

نَغِل العظْم: من باب تَعِب فهو نَغِل بالكسر وقد تُسكَّن للتخفيف.

المُخْتَصِر: اسم فاعل من اختصر العصا إذا أمسكها بيده. وأتَّكَأ عليها.

## الباب الثالث والثلاثون

# في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما إلى العرنيين.

ذكر الإمام أحمد والشيخان، وابن جرير، وابن عوانة، وأبو يَعْلَى، والإسماعيلي عن أنَس، والبيهقي عن جابر [وروى البخاري والبيهقي] عن ابن عمر، وأبو جعفر الطبري عن جرير بن عبد الله، والطبراني بإسناده عن صالح، ومحمد بن عمر عن سلمة بن الأُكُوع رضي الله تعالى عنهم، ومحمد بن عمر عن يزيد بن رومان، وابن إسحاق عن عثمان بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى: أن رسول الله عَيْنَاكُمُ أصاب في غزوة بني مُحَارِب وبني ثَغلَبة عبداً يقال له يسار، فرآه رسول الله عَيْلِكُ يُحْسِنُ الصلاة فأعتقه وبعثه في لِقاح له كانت ترعى في ناحية الحِمى فقدم على رسول الله عَيِّلِهُ نفر، وفي حديث أنس عند البخاري في الجهاد(١) وفي الديات (٢) أن ثمانية من عُكُل وعُرَيْنَة وعند ابن جرير وأبي عوانة كانوا أربعة من عُرَيْنَة وثلاثة من عُكُل فكان الثامن ليس من القبيلتين فلم يُنسب. فقدموا على رسول الله عَيْكُ وتكلموا بالإسلام. وفي رواية: فبايعوه على الإسلام وكان بهم سقّم. وعند أبي عوانة أنه كان بهم هُزّال شديد وصُفْرَة شديدة وعظمت بطونهم. فقالوا يا رسول الله آونا وأُطْعِمْنا. فكانوا في الصُّفَّة. فلما صَلُحوا اجْتَووا ـ وفي لفظ ـ اسْتَوْخَموا المدينة. وعند ابن إسحاق فاسْتَوْبأوا وطُحِلوا. وفي رواية: ووقع بالمدينة المُوم وهو البِرْسام وقالوا: «هذا الوجع قد وقع وإن المدينة وخمة وإنا كنا أَهْل ضَرْع ولم نكن أهل ريف فابْغِنَا رشلاً». قال: «ما أَجِدُ لكم إلا أن تَلْحقوا بالذَّوْد». وفي رواية: «نَعَم لنا» فأُخْرِجوا فيها. وفي رواية: «فأمرهم أن يُلْحَقوا بِرعاء فَيْفَاء الخَبار» وفي رواية: «فأمر لهم رسول الله عَيِّلِيَّهُ بِذَوْد». وفي رواية: «فرخَّص لهم رسول الله عَيِّلِيَّهُ أن يأتوا إِبِلَ الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها». فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحّوا ورجعت إليهم أبدانهم وانطوت بطونهم كفروا بعد إسلامهم عدوًا على اللُّقاح فاستاقوها. فأدركهم مؤلَّي رسول الله عَلِيُّكُ يسار ومعه نفر فقاتلهم فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. وفي رواية عبد العزيز بن صُهَيْب عن أنس عند مُسلم: «ثم مالوا على الرِّعاء فقتلوهم»(٣) بصيغة الجمع. ونحوه لابن حِبَّان من رواية يحيى بن سعيد عن أنس، وانطلقوا بالسَّرْح، وفي لفظ: الصَّريخ عند أبي عوانة، فقتلوا الراعيين وجاء الآخر فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. وعند محمد بن عمر: فأُقبلت امرأة من بني عمرو بن عوف على حمار لها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٧٧/٦ باب إذا حرق المشرك المسلم (٣٠١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢٣٩/١٢ باب القسامة (٦٨٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب القسامة ٣/ ١٢٩٦ (٩- ١٦٧١).

فمرّت بِيَسَار تحت شجرة، فلما رأته ومرّت به وقد مات رجعت إلى قومها فأخبرتهم الخبر، فخرجوا حتى جاءوا بيسار إلى قُباء ميتاً. وعند مسلم: «وكان عند رسول الله عَيِّلَةِ شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم». وفي رواية: «فبعث رسول الله عَيِّلَةِ في أثرهم عشرين فارساً سُمّي منهم: سلّمة بن الأكوع كما عند محمد بن عمر، وأبو رُهْم وأبو ذرّ الغِفَاريَّان، وبُريْدة بن الحُصَيْب، ورافع بن مَكِيث وأخوه جُنْدب، وبلال بن الحارث، وعبد الله بن عمرو ابن عوف المُرَيْقان، وجُعال بن شراقة الثعلبي، وسُويْد بن صحْر الجُهني، وهؤلاء من المهاجرين.

فيُحْتَمل أن يكون مَنْ لم يُسَمِّه محمد بن عمر من الأنصار، فأطلق في رواية الأنصار تغليباً، أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعم. واستعمل عليهم كُرْز بن جابر الفهري. وروى الطبراني وغيره من حديث جرير بن عبد الله البَجَلِيِّ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنَة بعثه في آثارهم، وسنده ضعيف. والمعروف أن جريراً تأخّر قدومه عن هذا الوقت بنحو أربعة أعوام. وبعث معهم قائفاً يَقُوف أثرهم ودعا عليهم فقال: (أَعْمِ عليهم الطريق واجعله عليهم أضيق من مَسْك جَمَل». فعمَّى الله عليهم السُبُل، فأُدْرِكوا في ذلك اليوم فأُخِذوا. فلما ارتفع النهار جيء بهم إلى رسول الله عَيْنَة.

وقال محمد بن عمر: فخرج كُرْز وأصحابه في طلبهم حتى أدركهم الليل فباتوا بالحَرَّة ثم أصبحوا ولا يدرون أين سلكوا فإذا بامرأة تحمل كَيْف بعير فأخذوها فقالوا: ما هذا؟ قالت: مررْتُ بقوم قد نحروا بعيراً فأعطوني هذه الكَيْف وهم بتلك المفازة إذا وافتيم عليها رأيتم دُخانهم. فسألوهم أن يستَأْسِروا فاستأسروا بأجمعهم لم يُفلِت منهم أحد.

فربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا المدينة فوجدوا رسول الله عَيِّلِهُ بالرغابة. فخرجوا بهم نحو رسول الله عَيِّلِهُ قال أنس كما عند ابن عمر: خرجت أسعى في آثارهم مع الغلمان حتى لَقِي بهم رسول الله عَيِّلِهُ بالرغابة بمجتمع السيول، فأمر بمسامير فأخبيت فكحلهم بها. وفي رواية فسمرهم، وفي رواية فسمر أعينهم، قال أنس كما عند مسلم: «إنما سمل النبي عَيِّلُهُ أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرُّعاء». وفي رواية: «فأتِي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الحرَّة حتى ماتوا». وفي رواية: «وشيرت أعينهم وألقوا في الحرَّة يستسقون فلا يُشقَوْن». قال أنس: «فلقد رأيت أحدهم يكُدُم الأرض أعينهم وألقوا في رواية: «لِيجِد برُدها مما يجد من الحرِّ والشدة حتى ماتوا ولم يحسِمهم» يقل أبو قِلاَبة ورسوله».

قال ابن سيرين: كانت هذه القصة الغرنيين قبل أن تنزل الحدود. وعند ابن عوانة عن ابن عقيل عن أنس أنه صلّب اثنين وسمل اثنين قال الحافظ: كذا ذكر ستة فقط فإن كان محفوظاً فعقوبتهم كانت مُوزَّعة. فأنزل الله تباك وتعالى: ﴿إِلّما جَزَاءُ الَّذِينَ يُحارِبون الله ورسُولَةُ ويشعونَ في الأرضِ فَساداً أَن يُقتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو ثقطع آيديهم وأَرْجُلهم من خِلاَفِ أو يُنفَوْا مِنَ الأرضِ ذلك لهم خِرْيٌ في الدُّنيا ولهم في الآخِرةِ عِذَابٌ عظيمٌ الله عَلَيْكُ عيناً ولم يقطع لساناً ولم يَزِدْ على قطع اليد والرّجُل ولم يبعث رسول الله عَلَيْكُ عيناً ولم يقطع لساناً ولم يَزِدْ على قطع اليد والرّجُل ولم يبعث رسول الله عَلَيْكُ بعثاً بعد ذلك إلا نهاهم عن المُثلَة. وكان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المُثلَة. قال محمد بن عمر وابن سعد: كانت اللقاح خمس عشرة لقحة ذهبوا منها بالحناء.

#### تنبيهات

الأول: تقدم أن نفراً من عُكُل وعُرينة بالواو العاطفة من غير شك. قال الحافظ: ووهو الصواب. وهي رواية البخاري في المغازي وإن وقع غيرها بأو»، وزعم ابن التين تبعاً للداودي أن عُريْنة هم عُكُل». قال الحافظ: «وهو غلط بل هما قبيلتان متغايرتان: عُكل قبيلة من تَيْم الرّباب بكسر الراء وتخفيف الموحدة: الأولى من عدْنان، وعُريْنة من قَحْطان في بَجِيلة وقُضَاعة. فالذي في بَجِيلة ـ وهو المراد هنا ـ عُريْنة بن نَذِير بفتح النون وكسر الذال المعجمة ابن قَسْر - بقاف مفتوحة فسين مهملة ساكنة فراء ـ ابن عبْقَر، وعبْقَر أُمُّهُ بِجِيلة. والعَرَن حِكَّة تُصيب الخَيْل والإيل في قوائمها.

ووقع عند عبد الرزَّاق بسند ساقط أن عُكْلاً وعُريْنَة من بني فَزَارة وهو غلط لأن بني فزارة من مُضَر، لا يجتمعون مع عُكْل وعُريْنَة أصلاً.

الثاني: ذكر ابن إسحاق أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد، وكانت في مجمادى الآخرة سنة ست. وذكرها البخاري بعد الحُدَيْيية، وكانت في ذي القعدة منها. وذكر محمد بن عمر أنها كانت في شوال منها، وتبعه ابن سعد، وابن حِبَّان وغيرهما.

الثالث: اختُلِف في أمير هذه السرية فقال ابن إسحاق والأكثرون: كُرز .. بضم الكاف وسكون الراء وزاي - ابن جابر الفِهْري - بكسر الفاء. وقال موسى بن عُقْبَة إن أميرها سعيد - كذا عنده بزيادة ياء تحتية - والذي ذكره غيره سغد - بسكون العين - ابن زيد الأنصاري الأشهلي. قال الحافظ: فيُحتمل أنه كان رأس الأنصار، وكان كُوز أمير الجماعة. وذكر بعضهم أن أمير هذه السرية جرير بن عبد الله البجليّ، وتعقب بأن إسلامه كان بعد هذه السرية بنحو أربع سنين.

الوابع: ظاهر بعض الروايات أن اللقاح كانت لرسول الله عَيِّلِيّة، وصُرِّح بذلك في رواية البخاري في المحاربين فقال: إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله عَيِّلِيّة. وفي رواية: «فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة». والجمع بينهم أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث رسول الله عَيِّلِيّة بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النّفر الخروج إلى الصحراء لشُوب ألبان الإبل، فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه، فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلوا، وظهر مِصْداق رسول الله عَيِّلِيّة أن المدينة تَنْفِي خَبْهَا.

المخامس: احتج من قال بطهارة بؤل ما أُكِل لَحْمُه بما في قصة العُرنِيِّين من أَمْرِه لهم بشُوب ألبانها وأبوالها، وهو قول الإمام مالك وأحمد، ووافقهم من الشافعية ابن خُزَيْمة وابن المنذر وابن حِبَّان والاصطخري والروياني. وذهب الإمام الشافعي والجمهور إلى القَوْل بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره. واحتج ابن المنذر بقوله توزن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة. قال: ومن زعم أن هذا خاصّ بأُولئك الأقوام لم يُصِبْ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. قال: وفي تَرْك أهل العلم بيع الناس أَبْعار الغَنَم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديمًا وحديثًا من غير نكير دليل ظاهر قال الحافظ: وهو استدلال ضعيف لأن المُخْتَلَف فيه لا يجب إنكاره فلا يدل تَرْك إنكاره على جوازه فضلاً عن طهارته. وقد دلُّ على نجاسة الأبوال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْشِةٍ قال: «[دعُوهُ وهريقوا على بؤلِهِ سجُلاً من ماء أو ذَنُوباً من ماء فإنما بُعِثْتُم مُيسُرين ولم تبعثوا مُعسّرين»]. وكان القاضي أبو بكر بن العربي الذي تعلق بهذا الحديث ممن قال بطهارة أبوال الإبل، وتحورض بأنه أَذِن لهم في شربها للتداوي. وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة بدليل أنه لا يجب، فكيف يباح الحرام بما لا يجب؟ وأُجيب بمعنى أنه ليس بحال ضرورة، بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يُغتَمد على خبره، وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقد تأوُّله لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّل لَكُمْ مَا حرَّم عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِزْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام ١١٩] فما اضْطُرٌ إليه المرء فهو غير مُحَرَّم عليه كالميْتَة للمضطر، والله تعالى أعلم. قال الحافظ وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح ولا الأمر واجب غير مُسلَّم فإن الفِطْر في رمضان حرام، ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسُّفَر مثلاً. وأما قول غيره: ولو كان نَجِساً ما جاز التداوي به لقوله عَيْنِهُ: «إن الله تعالى لم يجعل شِفَاء أُمتى فيما مُحرِّم عليها». رواه أبو داود من حديث أم سلمة، فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختيار. وأما في حالة الضرورة فلا يكون حراماً كالميتة للمضطر، ولا يردّ قوله عَلِيُّكُ في الخبر إنها ليست بدواء، إنها داء في سؤال من سأل من التداوي بها فيما رواه مسلم فإن ذلك خاص بالخَمْر ويلتحق بها غيرها من المُسْكِر. والفرق بين المُشكِر وغيره من النجاسات أن الحديث باستعماله في حالة الاختيار دون غيره ولأن شُرْبه يجُرّ إلى مفاسد كثيرة لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاءً فجاء الشرع بخلاف معتقدهم. قاله الطحاوي بمعناه.

السادس: لم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي رسول الله عَيِّلِيَّةً في ذكره في الإفراد، وكذا مسلم لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صُهيّب عن أنس: «ثم مالوا على الرّعاء فقتلوهم» بصيغة الجمع، ونحوه لابن حِبان من رواية يحيى بن سعيد عن أنس. فيُحتمل أن إبل الصدقة كان لها رُعاة فقيل بعضهم مع راعي اللِّقاح، فاقتصر بعض الرواة على راعي رسول الله عَيِّلِيَّة، وذكر بعضهم معه غَيْره. ويُحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوّز في الإتيان بصيغة الجمع. قال الحافظ: وهو الراجح لأن أصحاب المغازي لم يؤكد أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار والله تعالى أعلم.

السابع: في صحيح مسلم فيمن أرسلهم رسول الله عَلَيْكُ في طلب العُرنِيِّين أنهم من الأنصار، فأطلق الأنصار تغليباً، وقيل للجميع أنصار بالمعنى الأعمّ.

الثامن: استشكل القاضي عدم سقيهم بالماء بالإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يُمْنَع. وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي عَلَيْكُ، ولا وقع منه نَهْي عن سقيهم. قال الحافظ: وهو ضعيف جداً لأن النبي عَلَيْكُ اطلع على ذلك وسكوته كان في ثبوت الحكم. وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حُرْمَة له في سقي الماء ولا غيره، ويدل عليه أن من ليس معه إلا ماء لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتَيمم بل يستعمله ولو مات مطلقاً. وقيل إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخَم، ولأن النبي عَلَيْكُ دعا بالعطش على من عطش آل بيته، في قصة رواها النسائي، فيحتمل أنهم تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النبي عَلَيْكُ كل ليلة كما ذكر أبن سعد.

التاسع: في رواية: «سمَّر أَعْيُنَهم»، بتشديد الميم. وفي رواية بالتخفيف. ولم تختلف روايات البخاري في أنها بالراء ووقع عند مسلم: «فسمل» باللام. قال الخَطَّابي: «السَّمْل» هو فَقْءُ العين بأي شيء كان. والسَّمْر لغة في السَّمْل ومخْرجُهما متقارب وقد يكون من المِسمَار

يريد أنهم كُحِلوا بأميال قد أُحْمِيتُ كما في رواية الصحيح: فكَحلَهم بها. فهذا يُوضِّح ما تقدم ولا يخالف رواية السَّمْل لأنه فَقْءُ العين بأي شيء كان.

### العاشر: في بيان غريب ما سبق:

مُحارِب: بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء وبالموحدة.

يسار: بفتح التحتية والسين المهملة وبالراء.

اللِّقاح: بكسر اللام جمع لِقْحَة بفتح اللام وكسرها وسكون القاف: الناقة ذات اللَّبن. قال أبو عمر: ويتال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر.

الجمى: بكسر الحاء المهملة وفتح الميم المخففة.

عُكِّل: بضم العين المهملة وسكون الكاف بعدها لام.

عُرَيْنَة: بعين مهملة فراء فتحتية فنون فهاء تأنيث مُصغَّر.

السُّقَم: بفتح السين المهملة وضمها طول مدة المرض.

الهُزَال: بضم الهاء وتخفيف الزاي ضِدُّ السُّمن.

عظُمت بطونهم: انتفخت.

الصُّفَّة: بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء والمراد ههنا موضع مُظَلَّل في آخر المسجد النبوي في شمالِيَّه يسكنه الغُرباء ممن ليس لهم موضع يأوون إليه ولا أهل.

المجتّؤوا المدينة: قال الفزاري لم يوافقهم طعامها وقال أبو بكر بن العربي: هو بمعنى استوخموا. وقال غيره: داء يُصيب الجوف.

استوخموا المدينة: لم يوافق هواؤها أبدانهم.

طُحِلوا: بضم الطاء وكسر المهملتين وباللام: أُعْيوا وهُزلوا.

المُوم: بضم الميم وسكون الواو [وهو] البِرْسام بكسر الموحدة سِرْياني مُعرَّب، يُطْلَق على اختلال العقل وعلى ورم الرأس وورم الصدر والمراد هنا الأخير.

الضَّرْع: بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء وبالعين المهملة وهو لِذَات الظُّلْف كالنَّدْي للمرأة.

ابْغِنَا: اطْلُب.

الرِّسْل: بكسر الراء وسكون السين المهملة وباللام: اللَّبن.

الذُّود: بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة وهو [الإبل إذا كانت] ما

بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل غير ذلك.

فَيْفَاء: بفاءين الأولى مفتوحة بينهما تحتية ساكنة وبالألف الممدودة موضع ويقال له فيفاء الخبار كغزال وفَيْف من غير إضافة.

والخَبار: بخاء معجمة مفتوحة فموحدة مخففة. وبعد الألف راء. قال في النهاية: وبعضهم يقول بالحاء المهملة والتحتية المشددة.

عَدُوا عليه: ظلموه.

استاقوا: من السَّوق وهو السير العنيف.

السَّرْح: بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالحاء المهملة: المال السائم، وسرحتُها أرسلتها تَرْعي.

الصَّرِيخ: بفتح الصاد وكسر الراء المهملتين وبالخاء المعجمة، فعيل بمعنى فاعل أي صرخ بالإعلام بما وقع منهم. وهذا الصارخ أحد الراعِييْن.

آثارهم: جمع أثر أي: بقية الشيء أي في طلبهم.

الأُنْحُوع: بفتح أوله وسكون الكاف وفتح الواو وبعين مهملة.

أبو رُهْم: بضم الراء وسكون الهاء.

الغِفَاري: بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء.

أبو ذَرّ: بفتح الذال المعجمة.

بُريْدة: بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتية وبالدال المهملة.

مَكِيث: بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية وبالثاء المثلثة.

جعال: بجيم مكسورة فعين مهملة فلام ككتاب.

شُوَيْد: بضم السين المهملة وفتح الواو وسكون التحتية وبالدال المهملة.

كُوْز: بضم الكاف وسكون الراء فزاي.

القايف: بالقاف والتحتية والفاء: الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شِبْه الرجل بأخيه وأبيه والجمع القافة، يقال: قاف الرجلُ الأثر قَوْفاً من باب قال..

المَسْك: بفتح الميم وسكون السين المهملة: الجِلْد.

أُدْرِكوا: بالبناء للمفعول.

الحَرّة: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما أُلْقوا فيها لأنها أقرب إلى المكان

الذي فعلوا فيه ما فعلوا.

الكَتِف: بفتح الكاف وكسر الفوقية والفاء: وهو عَظْم عريض يكون في أصل كتِف الحيوان من الناس والدواب.

الرُّغَابَة: بكسر الراء وبالغين المعجمة والموحدة: أرض متصلة بالجُرُف بضم الجيم والراء كما قاله أبو عُبَيْد البكري والقاضي والحازمي؛ وقال المجد اللغوي: «واد رغِيب ضَحْم كثير الأَخْذ واسع كَرُغُب بضمتين، مجتمع الأسيال.

سمّر: بفتح السين والميم المشددة وبتخفيفها ثم راء.

كسَمَل: بفتح السين المهملة والميم وباللام: فقأ أعينهم بأي شيء كان.

قَطَع يده ورِجْلَه من خلاف: أي إحداهما من جانب والأخرى من جانب آخر.

نبذَ الشيء: طَرحه.

كَدم يكْدُمُ: بكسر الدال المهملة وضَمِّها عضَّ بمقدم أسنانه.

لم يَحْسِمْهُم: لم يقطع سيلان دمائهم بالكّي.

أبو قِلاَبة: بكسر القاف والموحدة.

سيرين: بكسر السين المهملة وسكون التحتية وكسر الراء وتحتية وبالنون.

المُثْلَة: بضم الميم وسكون المثلثة ويُرُوى بفتح أوله ويُرُوى بضمهما معاً: وهي ما يُفْعل من التشويه بالقتلى وجمعه مُثُلات بضمتين. وقال أبو عمر: المُثْلة بالضم فالسكون والمثْل بفتح أوله وسكون ثانيه قطع أنف القتيل وأُذنه.

الحنّاء: بحاء مهملة فنون مشددة.

## الباب الرابع والثلاثون

# في بعثه صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه ليفتك بابي سفيان بن حرب قبل إسلامه.

روى البيهقي عن عبد الواحد بن عوف وغيره قالوا إن أبا شفيان قال لنفر من قريش: أَلاَ أحدٌ يغْتَرٌ محمداً فإنه يمشي في الأسواق. فأتاه رجل من الأعراب فدخل عليه منزله فقال: «قد وجدْتَ أَجْمع الرجال قلباً وأَشَدَهم بطشاً وأسرعهم شَداً فإن أنت قَوَّيْتَني خرجت إليه حتى أغتاله ومعي خنجر مثل خافية النَّسْر، فأسوره ثم آخذ في عير فأسير وأسْبق القوم عدواً فإني هاد بالطريق خِرِّيت». قال: «أنت صاحبنا».

فأعطاه بعيراً ونفقة وقال: «اطّو أَمْرِك». فخرج ليلاً فسار على راحلته خمساً وصبّح ظَهْر الحرّة صُبْح سادسة. ثم أقبل يسأل عن رسول الله عَيَّلِيَّة حتى دُلَّ عليه، فعقل راحلته ثم أقبل إلى رسول الله عَيِّلِيَّة وهو في مسجد بني عبد الأشهل. فلما رآه النبي عَيَّلِيَّة قال: «إنَّ هذا ليُرِيد غَدْراً. والله تعالى حائل بينه وبين ما يريد». فذهب ليجني على رسول الله عَيِّلِيَّة، فجذبه أُسَيْد بن الحُضَيْر بداخلة إزاره، فإذا بالخنجر فشقِط في يديْه وقال: دمِي دمِي فأخذ أُسَيْد يلببه فَدَعته، فقال رسول الله عَيِّلَة؛ «اصدُقْنِي ما أنت؟» قال: «وأنا آمن». قال: «نعم». فأخبره بأمره وما جعل له أبو سفيان. فخلَّى عنه رسول الله عَيِّلَة، فأسلم وقال: «يا محمد والله ما كنت أَفْرَق الرجال فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضَعَفَت نفسي، ثم اطلعتُ على ما همئتُ به مما سبقت به الرُّحُبان ولم يعْلَمُه أحد فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان». فجعل رسول الله عَيِّلَة يتبسّم. فأقام الرجل أياماً يستأذن رسول الله عَيِّلَة يتبسّم. فأقام الرجل أياماً يستأذن رسول الله عَيِّلَة فخرج ولم يُسْمع له بذِكُر(١٠).

وروى الإمام إسحاق بن راهويه عن عمرو بن أُميَّة رضي الله تعالى عنه قال: «بعثني رسول الله عَلَيْتُهُ وبعث معي رجلاً من الأنصار» - قال ابن هشام هو سلمة بن أسلم بن حريس الله إلى أبي سفيان بن حرب وقال: «إن أصبتما فيه غِرَّة فاقتلاه». وقال ابن إسحاق: بعث رسول الله عَلَيْتُهُ عمراً بعد مقتل خُبيب بن عدِيِّ وأصحابه وبعث معه جبَّار بن صحر الأنصاري فخرجا حتى قدما مكة وحبسا جمليهما بشِعْب من شعاب يأُجج. ثم دخلا مكة ليلاً فقال مجبَّار فخرا مله على الله عَلَيْ فقال عمرو: «إن القوم إذا تعشَّوا على الله عَلَيْ فقال عمرو: «إن القوم إذا تعشَّوا جلسوا بأَفْنيتهم وإنهم إن رأوني عرفوني فإني أعرف بمكة من الفرس الأبْلق». فقال: «كلا إن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٨/١/٢.

شاء الله». فقال عمرو: «فأبي أن يُطيعني». [قال عمرو]: «فطُفْنا بالبيت وصلَّينا ثم خرجنا نريد أبا سفيان، فوالله إنا لنمشي بمكة إذ نظر إليّ رجل من أهل مكة فعرفني. قال ابن سعد: هو معاوية بن أبي سفيان. فقال معاوية: «عمرو بن أمية فوالله إنْ قَدِمَها إلا لِشَرّ». فأخبر قريشاً بمكانه فخافوه وطلبوه وكان فاتكاً في الجاهلية وقالوا: «لم يأت عمرو بخير». فحشدوا له وتجمعُوا. قال عمرو: «فقلت لصاحبي: «النجاء». فخرجنا نشتد حتى أصعدنا في جبل، وخرجوا في طلبنا حتى إذا علَوْنا الجبل يئسوا منا فرجعنا فدخلنا كهفاً في الجبل فبِثنا فيه وقد أخذنا حجارة فرضَمناها دوننا فلما أصبحنا غدا رجلٌ من قريش. قال ابن سعد هو عُبَيْد الله بن مالك بن عُبَيْد الله التَّيْمِي. قلت قال ابن إسحاق هو عثمان بن مالك أو عبد الله. يقود فرساً له ويُخْلِي عليها فغَشِينا ونحن في الغار، فقلت إن رآنا صاح بنا فأُخِذْنا فقُتِلنا. قال: ومعي خِنْجر قد أُعْددته لأبي سفيان فأخرج إليه فأضربه على ثديه ضربة وصاح صيحة فأسمع أهل مكة، وأرجع فأدخل مكاني. وجاءه الناس يشتدُّون وهو بآخر رمق فقالوا: من ضربك؟ فقال عمرو بن أمية: وغَلَبه الموت فمات مكانه ولم يدْلُل على مكاننا. ولفظ رواية إسحاق بن راهويه: فما أدركوا منه ما استطاع أن يخبرهم بمكاننا. فاحتملوه فقلت لصاحبي لما أمسينا: النَّجاء. فخرجنا ليلاً من مكة نريد المدينة فمررنا بالحرس وهم يحرسون جيفة تُجتيب بن عَدِيّ، فقال أحدهم: «والله ما رأيت كالليلة أشبه بمِشْية عمرو بن أمية لولا أنه بالمدينة لقلت هو عمرو بن أمية». قال: فلما حاذَى الخشبة شَدُّ عليها فاحتملها وخرجا شَدّاً، وخرجوا وراءه حتى أتى مُجرِّفاً بمهْبِط مسيل يأْجَج، فرمي بالخشبة في الجُرْف فغَيبُه الله تعالى عنهم فلم يقْدِروا عليه.

ولفظ رواية ابن إسحاق: ثم خرجنا فإذا نحن بِخُبَيْب على خشبة فقال لي صاحبي: «هل لك أن تُنْزِل خُبَيْباً عن خشبته؟» قلت: «نعم فَتَنَحُّ عني فإن أَبطأت فخُذْ الطريق» فعمدتُ لخُبَيْب فأنزلته عن خشبته، فحملته على ظهري، فما مشَيْتُ به عشرين ذراعاً حتى نَذِر بي الحرس.

ولفظ ابن أبي شَيْبَة، وأحمد بن عمرو: «فَخَلَيْتُ خُبَيْباً، فوقع إلى الأرض فانتبذت غير بعيد فالتفَتُ فلم أر خُبيباً وكأنما الأرض ابتلعته فما رُئِي لخُبيب رِمَّة حتى الساعة». قال: «وقلت لصاحبي: «النجاء النجاء حتى تأتي بعيك فتقعد عليه وكان الأنصاري لا رَجْلَة له». قال: «ومضَيْتُ حتى أخرج على ضَجْنَان، ثم أُويْتُ إلى جبل فأدخل كهفاً فبينا أنا فيه إذ دخل علي شيخ من بني الديل أعور في غُنيْمة له فقال: «مَنْ الرجُل؟» فقلت: «من بني بكر فمن أنت؟» قال: «من بني بكر فمن أنت؟» قال: «من بني بكر». فقلت: «مرحباً» فاضطجع ثم رفع عقيرته فقال:

وَلَسْتُ يِمُسْلِم مَا دُمْتُ حَيّاً وَلاَ دَانٍ بِدِينِ المُسْلِمِينَا

فقلت في نفسي: سيعلم. فأمهلته حتى إذا نام أخذت قوسي فجعلت سيتها في عينه الصحيحة، ثم تحاملت عليه حتى بلغت العظم، ثم خرجت النجاء حتى جئت العرج، ثم سلكت ركوبة حتى إذا هبطت النَّقِيع إذا رجلان من مشركي قريش كانت قريش بعثتهما عيناً إلى المدينة ينظران ويتجسّسان، فقلت: «اسْتأسِرا». فأبيا فأرمي أحدهما بسهم فأقتله، واستأسر الآخر، فأوْثَقْتُه رباطاً وقدمت به المدينة. وجعل عمرو يخبر رسول الله عَلَيْكُ خبره ورسول الله عَلَيْكُ خبره ورسول الله عَلَيْكُ خبره

### تبنیه: فی بیان غریب ما سبق:

فَتَك به: يَفْتِك بكسر الفوقية وضَمِّها فَتُكأ بتثليث الفاء وسكون الفوقية قتله على غَفْلَة.

يغُتَرّ: بفتح التحتية وسكون الغين المعجمة وفتح الفوقية وتشديد الراء: يأخذه غفلة.

الشُّدّ: بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة: هنا العدو والجزي.

اغتاله: أخذه من حيث لا يدري وكذلك غَالَه.

الخِنْجُر: بفتح الخاء المعجمة وكسرها وسكون النون وفتح الجيم وبالراء.

خافية النَّسْر: بخاء معجمة وبعد الألف فاء مكسورة فتحتية ساكنة فتاء تأنيث: ريشة صغيرة في جناحه، يريد أنه خِنْجر صغير.

النَّشر: بفتح النون وسكون السين المهملة فراء: طائر معروف والجمع أنشر ونُشور.

أسرِّرُهُ: بضم الهمزة وفتح السين المهملة وكسر الواو المشددة وبالراء فضمير غائب.

عير: بفتح العين المهملة وسكون التحتية وبالراء: جبل بالمدينة كما أخبر بذلك من عرفه، ولا يُلتّفت لقول من أنكر وجوده بالمدينة.

الخِرِّيت: بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون التحتية ففوقية مُثنَّاة.

الحرّة: بفتح الحاء المهملة والراء المشددة فتاء تأنيث: أرض ذات حجارة سود نَخِرة كأنها أحرقت بالنار والجمع حِرار ككِلاب وحرّتا المدينة لاَبتَاها من جانبيها.

دُلُّ عليه: بضم الدال المهملة وتشديد اللام مبنى للمفعول.

عبد الأشهَل: بشين معجمة.

الغَدْر: بغين معجمة مفتوحة فدال مهملة ساكنة فراء: ضد الوفاء.

يجنى عليه: يڭسِب.

أُسَيْد: بضم أوله وفتح السين المهملة وسكون التحتية وبالدال المهملة.

الحُضَيْر: بحاء مهملة مضمومة فضاد معجمة مفتوحة فتحتية ساكنة فراء.

داخِلة الإزار: طَرفه وحاشيته من داخل.

بِلَبِه: بموحدتين الأولى مفتوحة.

فدعته: بدال مهملة وتُعْجم فعين مهملة ففوقية مفتوحات: خَنقه أشدّ الخَنْق.

ما أنت؟ ما صفتك؟ أو خاطبه خطاب ما لا يعْقِل لأن هذا فِعْل ما لا يعْقِل.

آمِن: بمدّ الهمزة وكسر الميم.

أَفْرِقُ الرجال: أَخَافُهُم.

حريس: بحاء مهملة فراء فتحتية ساكنة فسين مهملة: قال الزمخشري في المُشْتَبه: كل ما في الأنصار حريس فهو بالسين المهملة إلا حريش بن جَحْجَبى بجيم مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فجيم مفتوحة فموحدة.

غِرَّة: بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء فتاء تأنيث: غَفْلَة.

جبّار: بفتح الجيم وتشديد الموحدة.

الشُّغب: بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة فموحدة: الطريق في الجبل.

يأجج: بتحتية فهمزة فجيمين الأولى مفتوحة وقد تُكُسر: مكان قُوب مكة.

الأُفْنِية: جمع فِنَاء ككتاب.

الوصِيلة: بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وهو سَعَة أمام البيت وقيل ما امتد من جوانبه.

حشَدوا: بالحاء المهملة والشين المعجمة: جمعوا له.

النَّجاء: بالمدِّ وقد تُقْصر: الإسراع في الذهاب.

يُخْلَى عليها: يُجرّ لها الحَلاَ بالخاء المعجمة والقَصْر: النبات الرَّطْب الرقيق ما دام رطْباً.

الرَّمق: بفتح الراء والميم وبالقاف: بقية الحياة، وقد تُطْلَق على القوة.

المُجرف: بضم الجيم والراء وسكونها: مكان يأكله السَّيْل.

اثْتَبنْتُ: بفتح أوله وسكون النون وفتح الفوقية والموحدة وسكون الذال المعجمة: تنَحُيْتُ.

ضَجْنَان: بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم فنون فألف فنون: مكان قُوب مكة.

الدِّيل: بكسر الدال المهملة وسكون التحتية وباللام.

العقيرة: بفتح العين المهملة وكسر القاف وسكون التحتية وبالراء: وأصله أن رجُلاً قُطِعت رِجُلُه فكان يرفع المقطوعة على الصحيحة ويصبح من شدة وجعها بأعلى صوته فقيل لكل رافع صوته رفع عقيرته.

سِية القَوْس: بكسرالسين المهملة وفتح التحتية: ما عُطِف من طَرفها والهاء عِوض من الواو.

العرج: بفتح العين المهملة وسكون الراء والجيم: قرية جامعة على نحو ثلاث من المدينة بطريق مكة.

ركُوبة: بفتح الراء وضم الكاف وسكون الواو وبالموحدة فتاء تأنيث.

النَّقِيع: بفتح النون وكسر القاف وسكون التحتية وبالعين المهملة.

العين: الجاسوس.

يتجسَّسان الأخبار: يتعرفانها.

## الباب الخامس والثلاثون

# في سرية أبان بن سعيد بن العاص بن أمية رضي الله تعالى عنه قبل نجد في جمادى الآخرة سنة سبع

روى أبو داود في سُنَيْهِ وأبو نُعَيْم في مُسْتَخْرجه وتمام الرازي في فوائده: موصولات البخاري في صحيحه تعليقاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «بعث رسول الله عَيِّلِيَّة بِخَيْبَر بعدما أبان بن سعيد على سريَّة من المدينة قِبَل نجد، فقدم أبان وأصحابه على النبي عَيِّلِيَّة بِخَيْبَر بعدما افتتحها. وإن حُرَّم خَيْلهم لَلِيف وفي رواية الليف قال أبو هريرة: «قلت يا رسول الله: لا تَقْسِم لهم» قال أبان: «وأنت بهذا يا وبر تَحدَّر من رأس ضَأْن» - وفي رواية «من رأس ضال». فقال النبي عَيِّلِيَّة: «يا أبان الجلِس»، فلم يقْسِم لهم (١).

#### تنبيهات

الأول: قال الحافظ: لا أعرف هذه السريّة.

الثاني: وقع في الصحيحين (٢) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «أتيت رسول الله عَلَيْكُ وهو بحَيْبَر بعدما فتحها، فقلت: يا رسول الله أَسْهِمْ لي». فقال بعض وُلْد سعيد بن العاص: «لا تُشهِم له يا رسول الله». فقلت: «هذا قاتل ابن قَوْقَل». فقال أبان بن سعيد بن العاص: «واعجباً لوثر تَدأُداً من قَدُوم ضأن ينعي علي العاص: «واعجباً لك وبُرْ تَدأُداً من قَدُوم ضأن ينعي علي ومنعه أن يُهينني بيده» الحديث.

وابن سعيد هذا هو أبان بلا شك ففي هذه الرواية أن أبا هريرة سأل رسول الله عَيْسِهُ أن يُسْهِم له. وفي الرواية الأولى أن أبان هو السائل وأن أبا هريرة أشار بمنعه فلذلك قيل وقع في إحدى الروايتين ما يدخل في قشم المقلوب. ورجّع الإمام محمد بن يحيى الذَّهْلي الرواية السابقة ويريد وقوع التصريح فيها بقول رسول الله عَيْسَةُ: «يا أبان اجلس» ولم يقسم له. ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون أبان نُعِي عليه بأنه قاتل ابن قوقل وأن أبان احتج على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد ليستحق بها النَّفُل فلا يكون فيه قلب.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

نَجُد: بفتح النون وسكون الجيم.

أبان: بالصرف وعدمه ورجَّحه ابن مالك.

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ٢٠٧/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٧/٩/٥ كتاب المغازي.

خَيْبَر: تقدم الكلام عليها في غزوتها.

حُزُم: بضم الحاء والزاي كما في الفتح وفي اليونينية بسكون الزاي جمع حزام.

اللّيف: بتشديد اللام معروف.

المسد: بفتح الميم وبالسين والدال المهملتين: حبل ليف أو من جلود [الإبل] والأول هو المراد هنا.

وأنت بهذا المكان: المنزلة مع رسول الله عَلَيْكُ مع أنك لست من أهله ولا من قومه ولا من بلاده.

يا وبر: بفتح الواو وسكون الموحدة دابّة صغيرة كالْسُنَوْر وحُشِيّة تسمى غَنَم بني إسرائيل، ونقل أبو علي القالي ـ بالقاف واللام ـ عن أبي حاتم أن بعض العرب يسمي كل دابة من حشرات الجبال وبراً.

تَحَدُّر: تَدلُّى بلفظ الماضي على طريق الالتفات من البخطاب إلى الغَيْبة.

من رأس ضَأَن: بضاد معجمة ساقطة وبعد الهمزة نون: اسم جبل في أرض دوس قوم أبي هريرة، وقيل هو رأس الجبل لأنه في الغالب مرعى الغنم.

ضال: بضاد معجمة ساقطة ولام مخففة بدل النون من غير هَمْز. قال الخطابي أراد تحقير أبي هريرة وأنه ليس في قَدُر من يشير بعطاء ولا منع وأنه قليل القُدْرة على القتال.

ابن قَوْقَل: اسمه النَّعْمان بن مالك بن ثعلبة بن أَصْرِم بصاد مهملة وزن أحمد، وقَوْقَل: بقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لام وزن جعْفَر، لقب ثعلبة أو أَصْرَم.

واعجباه: بفتح العين المهملة والجيم وبالموحدة والهاء الساكنة: اسم فعل بمعنى أعْجب.

تَدأُداً: بفوقية ودالين مهملتين مفتوحتين بعد كل همزة الأولى ساكنة والثانية مفتوحة أي هجم علينا بغُتَة. وفي رواية تَدارى براء بدل الدال الثانية بغير همز.

قَدُوم: بفتح القاف لأكثر رواة الصحيح وضم الدال المهملة المخففة وسكون الواو، وبالميم: الطّرف ـ بالفاء ـ ووقع في رواية الأصيلي بضم القاف.

تَنْعى: بفتح الفوقية وسكون النون فعين مهملة مفتوحة: تعيب، يقال نَعا فلان على فلان أَمْراً إذ عابه ووبَّخه عليه. يُهنِيِّ: بالتشديد، أصله يُهْنِنِي بنونين فَأُدْغِمت إحداهما في الأخرى أي لم يُقَدِّر موتي كافراً.

### الباب السادس والثلاثون

## في سرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى تربة في شعبان سنة سبع

قال محمد بن عمر، وابن سعد: بعث رسول الله عَيِّلَةِ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ثلاثين رجلاً إلى عجز هوازن بِثربة، فخرج عمر معه دليل من بني هلال فكانوا يسيرون الليل ويكُمُنُون النهار، فأتى الخبر إلى هوازن فهربوا وجاء عمر إلى محالهم فلم يلق منهم أحداً. فانصرف راجعاً إلى المدينة حين سلك التَّجْدِيَّة، فلما كان بذي الجدر قال الهلالي لعمر: «هل لك في جمع آخر تركته من خَنْعم جاءوا سائرين قد أجدبت بلادهم؟» فقال عمر: «لم يأمرني رسول الله عَيِّلَة بهم إنما أمرني أن أَصْمُد لقتال هوازن بتُربة، وانصرف عمر راجعاً إلى المدينة.

### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

تُربة: بضم الفوقية وفتح الراء وبالموحدة وتاء التأنيث: واد بقرب مكة على يومين منها يَصُبّ في بُسْتَان ابن عامر، وقيل في مكان غير ذلك.

عجز هوازن: بفتح العين المهملة وضَمّ الجيم وبالزاي: عجُز الشيء آخره، هوازن: بفتح الهاء وكسر الزاي وبالنون.

محالُّهم: بتشديد اللام المفتوحة جمْع محلَّة وهي منزل القوم.

النَّجْدِيَّة: نسبة إلى نجد وهو اسم للأرض التي أعلاها تِهامة واليمن وأسفلها العراق والشام.

الجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وبالراء: مشرح الغَنَم على ستة أميال من المدينة بناحية قُباء.

خَثْعم: بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين.

الجذب: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ضد الخضب.

أَصْمُد: بضم الميم: أَقْصُد.

## الباب السابع والثلاثون

# في سرية أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى بني كلاب بنجد في شعبان سنة سبع.

قال محمد بن عمر رحمه الله تعالى: حدَّثني أحمد بن عبد الواحد، وقال ابن سعد: أخبرنا هاشم بن القاسم [الكِناني] قال حدثنا عِكْرِمة بن عمَّار (١) قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأُكُوع عن أبيه قال: «بعث رسول الله عَيِّاللَّهُ أبا بكر وأَمَّره علينا قال حمزة: فسبينا هوازن، وقال هشام بن القاسم: فسبى ناساً من المشركين فقتلناهم، فكان شِعارُنا: أَمِتُ أَمِتْ، قال: فقتلتُ بيدي سبعة أهل أبيات من المشركين ثم روى ابن سعد من الطريق السالفة عن سلمة القصة السابقة في السرية إلى بني فزارة، وقتل أم قِرْفَة بناحية وادي القُرى، مع ذِكْرِه لها أولاً، وتبعه على ذلك في العيون هنا، وشَيْخُه الواقدي اقتصر على ما ذكرناه هنا عن سلمة فسلِم من الوهم.

### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

كِلاب: بكسر الكاف وتخفيف اللام.

الشِّعار: بكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة.

أمِتْ أَمِتْ: مرتين: أَمْر بالموت والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغَرض للشِّعار فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل.

<sup>(</sup>١) عكرمة بن عمّار الحنفي العِجْلِي أبو عمار اليمامي أحد الأئمة. عن الهرماس بن زياد ثم عن عطاء وطاؤس. وعنه شُغبة والسفيانان، ويحيى القطان، وابن المبارك، وابن مهدي وخلق. وثقه ابن معين والعجلي، وتكلم البخاري وأحمد والنّسائي في روايته عن يحيى بن أبي كثير، وأحمد في إياس بن سلمة. مات سنة تسع وخمسين ومائة (قلت) روايته عن يحيي في (خ) معلقة) الخلاصة ٢٣٩/٢.

## الباب الثامن والثلاثون

# في سرية بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه إلى بنى مرة بفدك في شعبان سنة سبع.

قال محمد بن عمر، وابن سعد رحمهما الله تعالى: «بعث رسول الله عَيْنَا بشير بن سعد في ثلاثين رجلاً إلى بني مُرّة بفَدك، فخرج يلقى رِعاء الشَّاء فسأل عن الناس فقالوا هم في بواديهم - والناس يومئذ شاتون لا يحضرون الماء - فاستاق النَّعم والشَّاء وانحدر إلى المدينة، فخرج الصَّريخ فأخبرهم فأدركه الدَّهم منهم عند الليل، فباتوا يُرامُونهم بالنَّبل حتى فَنِيتْ نَبل أصحاب بشير، وأصبحوا فحمل المُرِّيُّون عليهم فأصابوا أصحاب بشير وولَّى منهم من ولَّى، وقاتل بشير قتالاً شديداً حتى ارْتَتَ، وضُرِب كَعْبُه فقيل قد مات، ورجعوا بنعمهم وشائهم، وكان أول من قدم بخبر السريَّة ومُصابِها عُلْبة بن زيد الحارثي. واستمر بشير بن سعد في القتلى فلما أمسى تحامل حتى انتهى إلى فدك فأقام عند يهود بها أياماً حتى ارتفع من الجراح ثم رجع إلى المدينة.

### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

بشير: بموحدة فشين معجمة فتحتية فراء وزن أمير.

مُرَّة: بضم الميم وتشديد الراء.

فَدك: بفتح الفاء والدال وبالكاف.

البوادي: جمع بادية.

الدَّهُم: بفتح الدال المهملة وسكون الهاء وبالميم: العدد الكثير، وجمعه الدهوم بضم الدال.

ارْتُتُّ: بضم أوله وسكون الراء وضم الفوقية وبالمثلثة: مُحمِل من المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه رمق.

عُلْبة: بضم العين المهملة وسكون اللام وفتح الموحدة وتاء تأنيث.

## الباب التاسع والثلاثون

## في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في رمضان سنة سبع.

روى ابن إسحاق عن يعقوب بن عُتْبَة رحمه الله تعالى أن النبي عَيِّلِة قال له مولاه يسار: 
«يا نبي الله إني قد علمت غِرَّة من بني عبد بن ثعلبة فأرْسِل معي إليهم». فأرسل معه غالباً في مائة وثلاثين رجلاً. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قالوا بعث رسول الله عَيِّلِة غالب بن عبد الله إلى بني عُوال، وبني عبد بن ثعلبة وهم بالميفعة وهي وراء بطن نَحْل إلى النَّقْرة قليلاً 
بناحية نجد [بينها وبين المدينة ثمانية بُرُد]. بعثه في مائة وثلاثين رجلاً، ودليلهم يسار مولى 
رسول الله عَيِّلِة فهجموا عليهم جميعاً، ووقعوا في وسط محالِهم، فقتلوا من أشرف لهم، واستاقوا نَعماً وشاءً فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحد.

#### تنبيهات

الأول: ذكر ابن سعد وتبعه في العيون والمورد أن في هذه السريَّة قَتَل أُسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه نَهِيك بن مِرداس الذي قال: (لا إله إلا الله)، فقال النبي عَيِّلِيَّة: (أَلا شَقَقْتَ عن قَلْبِه فَتَعْلَم أصادِق هو أم كاذب؟) (١) إلخ وسيأتي الكلام على ذلك في سريَّة أُسامة إلى المُرقات.

الثاني: خلط البيهقي وتبعه في البداية هذه السريَّة بالسرية الآتية بالباب [الثاني والأربعين] والصحيح أنها غيرها.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

الميفَعة: بميم مكسورة فتحتية ساكنة ففاء مفتوحة فعين مهملة فتاء تأنيث، قال في النور والقياس فيها فتح الميم: اسم موضع.

يسار: بتحتية مفتوحة فسين مهملة.

بنو عُوال: بعين مهملة مضمومة فواو وبعد الألف لام.

بنو عبد: بغير إضافة إلى معبود.

ثَعْلَبَة: بالثاء المثلثة.

نَخُل: بفتح النون فخاء معجمة ساكنة فلام: مكان من نَجُد من أرض غطفان ولا يخالف ذلك قول نصر والحازمي إنها بالحجاز.

النَّقْرة: بفتح النون وسكون القاف، وقيل بكسر القاف.

وَسَطْ: بفتح السين المهملة وبسكونها.

لم يأسِروا: بكسر السين المهملة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٥/٠ ٢ وابن سعد في الطبقات والطبري في التفسير ١٢٩/٥.

## الباب الأربعون

## في سرية بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه إلى يمن وجبار في شوّال سنة سبع

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قالوا بلغ رسول الله عَلِيْكُ أَن جَمْعاً مَن غَطَفان بالجِنَاب قد واعدهم عُيننة بن حِصْن الفزاري - أي قبل أن يُسلم - ليكون معهم ليزحفوا إلى رسول الله عَينية بن حِصْن الفزاري الله عَينية بشير بن سعد فعقد له لواء، وبعث معه ثلثمائة رجل، وخرج معه محسيل بن نُويْرة دليلاً، فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا يمن وجبار، وهما نحو الحِناب - والجِناب معارض سلاح - وخيبر ووادي القُرى، فنزلوا سلاح ثم دنوا من القوم فأصابوا نَعَما كثيراً ونفر الرّعاء فحذروا الجمع وتفرقوا ولحقوا بعُلْيا بلادهم. وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أتى محالهم، فيجدها وليس فيها أحد، فلقوا عيناً لِعُينَة فقتلوه، ثم لقوا جمع عُينينة وهو لا يشعر بهم فناوشوهم، ثم انكشف جمع عُيئينة، وتبعهم أصحاب رسول الله عَيْنِيَة فأحذوا منهم رجُلَين فأسروهما ورجع الصحابة بالنَّعَم والرجلين إلى رسول الله عَيْنَة فأسلما فأرسلهما رسول الله عَيْنَة.

### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

بشير: بالموحدة والشين المعجمة وزن أمير.

يَمْنْ: بفتح الياء آخر الحروف أو ضَمّها. ويقال أُمن بفتح أوله أو ضمه وسكون الميم وبالنون.

جَبَار: بفتح الجيم وبالموحدة والراء اسم موضع وصاحب القاموس يقتضي فتح الجيم.

عُيَيْنَة: بضم العين المهملة وكسرها فتحتية مفتوحة فأخرى ساكنة فنون فتاء تأنيث.

حِصْن: بكسر الحاء وسكون الصاد المهملتين فنون.

محسّيل: بضم الحاء وفتح السين المهملتين وسكون التحتية وباللام، وقيل بالتكبير.

نُويْرة: بضم النون وفتح الواو وسكون التحتية فراء فتاء تأنيث.

سِلاح: قال البكري: بكسر السين المهملة وبالحاء المهملة وتبعه في العيون وقال في القاموس كقَطَام فاقتضى فتح أوله.

الرِّعاء: بكسر الراء.

عُلْيا بلادهم: بضم العين المهملة وسكون اللام وبالقصر: نقيض السَّفْلَي.

محالُّهم: بفتح الميم والحاء المهملة وكسر اللام المشددة جمع محلَّة وهي منزِل القوم.

العين: الجاسوس.

نَاوشَهُم: المناوشة في القتال تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضاً.

انكشف جمعهم: انهزم.

## الباب الحادي والأربعون

## في سرية الأخرم بن أبي العوجاء السلمي رضي الله تعالى عنه إلى بني سليم في ذي الحجة سنة سبع.

قالوا: بعث رسول الله عَيِّلِهُ ابن أبي العوجاء الشلَمي في خمسين رجلاً إلى بني سُلَيْم، فخرج إليهم وتقدَّمه عين لهم كان معه فَحذِرهم. فجمعوا له جمعاً كثيراً فأتاهم ابن أبي العوجاء وهم مُعِدُّونَ له، فدعاهم إلى الإسلام. فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا. فتراموا بالنَّبُل ساعة وجعلت الأمداد تأتي حتى أحدقوا بهم من كل ناحية. فقاتل القوم قتالاً شديداً حتى قتل عامتهم. وأُصِيب ابن أبي العوجاء جريحاً مع القتلى، ثم تحامل حتى بلغ رسول الله عَيِّلِةً. ثم قدموا المدينة في أول يوم من صفر سنة ثمان.

تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

الأغرم: بخاء معجمة فميم.

ابن أبي العوجاء: كذا ذكر ابن إسحاق وابن سعد [بإثبات لفظ ابن وهو الذي عزاه في الإصابة والتجريد للزهري] وأغْرب الذهبي في الكُنى فقال «أبو العوجاء» ونقله عن الزهري.

شُلَيْم: بضم السين المهملة وفتح اللام.

العين: هنا الجاسوس.

مُعِدُّون: بضم الميم وكسر العين وضم الدال المشددة المهملتين.

الأمداد: الأعوان والأنصار.

# الباب الثاني والأربعون

# في سرية غالب بن عبد الله الليثي رضي الله تعالى عنه إلى بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمان

روى ابن إسحاق والإمام أحمد وأبو داود من طريق محمد بن عمر، وابن سعد رحمهم الله تعالى عن جُنْدب بن مَكِيث الجُهَني رضي الله تعالى عنه، قال: بعث رسول الله عَلِيلَةِ غالب بن عبد الله الليشي، لَيْث كُلْب بن عوف في سريَّة كنتُ فيهم، وأمره أن يشُنَّ الغارة على بني المُلَوِّح بالكِّديد، وهم من بني لَيْث. قال: فخرجنا حتى إذا كُنَّا بقُديْد لقينا الحارث بن البرصاء [الليثي] فأخذناه فقال: إنما جِعْت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله عَيْدَ ، فقلنا لن يضُرُّك رباط يوم وليلة إن كنت تريد الإسلام وإن يكن غير ذلك فنستوثق منك. قال: فَشَددْناه وثاقاً وتحلُّفنا عليه رُويْجِلاً منا أسود، يقال له شوَيْد بن مَنْحر، وقلنا إن نازعك فامْحتَز رأسه. ثم سؤنا حتى أتينا الكَدِيد عند غروب الشمس، فَكَمَنَّا في ناحية الوادي، وبعثني أصحابي ربيئةً لهم، فخرجت حتى أتيت تَلاًّ مُشْرِفاً على الحاضِر يُطْلِعني عليهم حتى إذا أَسْندْتُ فيه وعلَوْتُ رأسه انبطحت . وفي رواية: فاضطجعت على بطني -قال: فوالله إني لانظر إذ خرج رجل منهم من خِباء له، فقال لامرأته: إني أرى على هذا التلّ سواداً ما رأيته عليه صدر يومي هذا فانظري إلى أوعيتك لا تكون الكلاب جرَّت منها شيئا. قال: فنظرت فقالت: والله ما أُفْقِد من أوعيتي شيئاً. فقال لامرأته: ناوليني قَوْسي ونَبْلي. فناولته قَوْسه وسهْميْن معها، فأرسل سَهْماً فوالله ما أخطأ به جنْسِي - ولفظ ابن إسحاق، وابن سعد: بينَ عينَتي ـ قال: فانتزعتُه وثَبَتُ مكاني. ثم رمي بالآخر فخالطني به ـ ولفظ ابن إسحاق، وابن سعد: فوضعه في منْكِبي \_ فانتزعته فوضعته وثَبتٌ في مكاني. فقال لامرأته: والله لو كان ربيئة لقد تَحرُك بعد، لقد خالطه سهمان لا أبالك، فإذا أصبحت فابتغيهما لا تمضغهما الكلاب. قال: ثم دخل الخِباء، وراحت ماشية الحيّ من إبلهم وأغنامهم، فلما احتلبوا وعطنوا واطمأنوا فناموا شَنَنًّا عليهم الغارة فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية واستقنا التّعم والشَّاء فخرجنا نَحُذُرُها قِبل المدينة حتى مررنا بابن البوصاء فاحتملناه واحتملنا صاحبنا وخرج صريخ القوم في قَوْمِهم فجاءنا ما لا قِبل لنا به، فجاءنا القوم حتى نظروا إلينا ما بيننا وبينهم إلا الوادي وهم موجُّهون إلينا إذ جاء الله تعالى بالوادي من حيث شاء بماءٍ يملاُّ جَنْبَتَيْه، وأيم الله ما رأينا قبل ذلك سحاباً ولا مطراً فجاء بما لا يستطيع أحد أن يجُوزَه، فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا وقد أسندناها في المُشَلِّل [نَحْدُرُها] وفي لفظ في المسيل - وقُتْنَاهم [فَوْتاً] لا يَقْدِرون فيه على طلبنا، ثم قدمنا

المدينة، وروى محمد بن عمر، عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: كنت معهم وكنا بضعة عشر رجلاً وكان شِعارنا: أَمِثُ أَمِثُ.

#### تنبيهان

الأول: نُقِل في البداية عن الواقدي أنه ذكر هذه القصة بإسناد آخر وقال فيه: وكان معه من الصحابة مائة وثلاثون رجلاً. والواقدي ذكر ذلك في سرية لغالب غير هذه.

الثاني: في بيان غريب ما سبق:

المُلَوِّح: بميم مضمومة فلام مفتوحة فواو مشددة مكسورة.

الكَدِيد: بفتح الكاف وكسر الدال المهملة فتحتية ساكنة فدال مهملة.

بُنْدُب: بضم الحيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها.

مَكِيث: بميم فكاف فتحتية فثاء مثلثة وزن أمير.

يشنّ: يُفَرِّق من كل وجه.

الغارة: اسم من أغار ثم أُطْلِقَت الغارة على الخَيْل.

لَقِينا: بسكون التحتية.

الحارث: بالنصب مفعول لقينا.

ابن البرصاء: اسم أبيه مالك.

رُويْجِلاً: تصغير رجل.

الرَّبيئة: بفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتية وفتح الهمزة وبتاء التأنيث.

الحاضِر: القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه [ويقال للمناهل المحاضر للاجتماع والحضور عليها] قال الخطَّابي: ربما جعلوا الحاضِر اسماً للمكان المحضور يقال نزلنا حاضِر بني فلان فهو فاعل بمعنى مفعول.

يُطْلعني: بضم أوله.

أَسْنَدْت: بفتح أوله وسكون السين المهملة وفتح النون وسكون الدال المهملة أي صَعِدْت.

الخِباء: بكسر الخاء المعجمة وفتح الموحدة وبالمدّ، بيت من بيوت الأعراب.

لا أبالك: بكسر الكاف هنا، ويُذْكر للحث على الفعل تارة بمعنى جِدٌ في أمرك وشَمِّرْ لأن من له أب اتكل عليه في بعض شأنه، وللمدح تارةٌ أي لا كافي لك غير نفسك، وقد يُذْكر

في معرِض الذَّمّ [كما يقال لا أُمَّ لك] وقد يُذْكر في مغرض التعجب ودفعاً للعين كقولهم لله درُك وقد تُحذَف اللام فيقال لا أباك بمعناه.

تَمْضُغُهما: بضم الضاد المعجمة وفتحها.

نَحْدُرُها: بضم الدال المهملة.

واحتملنا صاحبنا: هو الرُّوَيْجِل الأسود.

أَدْرَكَنا: بفتح الكاف والضمير في محل النصب.

القَوْمُ: فاعل.

بالوادي: أي بالسَّيْل في الوادي.

المُشَلَّل: بضم الميم وفتح الشين المعجمة وفتح اللام الأولى.

المَسِيل: موضع سيل الماء.

الشُّعار: العلامة.

أُمِتْ أُمِتْ: تقدم الكلام عليها في سرية أبي بكر.

### الباب الثالث والأربعون

## في سرية غالب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد في صفر سنة ثمان.

قال محمد عمر، وابن إسحاق في رواية يونس ومحمد بن سلّمة رحمهم الله تعالى أن رسول الله عَيْنِ لَهُ الله تعالى الله عَيْنِ لَهُ الله عَيْنِ لَهُ الله عَيْنِ لَهُ الله عَيْنَ لَهُ الله عَيْنَ لَهُ الله الله عَيْنَ لَهُ الله الله عَلَيْنَ الله الله الله الله على عنه وقال له: «سِرْ حتى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد فإن أظْفَرك الله بهم فلا تُبْقِ فيهم» (١) وهيّأ معه ماتَديْ رجل وعقد له لواءً.

فقدِم غالب بن عبد الله اللَّيشي من الكَدِيد قد ظَفَّره الله عليهم فقال عَلِيهِ للزبير: «اجلس» وبعث غالب بن عبد الله في ماثتي رجل فيهم أُسامة بن زيد، وعُلْبة بن زيد الحارثي وأبو مسعود عُقْبة بن عمرو، وكعب بن عُجْرة فلما دنا غالب منهم بعث الطلائع. فبعث عُلْبة بن زيد في عشرة ينظرون إلى محالهم، فأوفى على جماعة منهم ثم رجع إلى غالب فأخبره الحَبر. فأقبل غالب يسير حتى إذا كان منهم بنظر العين ليلاً وقد عطنوا وهدأوا قام غالب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: «أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا لى أمراً فإنه لا رأي لمن لا يُطاع».

ثم ألف بينهم فقال: «يا فلان أنت وفلان، يا فلان أنت وفلان لا يفارق رجل منكم زميله، وإياكم أن يرجع إليّ رجل منكم، فأقول: أيْنَ صاحبك؟ فيقول لا أدري فإذا كَبّرتُ وَكَبّرُوا وجرّدوا السيوف. فلما أحاطوا بالحاضر كَبّر غالب فكبّروا وجرّدوا السيوف فخرج الرجال فقاتلوا ساعة ووضع المسلمون فيهم السيف حيث شاءوا. وروى ابن سعد عن إبراهيم بن محويّصة بن مسعود عن أبيه قال: بعثني رسول الله عَيّلتَ في سرية مع غالب بن عبد الله إلى بني مُرّة فَأَغَرْنَا عليهم مع الصبح وقد أوعز إلينا أميرنا ألا نفترق وَوَاخَى بيننا فقال: لا تعصوني فإني رسول رسول الله عَيّلتَ قال: «من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد فالمناني»، وإنكم متى ما عصيتُمُوني فإنما تعصون نبيكم. قال: فآخى بيني وبين أبي سعيد اللهُخَدْريّ. قال: فأصبتا القوم وكان شعارهم أمِتْ أمِتْ.

قال محمد بن عمر: وفي هذه السرية خرج أُسامة بن زيد في إثر رجل منهم يقال له نهيك بن مِرداس أو مِرداس بن نَهِيك وهو الصواب، فأبعد وقوي المسلمون على الحاضر وقتلوا من قتلوا، واستاقوا نَعماً وشاءً. وذكر ابن سعد ذلك في سرية غالب إلى المِيفَعة. وتَفَقَّد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ١٥١/١٠.

غالب أسامة بن زيد، فجاء أسامة بعد ساعة من الليل فلامه الأمير لائمة شديدة وقال: ألم تر إلى ما عهدت إليك؟ فقال خرجت في إثر رجل منهم يقال له نَهيك جعل يتهكم بي حتى إذا دنوت منه قال: «لا إله إلا الله». فقال الأمير: «أأَغمدت سيفك؟» فقال: «لا والله ما فعلت حتى أوردته شَعُوب». فقال: بعس ما فعلت وما جعت به تقتل امرءاً يقول لا إله إلا الله. فنكِم أسامة وشقط في يده وساق المسلمون النّعم والشّاء والذّرية، وكانت شهمائهم عشرة أبيرة لكل رجل أو عِدْلَها من الغنم وكانوا يَحْسِبون الجزور بعشرة من الغنم.

#### تنبيهان

الأول: كذا ذكر ابن إسحاق في رواية يونس ومحمد بن عمر، أن قِتْلَة أُسامة لمِرداس كانت في هذه الغزوة وسيأتي الكلام على ذلك في سرية أُسامة بن زيد إلى الحُرقات.

الثانى: فى بيان غريب ما سبق:

مُصاب: بضم الميم وبالصاد الهملة.

بشير: بموحدة وشين معجمة كأمير.

فَدك: بفتح الفاء والدال المهملة.

هيًّا: بفتح الهاء والتحتية المشددة وبالهَمْز.

الكَّدِيد: بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأُّولي.

عُلْبة: بضم العين المهملة وسكون اللام وبالموحدة وتاء التأنيث.

عُقْبة: بالقاف.

عُجْرة: بضم العين المهملة وسكون الجيم وبالراء وتاء التأنيث.

الطلائع: جمع طَلِيعَة منْ يُبعث لِيطُّلع طِلع العدُّق للواحد والجمع.

أوفى: أشرف.

الزَّميل: بفتح الزاي وكسر الميم وسكون التحتية وباللام، وهو هنا الرفيق في السفر الذي يُعِينُك على أُمورك.

الحاضر: تقدم في الباب الذي قبله.

مُحَوِيِّصَة: بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتخفيف التحتية ساكنة وتشديدها مكسورة وبالصاد المهملة.

مُرَّة: بضم الميم وفتح الراء المشددة.

أَوْعَزَ إليه: بفتح أوله وسكون الواو وفتح العين المهملة والزاي تقدم.

أمِتْ أَمِتْ: تقدم الكلام عليه في سرية أبي بكر رضي الله عنه.

### الباب الرابع والأربعون

# في سرية شجاع بن وهب الأسدي رضي الله تعالى عنه الله بني عامر بالسي في ربيع الأول سنة ثمان.

روى محمد بن عمر رحمه الله تعالى عن عمر بن الحكم رحمه الله تعالى قال: بعث رسول الله عن عمر بن الحكم رحمه الله تعلق قال: بعث رسول الله عن شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلاً إلى جمع من هوازن بالسّيّ ناحية وعُم فراء المعين وهي من المدينة على خمس ليال، وأمره أن يُغِير عليهم فكان يسير الليل ويُحمن النهار حتى صبّحهم وهم غارُون، وقد أوعز إلى أصحابه ألاً يُعِنوا في الطّلَب، فأصابوا نعماً كثيراً وشاء واستاقوا ذلك حتى قَدِمُوا المدينة، [واقتسمواالغنيمة] فكانت شهمانهم خمسة عشر بعيراً لكل رجل وعدلوا البعير بعشر من الغنّم، وغابت السرية خمس عشرة ليلة.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

شُجاع: بضم الشين المعجمة.

السِّيِّ: بكسر السين المهملة ومدِّ الهمزة.

رُكْبة: بضم الراء وسكون الكاف وبالموحدة.

المَعْدِن: بفتح الميم وسكون العين وكسر الدال المهملتين وبالنون.

غارُون: بالغين المعجمة وبعد الألف راء مشددة مضمومة فنون: غافلون.

أَوْعزَ: بفتح أوله وسكون الواو وفتح العين المهملة والزاي، تقدم.

أمْعنَ في طلب العدو، بالَغَ وأَبْعد.

### الباب الخامس والأربعون

# في سرية كعب بن عمير الغفاري رضي الله تعالى عنه إلى ذات أطلاح في شهر ربيع الأول سنة ثمان

قال محمد بن عمر حدثني ابن أبي سبرة عن الحرث بن فضيل قال: كان كعب بن عمير يكمن النهار ويسير الليل حتى دنا منهم فرآه صيدهم فأخذهم بعلة أصحاب رسول الله عَيِّكُ فجاءوا إليهم على الخيول فقتلوهم قال أبو عمر: قتلوهم بقضاعة.

#### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

عُمَيْر: بعين مهملة مضمومة فميم مفتوحة فتحتية ساكنة فراء.

الغِفّاري: بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء.

أَطْلاَح: بفتح الهمزة وسكون الطاء وبالحاء المهملة وهو من وراء وادي القُرَى.

محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الزهري يروى عنه.

قُتِلوا: بالبناء للمفعول.

أَفْلَتَ: وتفلت وانْفَلَتَ أي تخلص ونجا.

### الباب السادس والأربعون

## في سرية مؤتة وهي بادنى البلقاء دون دمشق في جمادى الأولى سنة ثمان

قال محمد بن عمر: حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال: بعث رسول الله على بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان واستعمل زيد بن حارثة، وقال: «إن أصيب زيد فجغفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس فإن قُتِل فأيوتَضِ المسلمون منهم رجلاً فليجعلوه عليهم» (١). قال محمد بن عمر رحمه الله عن عمر بن الحككم عن أبيه أن رسول الله عَيَّلِهُ لما صلى الظهر جلس، وجلس أصحابه حوله، وجاء النعمان بن مَهض اليهودي فوقف على رسول الله عَيَّلِهُ: فقال رسول الله عَيَّلِهُ: «زيد بن حارثة أمير الناس فإن قُتِل زَيْد فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليؤتضِ المسلمون رجلاً منهم فليجعلوه عليهم». فقال النعمان بن مَهض: «يا أبا القاسم إن كنتَ نبيًا فسمينت من سمينت قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعاً لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان فَقُلان فلو سمى مائة أصيبوا جميعاً» ثم إن اليهودي جعل يقول لزيد بن حارثة: «اعْهَدْ فإنك لا ترجع إلى محمد إن أصيبوا جميعاً» ثم إن اليهودي جعل يقول لزيد بن حارثة: «اعْهَدْ فإنك لا ترجع إلى محمد إن كان نبيًا». قال زيد: «فاشهد أنه رسول صادق بار».

وعَقَد لهم رسول الله عَلِيلِهِ لواءَ أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة وأوصاهم أن يأتوا مقتل المحارث بن عُمَيْر وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا استعينوا عليهم بالله تبارك وقاتلوهم.

### ذكر طعن الصحابة في إمارة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه

روى البخاري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن مُمر رضي الله عنهما قال: «بعث النبي عَيِّلِيَّةٍ بَعْثاً وأمَّر عليهم أُسامة بن زيد (٢٠) فطعن [بعض] الناس في إمارته، وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين فقام رسول الله عَيِّلِةً فقال بعد أن حَمِد الله وأثنى عليه: «قد بلغني أنكم قلتم في أسامة، إنْ تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قَبْل، وأَيْمُ الله إنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٧/ ٥٨٣(٤٢٦١).

<sup>(</sup>٢) (ع) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمد وأبو زيدِ الأمير حِبُّ رسول الله ﷺ وابن حِبُّه وابن حاضنته أم أيمن. له مائة وثمانية وعشرون حديثاً، اتفقا على خمسة عشر وانفرد كل منهما بحديثين، وعنه ابن عباس وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص وعروة وأبو وائل وكثيرون أمَّره النبي ﷺ على جيش فيهم أبو بكر وعمر، وشهد مؤتة، قالت عائشة: من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. توفي بوادي القُرى، وقيل بالمدينة سنة أربع وخمسين عن خمس وسبعين سنة الخلاصة ١٩٦/١.

كان لَخَليقاً للإمارة وإنْ كان لمن أحَبُّ الناس إليَّ وإن هذا لمن أحَبِّ النَّاسِ إليَّ بَعْدَه (١٠).

وروى الإمام أحمد والنسائي وابن حِبّان في صحيحه، والبيهقي عن أبي قَتَادة رضي الله تعالى عنه قال: «بعث رسول الله عَيْكُم جيشَ الأُمْرَاء وقال: «عَلَيْكُم زَيْد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر فأن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة» قال: فوثب جعفر رضي الله عنه وقال: [بأبي أنت وأُمي] يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل عَلَيَّ زيداً) فقال: «المضِ فإنك لا تدري أيَّ ذلك خير» (٢).

### ذكر مسير المسلمين ووداع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته إياهم

قال عُروة بن الزبير(٣): (فقتجهَّزَ الناس ثم تَهَيَّأُوا للخروج وهم ثلاثة آلاف. فلما حضر خروجهم وَدَّع الناس أُمراء رسول الله عَيِّلِيَّ وسَلَّموا عليهم. فلما وُدِّع عبد الله رواحة مع من وُدِّع من أُمراء رسول الله عَيِّلِيَّ بكى، فقالوا: «ما يُبكيك يا ابن رواحة؟» فقال: «أما والله ما بي حُبُ الدنيا ولا صَبابة بكم ولكني سمعت رسول الله عَيِّلِيَّ يقرأ آية من كتاب الله عزوجل يذكر فيها النار: ﴿وَإِن مِنْكُمْ إِلاَّ وَإِرْهُهَا كَانَ على ربِّك حَسْماً مَقْضِيّاً ﴾ [مريم ٢١] فلست يذكر فيها النار: ﴿وَإِن مِنْكُمْ إِلاَّ وَإِرْهُهَا كَانَ على ربِّك حَسْماً مَقْضِيّاً ﴾ [مريم ٢١] فلست أدري كيف لي بالصَّدر بعد الوُرُود؟» فقال المسلمون: «صحِبكُمْ الله ودفع عنكم وردَّكم إلينا صالحين». فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه:

لَكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمنَ مَغْفِرةً وَضْربَةً ذَاتَ فَرْغِ تَقْذِفُ الرَّبَدَا أَوْ طَعْنَةً بِيَدِي حَرَّانَ مُجْهِزةً بِحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الأَحْشَاءَ والكَبِدَا حَتَّى يُقالَ إذا مَوُوا عَلَى جَدَثِي يَا أَرْشَدَ اللهِ مِنْ غَازِ وقَدْ رَشِدَا

قال ابن إسحاق: ثم إن القوم تَهَيَّأُوا للخروج فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله عَلَيْكُ فَوَدَّعَه ثم قال:

فَلْفَبَّتَ اللهُ مِا آتَاكَ مِنْ حَسَنِ تَثْبِيتَ مُوسى ونَصْراً كَالذَّي نُصِروُا إِنَّي تَفْرَدُا اللهُ يَعْلَمُ أَنَّي ثَابِتُ البَصَرِ إِنَّي تَفَرَّسُتُ فِيكَ الخَيْرَ نَافِلَةً اللهُ يَعْلَمُ أَنَّي ثَابِتُ البَصَرِ أَنتَ الرَّسُولُ فَمَن يُحْرَمْ نَوَافِلَهُ والوَجْهُ مِنكَ فَقَدْ أُزْرى بِهِ القَدَرُ

هكذا أنشد ابن هشام هذه الأبيات وأنشدها ابن إسحاق بلفظ فيه إقواء قال ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب المغازي (٤٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ه/٢٩٩ والبيهقي في الدلائل ٣٦٧/٤ وأبو نعيم في الحلية ٢٦/٩ وابن سعد في الطبقات ٣٦/١/٣.

 <sup>(</sup>٣) عروة بن الرّبير بن القوام الأسدي، أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وأحد علماء التابعين. [وقال الزهري: عروة بحر لا تكدره الدّلاء.] قال ابن شؤذب: كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن، ومات وهو صائم. المخلاصة ٢٣١/٢.

إسحاق: «ثم خرج القومُ وخرج رسول الله عَيْقَالَة يُشَيِّعهم حتى إذا وَدَّعهم وانصرف عنهم قال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه:

# خَلَفَ السَّلاَمُ على المرِيمُ وَدَّعْتُهُ في النَّخْلِ خَيْرِ مُشَيِّعٍ وَخَليلِ»

وروى محمد بن عمر عن خالد بن يزيد رحمه الله تعالى قال: خرج رسول الله عَلَيْكُ مُشَيِّعاً لأهل مُؤتَّة حتى بلغ ثَنِيَّة الوداع فوقف ووقفوا حوله فقال: «اغزوا باسم الله فقاتلوا عدوًّ الله وعدوً كم بالشام وستجدون رجالاً في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فافْلِقُوها بالسيوف، لا تَقْتُلُنَّ امرأةً ولا صغيراً ضَرَعاً ولا ا كبيراً فانياً ولا تَقْرَبُنَّ نخلاً ولا تَقطَعُنَّ شجراً ولا تَهْدِمُنَّ بيتاً،(١). وروى محمد بن عمر [الواقدي] عن زيد بن أرقم [رَفَعَهُ] أن رسول الله عَيْكُ قال: «أُوصِيكم بِتَقْوى الله وبِمَنْ معكم من المسلمين خيراً، اغْزوا باسم الله في سبيل الله مَنْ كفر بالله لا تَغْدِروا ولا تَغُلُوا ولا تَقْتُلُوا وليداً وإذا لَقِيتُم عدوَّكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فأيَّتهُنَّ ما أَجابوكم إليها فاڤْبَلوا منهم وكُفُّوا عنهم الأذي ثم ادْعُوهم إلى التَّحَوُّل من دارهم إلى دار المهاجرين فإن فعلوا فأُخبِروهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أَبَوْا أن يتحوَّلوا منها فأخبروهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يَجْري عليهم حُكُّمُ الله [الذي يَجْري على المؤمنين] ولا يكون لهم في الغنيمة والفَيْء شيء إلا أن يُجاهدوا مع المسملين فإنَّ هم أَبُوا فَسَلْهُم الحِزْية، فإن فعلوا فاقْتِلُوا منهم وكُفُّوا عنهم فإن هم أَبُوْا فاسْتَعِينوا بالله عليهم وقاتِلوهم وإن حاصَوْتِم أَهْلَ حصنِ أو مدينة فأرادوكم أن تجعلوا لهم ذِمَّة الله وذِمَّة رسوله فلا تجعلوا لهم ذِمَّة الله ولا ذِمَّة رسوله ولكن اجعلوا لهم ذِمَّتَكم وذِمَّةَ آبائكم إن تُخْفِروا ذِمَكم وذِمَ أصحابكم أَهْوَنُ من أن تُخْفِروا ذمة الله وذمة رسوله». وذكر نحو ما سبق.

وروى محمد بن عمر عن عطاء بن مسلم (٢) رحمه الله تعالى قال: «لما وَدَّع رسول الله عَيْلِيَّة عبد الله بن رواحة قال ابن رَوَاحة: يا رسول الله مُرْني بشيء أحفظه عنك قال: «إنك قادِم غداً بلداً السجودُ فيه قليل فأَكْثِرُ السجود» قال عبد الله بن رواحة: زِدْني يا رسول الله. قال: «اذكر الله فإنه عَوْنٌ لك على ما تطالب». فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهباً رَجَع فقال: يا رسول الله إن الله وثر يحب الوثر فقال: «يا ابن رواحة ما عَجَزْتَ فلا تَعْجِزَنٌ إن

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٦٩/٩.

<sup>(</sup>٢) عطاء بن أبي مسلم مولى المهلب بن أبي صغرة أبو أيوب الخراساني نزيل الشام وأحد الأعلام عن أبي الدرداء ومعاذ، وابن عباس مرسلاً وروى عن يحيى بن يعمر ونافع وعكرمة وعنه ابن جريج والأوزاعي، ومالك وشعبة وحماد بن سلمة قال عبد الرحمن بن يزيد: كان يُحيى الليل. وثقه ابن معين وأبو حاتم. قال ابنه عثمان: مات سنة خمس وثلاثين ومائة، عن خمس وثمانين سنة. قاله أبو نعيم المخلاصة ٢٣١/٢.

أَسَأْتَ عَشْراً أَن تُحْسِنَ واحدة»(١). قال ابن رواحة: لا أَشْأَلُك عن شيء بعدها.

# ذكر رجوع عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه ليصلي الجمعة

روى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ بعث إلى مُؤتة فاستعمل زيداً وذكر الحديث وفيه: فتَخَلُّف ابن رواحة فجمع مع رسول الله عَيْكَةِ، فلما صَلَّى رسول الله عَيْكَ رآه، فقال: «ما مَنَعَكَ أن تَغْدو مع أصحابك؟» قال: أردْتُ أن أُصَلِّي معك الجمعة ثم ألحقهم. فقال رسول الله عَيِّكَ : «لو أَنْفَقْتَ ما في الأرض جميعاً ما أَذْرَكْتَ غَدْوَتَهم». وفي لفظ: «لَغَدْوَةٌ أُو رَوْحَة في سبيل الله خَيْرٌ من الدنيا

### ذكر مسير المسلمين بعد وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق، ومحمد بن عمر: ثم مضى الناس. قال محمد بن عمر: قالوا: كان زيد بن أرقم يقول ـ وقال ابن إسحاق: حدَّثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدَّث عن زيد بن أرقم قال: «كنت يتيماً في حِجْر عبد الله بن رواحة فلم أر وليَّ يتيم كان خَيْراً منه فخرجنا إلى مؤتة فكان يُرْدِفُني خَلْفَه على حقيبة رحْلِه فوالله إنه ليسِيرُ ليلةً إذ سمعته وهو يُنشد أبياته هذه:

إَذا أَدُّ يتنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي مَسِيرةً أَرْبَع بَعْدَ الحِساءِ فَـشَــأُتُــكِ أَنْــهُــمٌ وَخَــلاكِ ذَمُ وَلاَ أَرْجِـعُ إِلَــى أَهْــلِــي وَرَائِسي وآب السمسل مُ وغَادَرُونِي بِأَرْضِ السَّامِ مُسْتَهِيَ النَّواءِ وَرَدُّكِ كُلَّ ذِي نَسَبِ قَرِيبِ إلى الرَّحْمَنِ مُنْقَطِع الإِخَاءِ

هُنَالِكَ لاَ أَبَالِي طَلْعَ بَعْلِ وَلاَ نَحْلِ أَسَافِلُهَا رُوَاءُ

قال: فلما سيمغتُهُنَّ منه بكَيْتُ فخَفَقَنِي بالدِّرَّة وقال: «ما عليك بالكُع أن يززُقَنِي الله الشهادة فأستريح من الدنيا ونصبها وهمومها وأحزانها وترجع بين شُعْبَتَيْ الرَّحْل». زاد ابن إسحاق: قال ثم قال عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه في بعض شعره وهو يرتجز:

يَا زَيْدَ زَيْدَ اليَعْمَلاَتِ الذُّبُّلِ تَطَاوَلَ اللَّيْلُ هُدِيتَ فَانْزِلِ

زاد محمد بن عمر: ثم نزل من الليل، ثم صلى ركعتين ودعا فيهما دعاءً طويلاً ثم قال: يا غلام. قلت: لَبَّيْك. قال: هي إن شاء الله الشهادة. قالوا: ولما فَصل المسلمون من المدينة سمِع العدرّ بمسيرهم فتجمُّعوا لهم وقام فيهم شُرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من ماثة ألف،

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر ١٨٩/٣ وعزاه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٥٢٧) وأحمد في المسند ٢٢٤/١ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ٣٩٣/٧.

وقدَّم الطلائع أمامه. فلما نزل المسلمون وادي القُرى بعث أخاه سدوس بن عمرو في خمسين من المشركين فاقتتلوا وانكشف أصحاب سدوس وقد قُتِل، فشَخَص أخوه. ومضى المسلمون حتى نزلوا مُعان من أرض الشام. وبلغ الناس أن هِرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم وانضم إليهم مائة ألف أخرى من لَحْم وجُذَام وقبائل قضاعة من بلُقَيْن وبهراء وبلِيّ عليهم رجل من بلِيّ ثم أحد إراشة يقال له مالك بن رافلة.

فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا نكتب إلى رسول الله عَلَيْتُ فنخبره بكثرة عدُونا فإما أن يُمدّنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر فَتَمْضِي له. فشَجّع الناس عبد الله بن رواحة فقال: «يا قوم والله إن التي تكرهون للَّتِي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قُوَّة ولا كَثْرة وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانْطَلِقُوا فإنما هي إحدى المُحسنيين إما ظهور وإما شهادة وليست بشر المنزلتين». فقال الناس: صدق والله ابن رواحة.

فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لَقِيتُهم مجموع هِرقُل من الروم والعرب بقرية من قُرى البلقاء يقال لها مشَارِف، ثم دنا العدق، وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مُؤتة، فالتقى الناس عندها. فتعبًا لهم المسلمون. وروى أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن الفَرَّاب في تاريخه عن بوذع بن زيد قال: قَدِم علينا وفد رسول الله عَيَّالِيَّ إلى مُؤتة وعليهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وخرج معهم منا عشرة إلى مؤتة يقاتلون معهم. قد كان رسول الله عَيَّالِيَّ نَهَاهم أن يأتوا فَركبت القوم ضَبابة فلم يبصروا حتى أصبحوا على مؤتة. وروى محمد بن عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «شَهِدْتُ مؤتة فلما دنا العدق منا رأينا ما لا قِبل لأحد به من العَدَدِ والعُدَدِ والسلاح والكُراع والديباج والحرير والذهب فَيرِقَ بصري فقال لي ثابت بن أقْرَم: «يا أبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة». قلت: نعم. قال: إنك لم تشهد معنا بدراً، إنّا لم نُنصر بالكثرة. قال ابن إسحاق: وتَعبًا المسلمون نعم. قال: إنك لم تشهد معنا بدراً، إنّا لم نُنصر بالكثرة. قال ابن إسحاق: وتَعبًا المسلمون من الأنصار يقال له عباية بن مالك. [قال ابن هشام] ويقال له عُبادة بن مالك.

#### ذكر التحام القتال

قال ابن عُقْبَة، وابن إسحاق، ومحمد بن عمر: ثم التَقَى الناس واقتتلوا قتالاً شديداً. فقاتل زيد بن حارثه براية رسول الله عَيْلِيَّة حتى شَاط في رِماح القوم. ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى إذا أُلْحمهُ القتال اقتحم عن فرس له شقراء فَعرْقَبها ثم قاتل القوم حتى قُتِل فكان جعفر أول رجل من المسلمين عرقب فرساً له في سبيل الله.

وروى ابن إسحاق عن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني وكان أحد بني مُرَّة بن عوْف، وكان في غزوة مؤتة قال: والله لكأني انظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل حتى قُتِل وهو يقول:

> يَا حَبَّذَا البَحِنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا طَبِّبَةً وَبَارِداً شَرَابُهَا وَالرُّومُ رُومٌ قَدْ دِنَا عَذَابُهَا كَافِرَةً بَعِيدَةً أَنْسَابُهَا عَلَى إِذْ لاَقَيْتُهَا ضِرَابِها

وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق ولم يذكر الشعر وفي حديث أبي عامر رضي الله تعالى عنه عند ابن سعد أن جعفراً رضى الله تعالى عنه لَيِسَ السلاح ثم حمل على القوم حتى إذا همَّ أن يخالطهم رجع فَوحَّش بالسلاح ثم حمل على العدو وطاعن حتى قُتِل. قال ابن هشام: وحدثني من أَثِق به من أهل العلم أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقُطَعت، فأخذه بشِماله فقُطِعتْ فاحتضنه بعضُديْه حتى قُتِل رضى الله تعالى عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ويقال: إن رجلاً من الروم ضربه يومئذ ضربةً فقطعه نِصْفَين. وروى البخاري والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القَتْلَى ووجدنا في جسده بِضْعاً وستين من طَعْنَةِ ورمْية، وفي رواية عنه قال: «وقفتُ على جعفر بن أبي طالب يومئذ وهو قتيل فَعددْتُ به خمسين من طعنة وضربة ليس منها شيء في دُبُرِه».

## ذكر مقتل عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه

روى ابن إسحاق [يحيى بن] عبَّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه الذي أرضعه قال: فلما قُتِل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يشتَنْزِلُ نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال:

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلِنَّهُ طَائِعَةً أَوْلَتُكُرَهِنَّهُ إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا الرَّنَّة مَالِي أَرَاكِ تَكْرَمِينَ الجَنَّة قَدْ طَالَ مَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّهُ ﴿ هَلْ أَنْتِ إِلاَّ نُطْفَةٌ فِي شَنَّهُ

وقال أيضاً رضي الله تعالى عنه:

يَا نَفْسُ إِلاَّ تُقْتَلِي تَمُوتِي هَذَا حِمَامُ المَوْتِ قَدْ صَلِيتِ ومَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدِيتِ

يريد صاحِبَيْه زيداً وجعفراً، ثم نزل. فلما نزل أتاه ابن عمر له بعَرْق من لحم فقال: «شُد بهذا صُلْبَك فإنك لَقِيتَ في أيامك هذه ما لَقِيت». فأخذه من يده، ثم انتهَسَ منه نَهْسَة ثم سمع الحَطْمة في ناحية الناس فقال: وَأَنْتِ في الدنيا؟ ثم أَلقاه من يَدِه، ثم أخذ سيفه، ثم تقدم فقاتل حتى قُتِل رضي الله تعالى عنه. ووقع اللّواء من يده فاختلط المسلمون والمشركون وانهزَم بعض الناس، فجعل قُطْبَة بن عامر يصيح: يا قوم يُقْتَل الرجل مُقْبِلاً أحسن من أن يُقْتَل وانهزَم بعض الناس، فجعل قُطْبَة بن عامر يصيح: يا قوم يُقتَل الرجل مُقْبِلاً أحسن من أن يُقْتَل مُدْبِراً. قال سعيد بن أبي هلال رحمه الله تعالى: وبلغني أن زيداً وجعفراً وعبد الله بن رواحة دُفِنوا في مُخفَّرة واحدة. وفي حديث أبي عامر رضي الله تعالى عنه عند ابن سعد أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لما قُتِل «انهزم المسلمون أَسْوَأُ هزيمة رأيتها قط حتى لم أر اثنين بواحة رضي الله تعالى عنه لما قُتِل «انهزم المسلمون أَسْوَأُ هزيمة رأيتها قط حتى لم أر اثنين جميعاً. ثم أخذ اللواء رجل من الأنصار ثم سعى به حتى إذا كان أمام الناس ركزَه ثم قال: إلَيُ جميعاً. ثم أخذ اللواء رجل من الأنصاري والله ما أخذته إلا لك».

# ذكر تأمير المسلمين خالد بن الوليد بعد فتل أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمه المشركين، وإعلام الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح

قال ابن إسحاق: ثم أخذ الراية ثابت بن أَقْرَم أخو بني العَجْلان فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد.

وروى الطبراني عن أبي اليسر الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أنا دَفعْت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب عبد الله بن رواحة فدُفِعَت إلى خالد وقال [له ثابت بن أقرم] أنت أعلم بالقتال مني. قال ابن إسحاق: «فلما أخذ الراية خالد بن الوليد دافع القوم وحاشى بهم ثم انحاز وانحيز عنه وانصرف بالناس».

هكذا ذكر ابن إسحاق أنه لم يكن إلا المحاشاة والتخلص من أيدي الروم الذين كانوا مع من انْضَمَّ إليهم أكثر من مائتي ألف والمسلمون ثلاثة آلاف. ووافق ابن إسحاق على ذلك شِرْذِمة. وعلى هذا سُمِّي هذا نَصْراً وفتحاً باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة العدوّ وتراكمهم وتكاثرهم عليهم وكان مُقْتَضَى العادة أن يُقْتَلوا بالكُلِّيَّة وهو مُحْتَمَل لكنه خلاف الظاهر من قوله عَيِّلَةً: «حتى فتح الله عليكم»(١). والأكثرون على أن خالداً ومن معه رضي الله تعالى عنهم قاتلوا المشركين حتى هزموهم. ففي حديث أبي عامر عند ابن سعد أن خالداً لما أخذ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٧/ ٨٥٥(٤٢٦٢).

اللَّواء «حَمَل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاءوا».

وروى الطبراني برجال ثقات عن موسى بن عُقْبَة قال: ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله عُيِّكِة على خالد بن الوليد المخزومي فهزم الله تعالى العدو وأظهر المسلمين. وروى محمد بن عمر الأسلمي عن عَطَّاف بن خالد لما قُتِل ابن رواحة مساءً بات خالد بن الوليد، فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرة ومَيْسَرته مَيْمَنَة، فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيأتهم وقالوا وقد جاءهم مَدَد فرُعِبوا وانكشفوا منهزمين. قال: فقتلوا مقتلة لم يُقْتَلُها قوم. وذكر ابن عائذ في مغازيه نحوه.

وروى محمد بن عمر عن الحارث بن الفضل رحمه الله تعالى: لما أخذ خالد بن الوليد الراية قال رسول الله عَيْكَ: «الآن حَمِيَ الوطيس» (١). وروى القَرَّاب في تاريخه عن بَرْذُع بن زيد رضى الله تعالى عنه قال: اقتتل المسلمون مع المشركين سبعة أيام. وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وهذا الذي ذكره أبو عامر والزهري، وعُرْوَة، وابن عُقْبَة، وعَطَّاف بن خالد، وابن عائذ وغيرهم هو ظاهر قوله عَيُّكُ في حديث أنس: «ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه» (٢). وفي حديث أبي قتادة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً كما سيأتي. ثم أخذ خالد بن الوليد اللواء ولم يكن من الأمراء، هو أمَّر نفسه. ثم رفع رسول الله عَيْظَة أَصبعه، ثم قال: «اللهم إنه سَيْفٌ من سيوفك فانصره»(٣). فمن يومئذ شمّى خالد بن الوليد «سيف الله»، رواه الإمام أحمد برجال ثِقات ويزيده قُوَّة ويشهد له بالصحة ما رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والبرقاني عن عَوْف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: «خرجْتُ [مع من خرج] مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما في غزوة مُؤْتَة ورافقني مَدَدِيّ من المسلمين من اليمن، ليس معه غير سَيْفه. فنحر رجل من المسلمين بجزوراً فسأله المَدَدِيّ طَائفة من جِلْد، فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدَّرَقّة، وَمَضَيْنَا وَلَقِينا جموع الروم فيهم رجل على فرس له أشقر، عليه سَرْج مُذَهَّب وسلاح مُذَهَّب، فجعل الرومي يغزو المسلمين، فقَعَدَ له المَدّدِيّ بَحَلْفَ صحْرة فمرُّ به الرومي فعرقب فرسه بسيفه وخَرّ الرومي فَعَلاَه بسيفه فقتله وحاز سلاحه وفرسه. فلما فتح الله تعالى على المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه بعض السَّلَب. قال عَوْف: فأَتَيْتُ خالداً وقلت له: أما

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١٣٩٨/٣ كتاب الجهاد (٧٦. ١٧٧٥) من حديث عباس وأحمد في المسند ٧٠/١ وعبد الرزاق (٩٧٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الدلائل ٣٦٨/٤ وابن أبي شيبة في المصنف ١٣/١٥.

عَلِمْتَ أَن رسول الله عَيْلِيَّة قضى بالسَّلَب للقاتل؟ قال: بَلى ولكني استكثرتُه. فقلت لَتَرُدَّنَّهُ أو لأَعَرِّفَنَّكَهَا عند رسول الله عَيْلِيَّة. فأبى أن يرد عليه. قال عَوْف: فاجتمعنا عند رسول الله عَيْلِيَّة. فأبى أن يرد عليه. قال عَوْف: فاجتمعنا عند رسول الله عَيْلِيَّة: «ما صَنَعْت؟» قال: فقصَصْتُ عليه قصة المَدَدِيِّ وما فعل خالد، فقال رسول الله عَيْلِيَّة: «ما صَنَعْت؟» قال: استكثرتُه. قال: «رُدٌ عليه ما أَخَذَت منه». قال عوف: دونكها يا خالد ألم أفِ لك؟ [فقال رسول الله عَيْلِيَّة وقال: «يا خالد لا تَرُد عليه هل أنتم تاركون أُمرائي لكم صَفْرَةُ أَمْرهم وعليهم كَدَرُه» (١٠).

#### ذكر بعض ما غنمه المسلمون يوم مؤتة

روى محمد بن عمر، والحاكم في الإكليل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أُصِيب بمؤتة ناس من المسلمين، وغَيْم المسلمون بعض أمتعة المشركين، وكان فيما غنموا خاتم جاء به رجل إلى رسول الله عَيَّاتُهُ فقال: قَتَلْتُ صاحِبَه يومئذ فَتَقَلَيْيه رسول الله عَيَّاتُهُ. وتقدم حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. وروى محمد بن عمر، عن خُزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: «حَضَرتُ مُؤْتَة فبارزني رجل منهم يومئذ فأصبتُه وعليه بَيْضَة له فيها ياقوتة، فلم تكن هِمّتي إلا الياقوتة، فأخذتها. فلما رجعنا إلى المدينة أتيت بها رسول الله عَيَّاتُهُ فَنَقَلَيْيها، فبعتها زمن عثمان بمائة دينار فاشتريت بها حديقة نخل». قال في البداية: «وهذا يقتضي أنهم غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم». وروى البخاري عن خالد رضي الله تعالى عنه قال: «لقد اندقت في يَدِي يوم مؤتة تسعة أسياف وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية» (٢) وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قَتْلاً ولو لم يكن كذلك لما قَدِروا على التخلص منهم ـ إذ كان المسلمون ثلاثة آلاف والمشركون أكثر من مائتي ألف ـ وهذا وحده دليل مُسْتَقِل والله أعلم.

وقد ذكر ابن إسحاق أن قُطْبَة بن قَتَادة العُذْري الذي كان على مَيْمَنة المسلمين حمل على مالك بن رافلة ويقال ابن رافلة، وهو أمير أعراب النصارى، فقتله، وقال قُطْبَة يفتخر بذلك:

طَعَنْتُ ابْنَ رَافِلَةَ ابْنَ الإِرَاشِ بِرُمْحِ مَضَى فِيهِ ثُمَّ الْحَطَمْ ضَرَبْتُ عَلَى جِيدِهِ ضَرْبَةً فَمَال كَمَا مَالَ غُصْنُ السَّلَمْ وَسُفْنَا نِسَاءَ بَيْسِي عَمِّهِ غَدَاةً رَقُوفَيْنِ سَوْقَ النَّعَمْ

وهذا يؤيد ما نحن فيه لأن من عادة أمير الجيش إذا قُتِل أن يفِرّ أصحابه، ثم إنه صَرّح في شعره بأنهم سَبوا من نسائهم، وهذا واضح فيما ذكرناه. وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١٤٧٣/٣ كتاب الجهاد (٤٣ـ ١٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٥٨٨/٧ كتاب المغازي (٢٦٥).

أسماء بنت عُمَيْس رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عَلَيّ رسول الله عَلَيّ يوم أَصِيب جعفر وأصحابه فقال: «ايثنِني ببني جعفر». فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يُبْكِيك؟ أَبَلغَك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «نعم أُصِيبوا هذا اليوم». قالت: فَقُمْتُ أَصيح واجتمع إلَيّ النساء وخرج رسول الله عَلَيْتُ إلى أهله فقال: «لا تَغْفَلوا عن آل جعفر أن تَصْنَعوا لهم طعاماً فإنهم قد شُغِلوا بأمر صاحبهم».

وروى البخاري والبيهةي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نَعى رسول الله عَلَيْتُهُ وهو على المنبر زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس يوم أُصِيبوا قبل أن يأتيه خَبَرهم فقال: «أخذ الراية زيد فَأُصِيب، ثم أخذها جعفر فَأُصِيب، ثم أخذها ابن رواحة فَأُصِيب، وعيناه تَذْرِفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم (۱). وروى النّسائي والبيهةي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: «بعث رسول الله عَيْلُهُ جيش الإمراء فانطلقوا فَلَبِثوا ما شاء الله، فصعد رسول الله عَيْلُهُ المنبر فنودي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس إلى رسول الله عَيْلُهُ فقال: «أُخبِرُكم عن جيشِكُم هذا. إنهم انطلقوا فَلَقوا العدق فقُتِل زيد شهيداً، فاستغفر له ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قُتِل شهيداً، فاستغفر له، ثم أخذه خالد بن الوليد، ولم يكن من الأمراء، هو أمَّر نفسه». ثم قال رسول الله عَيْلُهُ: «اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تَنْصُره». فمن يومئذ سُمِّي خالد: «سيف الله».

وروى البيهةي عن ابن عُقبة رحمه الله تعالى قال: «قدم يَعْلَى بن أُمَيَة رضي الله تعالى عنه على رسول الله عَلَيْكَ، وإن شئت أخبرني وإن شئت أخبرني وإن شئت أخبرك، بخبرهم». قال: بل أَخبرني يا رسول الله عَلَيْكَ. فأخبره رسول الله عَلَيْكَ خبرهم كله فقال: «والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفاً واحداً لم تذكره وإن أَمْرهم لكما ذكرت. فقال رسول الله عَلَيْكَ: «إن الله عز وجل رَفَعَ لِي الأرض حتى رَأيت مُعْتَرَكُهم ورأيتهم في المنام على شرُر من ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إِزْوراراً عن سَريريْ صاحبيه فقلت: عم هذا؟ فقيل لي: مَضَيا وتَرَددَ بعض التردُّد ثم مَضَى»(٢). وروى عبد الرزاق عن ابن المُستيب رحمه الله تعالى مُؤسلاً قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «مَثَلَ جعفر وزيد وابن رواحة في خيْمَةِ من دُرٌ، فرأيت زيداً، وابن رواحة في أعناقهما صدوداً، ورأيت جعفراً مستقيماً ليس فيه صدود، فسألت أو قيل لي إنهما حين غَشِيَهُما الموت اعترضا أو كأنهما صَدًا بِوَجُهَيْهِمَا وأما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٩٢/٢ وأحمد في المسند ١١٣/٣ والبيهقي في السنن ١٥٤/٨ والحاكم في المستدرك ٤٢/٣ وابن سعد في الطبقات ٢٠/١/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية ٢٤٧/٤.

جعفر فإنه لم يفعل وإن الله تعالى أَبْدَله جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء». وروى البخاري والنسائي عن عامر الشَّغبِي قال: «كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا حيًّا عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك ياابن ذي الجناحين»(١).

قال ابن إسحاق: «ولما أصيب القوم قال رسول الله عَيِّلْهُ . فيما بلغني .: «أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قُتِل شهيداً». قال: ثم صمت رسول الله عَلِيْنَا حتى تَغَيرت وجوه الأنصار وظُنُّوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون ثم قال: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قُتِل شهيداً»، ثم قال: «لقد رُفِعوا إلى في الجنة فيما يَرَى النائم على شرر من ذهب». فذكر مثل ما سبق. وروى ابن سعد عن أبي عامر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْسَة لما بلغه مُصَابُ أصحابه شق ذلك عليه فصَلَّى الظُهْر ثم دخل وكان إذا صَلَّى الظهر قام فركع ركعتين ثم أقبل بوجهه على القوم، فشق ذلك على الناس، ثم صلى العصر ففعل مثل ذلك، [ثم صلى المغرب ففعل مثل ذلك] ثم صلى العَتَمة ففعل مثل ذلك حتى إذا كان صلاة الصبح دخل المسجد ثم تَبَسُّم، وكان تلك الساعة لا يقوم إليه إنسان من ناحية المسجد حتى يُصَلِّي الغداة. فقال له القوم ٦-ين تَبَسَّم]: «يا نبيَّ الله بأنفسنا أنت لا يعلم إلا الله ما كان بنا من الوَّجُد منذ رأينا منك الذي رأينا». قال رسول الله عَلَيْكُ: «كان الذي رأيتم منى أنه أحزنني قَتْلُ أصحابي حتى رأيتهم في الجنة إخواناً على شرُر متقابلين، ورأيت في بعضهم إعراضاً كأنه كَره السيف ورأيت جعفراً مَلَكاً ذا جناحين مُضَرَّجاً بالدماء مَصْبُوغَ القَوَادِم»(٢). وروى الحكيم الترمذي في الثالث والعشرين بعد الماثة من فوائده عن عبد الرحمن بن سَمُرَة رضى الله تعالى عنه قال: بعثني خالد بن الوليد بشيراً إلى رسول الله عليه يوم مؤتة.

### ذكر من استشهد بمؤتة من المسلمين رضي الله تعالى عنهم

جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة، ومسعود بن الأسود بن حارثة [بن نضلة]، ووَهْب بن سعد بن أبي سَرْح، وعَبَّاد بن قَيْس ـ عَبَّاد بفتح المهملة وتشديد الموحدة، ويُقال عُبَادة بضم أوله وتخفيف الموحدة وزيادة تاء التأنيث ـ والحارث بن النُعْمان [بن إساف بن نضلة]، وسُرَاقة بن عمرو بن عطية [بن خنساء] وزاد بن هشام نقلاً عن ابن شهاب الزُهْرِي: أبا كُلَيْب ـ أو كِلاب بكسر الكاف وتخفيف اللام ـ ابن عَمْرو بن زيد، وأخاه جابر بن عَمْرو بن زيد، وعامر ابنا سعد ابن الحارث [بن عباد بن سعد] وزاد الكلبي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٧/ ٩٤ (٣٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٩٩/٢ .

واليلاذري: هَوْبَجَة بن بُجَيْر بن عامر الضَّبِّي ـ هَوْبَجَة بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الموحدة وبالحيم وتاء تأنيث، وبُجَيْر بضم الموحدة وفتح الحيم وسكون التحتية وبالراء، والضَّبِّي بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحدة ـ ولما قُيل فُقِد جسده، ولا ذِكْر لهوْبَجَة فيما وَقَفْتُ عليه من نُستخ الإصابة للحافظ ولا للقاموس مع ذِكْر الذهبي له في التجريد وأن له وفادة وهجرة وزاد ابن سعد، والعدوي، وابن جرير الطبري: زيد بن عُبَيْد بن المُعَلَّى الأنصاري. وزاد ابن إسحاق كما في الإصابة، وجَزَمَ به في الزهر: عبد الله بن سعيد بن العاص بن أُمَيَّة قال ابن الأثير: قُيل باليمامة في الأكثر، وقال الذهبي الأصح ببدر وقيل باليمامة وقيل بمؤتة. وزاد ابن الكبي، وابن سعد، والزبير بن بكَّار: هَبَّار بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي، وقال عُرُوة، وابن شعد استُشْهِد بأُجْتَادين، وقال سيف بن عمر: استُشْهِد باليَرْمُكِ. وزاد ابن عُقْبَة: عبد الله بن الربيع الأنصاري، ومُعاذ بن ماعص ـ بالعين والصاد المهملتين، ووقع في نسخة من مغازي موسى بن عقبة أن الذي استُشْهِد بمؤتة أخوه عَبَّاد.

وقال في البداية بعد أن ذكر جميع من قُتِل بمؤتة من المسلمين: «[فالمجموع على القولين] اثنا عشر رجلا، وهذا عظيم جداً أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عِدّتُها ثلاثة آلاف، وأخرى كافرة عِدَّتُها مائتا ألف مقاتل: من الروم مائة ألف، ومن نصارى العرب مائة ألف، يتبارزون ويتصاولون، ثم مع هذا كله لا يُقْتَل من المسلمين سوى اثني عشر رجلاً وقُتِل من المشركين خلق كثير هذا خالد وحده يقول: «لقد انْدَقّت في يدي يومئذ تسعة أسياف وما صَبَرت في يدي إلا صفيحة يمانية». فماذا تُرى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟ دَعْ غَيْرَه من الأبطال والشجعان من حملة القرآن وهذا مما يدخل في قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وأُخْرِى كَافِرَةٌ في قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وأُخْرِى كَافِرَةً في قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وأُخْرِى كَافِرَةً في قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وأُخْرِى كَافِرَةً وَلَا عَمْ وَلَا عَمْ وَلَا عَمْ اللّه الله الله الله عَدْمَا الله المُعْرَا الله عَنْ الله عَنْ والله يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ الله عمران ١٣٠].

## ذكر رجوع المسلمين إلى المدينة وتلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين لهم

قال ابن عائذ رحمه الله تعالى: وقَفَل المسلمون فَمَرُوا في طريقهم بقرية لها حِصْن كان [أهلها] قتلوا في ذهاب المسلمين رجلاً من المسلمين فحاصروهم حتى فتحه الله عليهم عَنْوَة وقتل خالد مقاتِلتَهم. وروى إسحاق عن عُرُوة قال: لما أَقْبَل أصحاب مؤتة تَلَقَّاهم رسول الله عَيِّلَةً والمسلمون معه. قال: وجعل الناس يَحْتُون على الجيش التراب ويقولون: يا

فُوَّار فَرَرْتُم في سبيل الله. قال: فيقول رسول الله عَلَيْكَ : «ليسوا بالفُوَّار ولكنهم الكُوَّار إن شاء الله تعالى» (١).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كنت في سرية من سرايا رسول الله عَيَّاتُ فَحَاصَ الناس وكنت فيمن حاص. وفي رواية: فلما لَقِينا العدوّ في أول غادية فأردنا أن نركب البحر فقلنا كيف نصنع وقد فَرَرْنا من الزحف؟ ثم قلنا لو دخلنا المدينة [قُتِلْنا]، فَقَدِمْنا المدينة في نفر ليلاً فاختفينا. ثم قلنا لو عَرَضْنا أنفسنا على رسول الله عَيَّاتُهُ فاعتذرنا إليه، فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: «من القوم؟». قلنا نحن الفَرَّارون، قال: «بل أنتم الكرّارون وأنا فئتكم». أو قال: «وأنا فِئة كل مسلم». قال: فقبَّلنا يَدُه (٢).

وروى ابن إسحاق عن أم سلمة [زوج النبي عَيِّكُم] رضي الله تعالى عنها أنها قالت الامرأة سَلَمة بن هشام بن العاص بن المغيرة: ما لي لا أرى سَلَمة يَحْضُر الصلاة مع رسول الله عَيِّكُم ومع المسلمين؟ قالت: والله ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح به الناس: يا فُوَّار فَرَرْتُم من سبيل الله، حتى قعَدَ في بيته فما يخرج، وكان في غزوة مؤتة.

وعن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: «حضرت مؤتة وبرز لي رجل منهم فأَصَبْتُه وعليه بَيْضَة فيها ياقوتة فلم يكن هَمِّي إلا الياقوتة فأخذتها. فلما انكشفنا رجعنا إلى المدينة فأتيت رسول الله عَيِّلِيَّة فَنَقَّلنيها، فبِعْتُها زمن عثمان بمائة دينار فاشتريت بها حديقة نخل». رواه البيهقي.

قال في البداية: لعل طائفة منهم فَرُوا لما عاينوا كثرة جموع العدوّ على ما ذكروه مائتي ألف، وكان المسلمون ثلاثة آلاف، ومثل هذه يُسَوِّغ الفِرار، فلما فَرَّ هؤلاء ثَبَت باقيهم وفتح الله عليهم وتَخَلَّصوا من أيدي أولئك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة كما ذكره الزهري وموسى بن عقبة والعَطَّاف بن خالد، وابن عائذ، وحديث عوف بن مالك السابق يقتضي أنهم غَنِموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم وقد تقدم فيما رواه البخاري أن خالداً رضي الله تعالى عنه قال: «اندقت في يدي تسعة أسياف إلخ» يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتلاً ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم وهذا وحده دليل مستقل.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٩٣/١/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٢/ ٥٢(٢٦٤٧). والترمذي ٤/ ١٨١(١٧١٦). وأحمد في المسند ١١١/٢ والبيهقي في السنن ١٨١/٧ وأبو نعيم في الحلية ٥٧/٩.

### تنبيهات

الأول: مؤتة: بضم الميم وسكون الواو وبغير همز لأكثر رواة الصحيح وبه جزم المُبَرِّد، ومنهم من همز وبه جزم ثعلب، والجوهري، وابن فارس، وحكى صاحب الوافي الوَجْهَيْن. وأما الموتة التي وردت الاستعاذة منها وفُسِّرت بالجنون فهي بغير همز والأولى قرية من قرى البلقاء وهي كورة من أعمال دمشق.

الثاني: المعروف بين أهل المغازي أن مسيرة مُؤْتَة كانت سنة ثمان لا يختلفون في ذلك إلا ما ذكر خليفة بن خيًاط له بالخاء المعجمة وتشديد التحتية له في تاريخه أنها سنة سبع.

الثالث: وقع في جامع الترمذي في الاستقذان وفي الأدب في باب ما جاء في إنشاد الشعر أن غزوة مؤتة كانت قبل عُمْرَة القضاء، قال في النور: وهذا غلط لا شك فيه. قلت: وتقدم بيان ذلك مبسوطاً في عُمْرَة القضاء.

الرابع: عَقر جعفر رضي الله تعالى عنه فرّسه، رواه أبو داود من طريق محمد بن سَلَمة عن ابن إسحاق قال عن يحيى بن عبّاد عن أبيه عبّاد بن عبد الله بن الزبير قال حدثني أبي الذي أرضعني فذكره وقال: ليس هذا الحديث بالقوي. وقد جاء نهي كثير من أصحاب رسول الله عَيِّله، [عن تعذيب البهائم وقتلها عبثاً] كذا قال أبو داود: إنه ليس بقوي وابن إسحاق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث في رواية زياد البكّائي فقال حدثني يحيى بن عبّاد، ويحيى وأبوه ثيقتان، وجهالة اسم الصحابي لا تَضُرّ، ورواه أيضاً عن ابن إسحاق عبد الله بن إدريس الأودي كما في مستدرك الحاكم فسند الحديث قوي. وإنما عَقره لئلا يَظفَر به العدو في تقلل المسلمين. واختلف العلماء في الفرس يَعْقِره صاحبه لغلا يَظفَر به العدو، فرحَصٌ فيه مالك وكره ذلك الأوزاعي والشافعي، واحْتَجُ الشافعي بحديث النبي عَلِيَة: المعدورا فما فوقه بغير حَقّه يسأله الله تعالى عن قتله». واحْتَجُ بِنَهْيه عَلَيْ عن قتل الحيوان إلا لِمَأْكَلَة. قال: وأما أن يَعْقِر الفرس من المشركين فله ذلك لأن ذلك أَمْرٌ يَجِدُ به السبيل إلى قَتْل من أُمِر بقتله.

الخامس: في رواية سعيد بن أبي هلال كما في الصحيح عن أبي مَعْشَر كما في شُنَن سعيد بن منصور عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره «أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فَعَدَدْتُ به خمسين بين طَعْنَة وضَربة ليس منها ـ أو قال فيها ـ شيءٌ في دُثْرِه».

وفي رواية عبد الله بن سعيد بن أبي هِنْد الفزاري كما في الصحيح والعُمَري كما عند

ابن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: «التمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى في جَسَدِه بضع وتسعون من طعنة ورَمْيَة». فظهر ذلك التخالف، قال الحافظ: ويجمع بأن العَدَد قد لا يكون له مفهوم أو بأن الزيادة باعتبار ما وُجِد فيه من رَمْي السهام فإن ذلك لم يُذْكر في الرواية الأولى أو الخمسين مُقَيَّدة بكونها ليس فيها شيء في دُبُرِه أي ظَهْرِه، فقد يكون الباقي في بقية جسده، ولا يستلزم ذلك أنه وَلَى دُبُرَه، وإنما هو محمول على أن الرَّمْي جاءه من جهة قفاه أو جانبيه، ولكن يريد الأول أن في رواية العُمَري عن نافع: فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده بعد أن ذكر العدد بضعاً وتسعين. ووقع في رواية البيهقي في الدلائل بضع وسبعون ـ بتقديم السين على الموحدة ـ وأشار أن بضعاً وتسعين بتقديم الفوقية على السين أثبت.

السادس: قوله: «فأثابه الله تعالى جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء». أي عُوضه الله تعالى جناحين عن قطع يَدَيْه في تلك الوقعة حيث أخذ اللواء بيمينه فقُطِعت، ثم أخذه بشماله فقُطِعت ثم احتضنه فقُتِل. وروى البيهقي أحد رواة الصحيح عن البخاري أنه قال: يُقال لكل ذي ناحيتين جناحان، أشار بذلك إلى أن الجناحين ليس على ظاهرهما. وقال السهيئلي: «[ومما ينبغي الوقوف عليه في معنى الجناحين أنهما] ليسا كما يسبق إلى الوهم على مثل جناحي الطائر وريشه، لأن الصورة الآدمية أشرف الصُور وأكملها... فالمراد بالجناحين صفة مَلَكِيَّة وقوة روحانية أُعْطِيها جعفر [كما أعطيتها الملائكة] وقد عَبَّر القرآن عن العَضُد بالجَنَاح توسعاً في قوله تعالى: ﴿وَاصْمُمْ يَدَكُ إلى جَنَاحِكَ تَحْرُجُ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سوءِ آيَةً أُخْرَى﴾ توسعاً في قوله تعالى: ﴿وَاصْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تَحْرُجُ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سوءِ آيَةً أُخْرَى﴾ صفات مَلَكَية لا تُفْهَم إلا بالمعاينة. فقد ثبت أن لجبريل ستمائة جناح ولا يعد للطائر ثلاثة أجنحة فضلاً عن أكثر من ذلك، وإذا لم يثبت خَبَرٌ في بيان كيفيتها فيُؤْمَنْ بها من غير بحث عن حقيقتها». انتهى.

قال الحافظ: «وهذا الذي بَحزَم به في مقام المَنْع والذي نقله عن العلماء ليس صريحاً في الدلالة على ما ادّعاه ولا مانع من الحمل على الظاهر إلا من جهة ما ذكره من المعهود وهو من قياس الغائب على الشاهد وهو ضعيف وكون الصورة البشرية أشرف الصُور لا يمنع من حمل الخَبَر على ظاهره لأن الصورة باقية»، وقد روى البيهقي في الدلائل من مُرْسَل عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أن جَنَا حَيْ جعفر من ياقوت وجاء في جَنَا حَيْ جبريل أنهما من لُوْلُو، أخرجه ابن مَنْدَه في ترجمة وَرَقة بن نَوْفَل من كتاب المعرفة.

السابع: أكثر الآثار تدل على أن المسلمين هزموا المشركين، وفي بعضها أن خالداً انحاز بالمسلمين، وقد تقدم بيان ذلك. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن يكون المسلمون

هزموا جانباً من المشركين وخشي خالد أن يتكاثر الكُفَّار عليهم. فقد مَرَّ أنهم كانوا أكثر من مائتي ألف، فانحاز عنهم حتى رجع بالمسلمين إلى المدينة.

وقال الحافظ ابن كثير في البداية يمكن الجمع بأن خالداً لما انحاز بالمسلمين بات ثم أصبح وقد غَيَّر بَقِيَّة العسكر كما تقدم، وتوهم العدوّ أنهم قد جاءهم مدد، حمل عليهم خالد حينهذ فَولُّوا فلم يتبعهم، ورأى الرجوع بالمسلمين مع الغنيمة الكبرى.

الثامن: إنما رَدَّ عَلَيْكُ السَّلَب إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه للقاتل نوعاً من النكير، ودعا له، لئلا يتجرأ الناس على الأئمة، وكان خالد مجتهداً في صنيعه ذلك، فأمضى رسول الله عَيَّلِهُ اجتهاده لما رأى في ذلك من المصلحة العامة بعد أن خَطَّاه في رأيه الأول، ويُشْبِهُ أن يكون النبي عَيِّلِهُ عَوَّض المَدَدِيِّ من الخُمْس الذي هو له وأرضى خالداً بالصفح عنه وتسليم الحكم له في السَّلَب.

التاسع: في بيان غريب ما سبق:

أدنى البلقاء من أرض الشام: أي أقرب.

البَلْقَاء: بفتح الموحدة وسكون اللام وبالقاف وألف تأنيث مقصورة كورة ذات قُرَى ومزارع من أعمال دمشق.

لِهْب: بكسر اللام وسكون الهاء وبالموحدة: بطن من الأزد.

تلك بُصْرى: اسمه: [الحارث بن أبي شَير الغَسَّاني].

عَرَض له: تَصَدَّى له ومنعه من الذهاب.

شُرَحْيِيل: بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الموحدة: اسم أعجمي لا ينصرف.

الغَسَّاني: بفتح الغين المعجمة وبالسين المهملة المشددة.

قُتِل صبراً: أُمْسِك حَيًّا ثم رُمِي بشيء حتى مات.

نَدَب الناس: دعاهم.

الجُرُف: بضم الجيم والراء كما قال الحازمي وأبو عبيد البكري والقاضي وقال ياقوت وتَبِعه المجد اللغوي بالضم فالسكون: على ثلاثة أميال من المدينة لجهة الشام.

رواحة: بفتح الراء وتخفيف الواو وبالحاء المهملة.

# شرح غريب ذكر طعن بعض الصحابة في إمارة زيد بن حارثة وغريب ذكر سير المسلمين

قوله تَطْعَنُون: بضم العين وفتحها.

وأيم الله: من ألفاظ القَسَم كقولك: لَعَمْر الله، وفيها لغات، وتفتح همزتها وتُكْسَر، وهمزتها همزة وَصْل وقد تُقْطَع.

لَخَلِيق: بفتح اللام والخاء المعجمة وكسر اللام الثانية وسكون التحتية وبالقاف أي حقيق وجدير.

أَرْهَب: أخاف.

وَدُّع الناسُ: بالرفع فاعل.

أُمْرَاءَ: بالنصب مفعول، وبالعكس فإن من وَدعَّك فقد وَدَّعْته والأول أوْلَى لما سيأتي.

وُدِّع عبد الله: بالبناء للمفعول.

أَمَا والله: بتخفيف الهمزة وتخفيف الميم.

الصَّبَابة: بفتح الصاد المهملة: رقَّة الشوق وحرارته، وهي بالرفع تقديره: ولا لي صبابة.

الورود: في الآية [مريم ٧١] الحضور والموافاة من غير دخول أو الدخول، والعرب تطلق الورود على هذين المَعْنَيين.

الصَّدَر: بفتح الصاد والدال المهملتين وبالراء، اسم من قولك صَدَرْتُ عن البلد أي رَجَعْت.

ذات فَرْغ: بفتح الفاء وسكون الراء وبالغين المعجمة: أي واسعة.

تَقْذِف: بالقاف والذال المعجمة والفاء: تَرْمِي.

الزَّبَد: بفتح الزاي والموحدة وبالدال المهملة ما يعلو الماء [من الرغوة وكذلك] الدم.

حَرَّان: بفتح الحاء المهملة والراء المشددة وبالنون: تَلَهُّب الجوف.

مُجْهِزة: بميم مضمومة فجيم ساكنة فهاء مكسورة وبالزاي فتاء تأنيث: سريعة القتل.

الأحشاء: جمع حشا وهو ما في البطن.

الجَدَث: بالجيم والدال المهملة وبالمثلثة: القَبْر والجمع أجْدَاث وأَجْدُث.

رَشَد: بفتح الشين المعجمة وكسرها.

نافلة: هبة من الله وعَطِيَّةٌ منه، والنوافل العطايا والمواهب.

أَزْرَى به القَدَرُ: قَصَّر به تقول أَزْرَيْتُ بفلان إذا قَصَّرْت به.

خَلَفَ السَّلاَمُ: دعاء منه للنبي عَلِيلَةِ بالسلامة.

تَنِيَّة الوداع: تقدم الكلام عليها في شرح غريب الهجرة، وفي هذا دليل على أنها شاميًّ المدينة.

المَفَاحِص: جمع مَفْحُص بفتح الميم والحاء المهملة بينهما فاء ساكنة، وبالصاد المهملة، وهو في الأصل مكان مَجْنَم القطاة لتبيض، يقال فَحَصَتْ القطاة فَحْصاً من باب نَفَع حَفَرَتْ في الأرض مَوْضِعاً لتبيض فيه، فاستُعِير هنا لِتَمَكُّن الشيطان منهم.

الإفحاص: الحَفْر.

الضَّرَع: بفتح الضاد المعجمة والراء والعين المهملة: والضارع بكسر الراء النحيف الضاوي الجسم.

الذُّمَّة: الأمانة.

غَدَا يَغْدو غُدُوًا من باب قَعَد: ذهب غُدُوةً وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. الرَّوْحة: بفتح الراء وسكون الواو: وقت لما بين زوال الشمس إلى الليل.

### شرح غريب ذكر مسير المسلمين بعد الوداع

أَرْقَم: بفتح أوله وسكون الراء وبالقاف.

الحَقِيبة: بفتح الحاء المهملة وكسر القاف وسكون التحتية وبالموحدة وتاء تأنيث: ما يجعله الراكب وراءه.

البحسا: بكسر احلاء وبالسين المهملتين والمدّ. قال في المصباح: اسم موضع. وقال في المراحل: مياه لبني فزارة بين الرّبُذَة ونَحْل يقال لمكانها ذو حِسّ. وقال في الإملاء: الحِساء جمع حَسْي وهو ماء يغور في الرّمل وإذا بُحِث عنه وُجِد.

فَشَأْنُك: أَمْرِك.

أَنْعُم: جمع نعمة أي إحسان.

وخَلاكِ ذَمُّ بالخاء في خلاك والذال في ذم المعجمتين: فارقك فلست بأهل له.

ولا أَرْجِعْ: مجزوم بالدعاء أي اللهم لا أرجع.

آب: بالمدرجع.

غَادَرَهُ: تركه.

مُشْتَهِيَ الثَّواءِ: بضم الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الفوقية وكسر الهاء: أي لا أريد الرجوع، ومَنْ رواه مُشتَنْهِي بسين مهملة ففوقية فنون فهو مُشتَفْعِل من النهاية والانتهاء حيث انتهى مثواه، والثَّوَاء بالثاء المثلثة فواو فهمزة ممدودة: الإقامة.

البّعْل: بفتح الموحدة وسكون العين المهملة وباللام: الذي يشرب بعروقه من الأرض.

أسافلها رواء: من رواه بكسر الراء فمعناه ممتنعة من الماء ومَنْ رواه بالرفع فهو إقواء.

خَفَقَنِي: ضربني.

اللُّكَع: بضم اللام: الأحمق والصغير وغير ذلك، والأول والثاني المراد به، كأنه قال: يا

صَبِيّ.

النَّصَب: بنون فصاد مهملة مفتوحتين فموحدة: التَّعَب.

شُعْبَتَيْ الرَّحْل: طَرفاه المُقَدَّم والمُؤخَّر.

يا زَيْد: أي ابن أرقم كما ذكر ابن إسحاق، وقال غيره: بل أراد زيد بن حارثة، ويجوز فيه الضّم والنّصب، وزَيْد الثاني بالنّصب.

اليَعْمَلاَت: بتحتية مفتوحة فعين مهملة ساكنة فميم مفتوحة بَمْع يَعْمَلَة وهي الناقة النجيبة المطبوعة على العمل.

الذُّبَّل: بذال معجمة مضمومة فموحدة مُشَدَّدَة مفتوحة وباللام جمع ذابل وهي التي أضعفها السَّيْر فَقَلَّ لحمها. قال في النور فَسَّرها بالفَرْد وفيه نظر.

هُدِيتُ: بضم الهاء وكسر الدال المهملة وفتح الفوقية على الخطاب.

معان: بفتح الميم كما في المراحل والقاموس وفي عدة نُسَخ من معجم أبي عُبَيْد البكري بضم الميم، ونقل عنه في الزهر بباء موحدة بعد الألف وبغير همز، كذا قال، ونص في المراحل على أنه مهموز.

لَحْم: بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وبالميم.

جُذَام: بضم الجيم وبالذال المعجمة وبعد الألف ميم.

قُضَاعة: بضم القاف وبالضاد المعجمة وبعد الألف عين مهملة.

بَلْقَيْن: [وهم بنو القَيْن من قضاعة].

بَهْرَاء: بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالراء ومَدّ الهمزة.

بَليّ: بفتح الموحدة وكسر اللام وتشديد التحتية.

إراشة: [من بَلِيّ].

رَافِلة: براء فألف ففاء مكسورة فلام فتاء تأنيث.

بيرُدُنا: بضم التحتية وكسر الميم.

التُخُوم: بضم الفوقية والخاء المعجمة جمع تُخم بضم الفوقية وسكون الخاء المعجمة: الحدّ الذي يكون بين أرض وأرض. وقال ابن الأعرابي وابن السّكّيت: الواحد تخوم [والجمع تُخُم] كرسول ورُسُل.

مَشَارِف: بفتح الميم وبالشين المعجمة المخففة وبعد الألف راء مكسورة ثم فاء، وظاهر كلام ابن إسحاق أنها غير مُؤْتَة. وقال في الزهر: وليس كذلك بل هما اسمان على مكان واحد. وقال المُبَرِّد: المشرفية سيوف نُسِبت إلى المشارف من أرض الشام وهو الموضع المُلَقَّب بمؤتة الذي قُتِل به جعفر بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه.

الضَّبَابَة: سَحاب رقيق كالدخان.

الكُرَاع: وزن غُرَاب، وهو هنا جماعة الخَيْل خاصة.

بَرِق بصره: بكسر الراء تَحَيَّر فزعاً وأصله من بَرِق الرجل إذا نظر إلى البَرُق فدهش بصره وقوي، بَرَق بفتح الراء من البريق أي لمع.

ثابت: بالثاء المثلثة فألف فموحدة ففوقية.

أَقْرَم: بفتح أوله وسكون القاف.

فَتَعَبُّأ: بفتح الهمرة في آخره.

عُذْرَة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء وتاء تأنيث.

قُطْبَة: بضم القاف وسكون الطاء المهملة وبالموحدة.

عَبَاية: بفتح العين المهملة وتخفيف الموحدة وبالتحتية آخره.

### شرح غريب ذكر التحام القتال

شاط في رماح القوم: قُتِل برماحهم.

أَلْحُم الرجل واسْتُلْحِم ـ بالبناء للمفعول ـ فيها إذا نَشَب في الحرب فلم يَجِدْ له مَخْلَصاً وأَلْحَمه غَيْره فيها ولُحِم إذا تُتِل فهو ملحوم ولَحِيم.

اقتحم الإنسان: رَمَى بنفسه في الأمر العظيم من غير رَوِيَّة، وقد قيل إن هذا يفعله الفارس من العرب إذا أُرْهِق وعَرَف أنه مقتول فينزل ويجالد العَدُوِّ راجلاً.

عَوْقَبَ الدَّابَّة: قطع عُوقُوبَها وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مَفْصِل القدم وبالساق من ذوات الأربع، وهو من الإنسان فُوَيْق العَقِب.

العَقْر: بفتح العين المهملة وسكون القاف وبالراء، وهو هنا ضَرْب قوائم الدَّابَّة وهي قائمة بالسيف.

احْتَضَنَهُ بِعَضْدَيْهِ: أحده بِحِضْنِه والحِضْنِ ما تحت العَضْد إلى أسفل منه.

قَطُّعَه: بفتح القاف والطاء المهملة المُشَدَّدَة، وقَطَعَه بمعنى واحد.

أَجْلَبَ الناس: أصاحوا.

الرَّنَّة: بفتح الراء وبالنون المُشَدَّدَة الصوت بِحُزْن.

النُّطْفَة: الشيء اليسير جداً من الماء.

الشَّنَّة: بفتح الشين المعجمة والنون المشددة: السِقَاء البالي فيوشك أن تُهْرَاق النَّطْفَة وينخرق السِقَاء، ضَرَب ذلك مَثَلاً له لنفسه في بحسّدِه.

الحِمَام: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم.

صَلِيتِ: بفتح الصاد المهملة وكسر اللام وسكون التحتية.

أُعْطِيتِ: بالبناء للمفعول.

فِعْلُهُما: يعني زيد بن حارثة وجعفراً.

العَرْق: بفتح العين وسكون الراء وبالقاف: العَظْم بما عليه من بقية اللحم.

اتَّقَهَسَ: بكسر أوله وسكون النون وفتح الفوقية وبالسين المهملة: أخذ اللحم بمقدم أسنانه.

الحَطْمَة: بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين: ازدحام الناس وحَطْم بعضهم بعضاً.

ثابت: بثاء مثلثة وموحدة وفوقية.

أَقْرَم: بفتح أوله وسكون القاف وبالراء والميم.

خَاشَى بهم: بالخاء والشين المعجمتين فَاعَلَ من الخشية أي أَبْقَى عليهم وحذِر [ [فانحاز] يقال خاشَيْتُ فلاناً أي تاركته.

انحاز: تَنَجّى عن موضعه وانحيز عنه بالبناء للمفعول.

الشُّرْذِمَة: بالكسر القليل من الناس.

العَطَّاف: كشَدَّاد الذي يَكُرُّ مَرَّةً بعد أُحرى.

ابن عايذ: بالتحتية والذال المعجمة.

الوَطِيس: شبه التنور أو الضِراب في الحرب. والوَطيس الذي يَطِسُ الناس أي يدقهم وقال الأصمعي هو حجارة مُدَوَّرة إذا حَمِيَتْ لم يَقْدِر أحد يطؤها، ولم يُسْمَع هذا الكلام من أحد قبل النبي عَيِّلِهُ [وهو من فصيح الكلام] عَبَر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق.

البُرْقَاني: بضم الموحدة فراء فقاف.

الأُشْجَعِي: [بفتح أوله فشين معجمة فعين مهملة فتحتية].

المدّدِيّ: بدالين مهملتين جمعه أمداد، وهم من أهل اليمن أي الغُزّاة الذين بُمِدُّون جيوش الإسلام.

صَفْوُ الشيء: خُلاَصته بفتح الصاد لا غير، فإذا ألحقوا التاء ثَلَّثُوا الصاد ومنه لكم صفوة أمرهم يعني أن مقاساة جمع المال وحفظ البلاد ومداراة الناس على الأمراء، وللناس أعطياتهم، ثم ما كان من خَطَأٍ في ذلك أو غفلة أو سوء فإنه على الأمراء، والناس منه بَرَاء.

الكَدَر: بفتح الكاف والدال المهملة ضد الصفاء.

في يَدِي: بكسر الدال.

انْدَقّت: انقطعت.

الصفيحة: بصاد مهملة مفتوحة ففاء مكسورة فتحتية ساكنة فحاء مهملة: السيف العريض.

كِمانِيَة: بتخفيف التحتية الثانية ومُحكِي تشديدها.

ابن زَافِلة: بزاي فألف ففاء مكسورة.

الإراشة: منسوب إلى إراشة بكسر الهمزة وبالشين المعجمة.

انحطم: انكسر.

الجيد: العُنُق.

السَّلَم: بفتح السين المهملة واللام ضَرُّبٌ من الشجر الواحدة سَلَمة.

رَقُوقَيْن: قال في الإملاء اسم موضع قال ويُرْوَى رَقُوفَيْن بالفاء بعد الواو وقَبْل التحتية. قلت ولم أجد له ذِكْراً فيما وقفتُ عليه من أسماء الأماكن.

يَعْلَى: بفتح التحتية وسكون العين المهملة وفتح اللام.

مُنْيَة: بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية.

المُعْتَرَك: بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح الفوقية والراء وبالكاف: المَعْرَكة بفتح الميم موضع القتال.

الإزورار: العدول والانحراف.

الصُّدُود: الإعراض.

الفِئة: بكسر الفاء وفتح الهمزة قال الراغب الطائفة المتضافرة التي يرجع بعضها إلى بعض، وقال ابن الأثير في الجامع: الفئة الجماعة الذين يُرجّع إليهم عن موقف الحرب، يجتمعون إليهم أي يفيئون إليهم، انتهى. ولا واحد لها من لفظها، وجمعها فِئات، وقد تُجمّع بالواو والنون.

حاص الناس: بحاء وصاد مهملتين: جاءوا منهزمين.

العَكَّارِ: الكرَّارِ إلى الحرب والعَطَّاف نحوها، يُقَال للرجل يُوَلِّي عن الحرب ثم يَكُرُّ راجعاً إليها عَكر واعتكر.

### الباب السابع والأربعون

# في سرية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى ذات السلاسل في حمادى الآخرة سنة ثمان

قال ابن عُقْبَة وابن إسحاق، وابن سعد، ومحمد بن عمر رحمهم الله تعالى واللفظ له: «بلغ رسول الله عَيَّلَةِ أَن جَمْعاً من قُضَاعة يريدون أَن يَدْنوا إلى أطراف مدينة رسول الله عَيَّلَةِ، فدعا رسول الله عَيَّلَةِ عَمْرو بن العاص بعد إسلامه بِسَنة».

وعند ابن إسحاق أن رسول الله عَيَّكَ بعث عَمْراً يستنفر العرب إلى الشام، فَعَقَد له لواءً أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في ثلاثمائة من سَرَاة المهاجرين والأنصار، وأمره أن يستعين بمن مَرَّ به من العرب: من بُلَيُّ (١)، وعُذْرَة، وبَلْقَيْن، وذلك أن عَمْراً كان ذا رَحِم فيهم، كانت أم العاص بن وائل بَلَويَّة، فأراد رسول الله عَيِّكَةً أَنِ يَتَأَلَّفهم بعمرو.

وفي حديث بُرَيْدَة عند إسحاق بن راهويه أن أبا بكر قال: ﴿إِن عَمْراً لَم يستعمله رسول الله عَيِّلِيَّةً إلا لعلمه بالحرب». انتهى. وكان معه ثلاثون فَرَسا، فكان يكمن النهار ويسير الليل حتى إذا كان على ماء بأرض مُجذَام يقال له السلاسل ويقال السَّلْسَل وبذلك سُمِّيت الغزوة ذات السلاسل بلغه أن لهم جَمْعاً كثيراً فبعث عمرو رَافِع بن مَكِيث المُجهّني إلى رسول الله عَيِّلِةً يخبره أن لهم جمعاً كثيراً ويستمده. فبعث رسول الله عَيِّلِةً أبا عبيدة بن المجوّاح رضي الله تعالى عنه، وعقد له لواء، وبعث معه سَرَاة المهاجرين كأبي بكر وعمر بن الخطاب، وعِدَّة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وأمر رسول الله عَيِّلِةً أبا عبيدة أن يلحق بعمرو بن العاص وأن يكونا جميعاً ولا يختلفا ـ وكان أبو عبيدة في مائتي رجل حتى لحق بعمرو . فلما قدموا أراد أبو عبيدة أن يَوُمَّ الناس فقال عمرو: ﴿إنما قدمت عَلَيَّ مَدَداً لي وليس لك أن تَوُمَّني وأنا الأمير».

فقال المهاجرون: «كلا بل أنت أمير أصحابك وهو أمير أصحابه». فقال عمرو: «لا، أنتم مَدَدٌ لنا». فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف وكان رجلاً لَيِّناً حَسَن الخلق سَهْلاً هَيِّناً عليه أَمْرُ الدنيا، يسعى لأمر رسول الله عَيِّلِةً وعَهْدِه قال: «يا عمرو تَعْلَمَنَّ أن آخر شيء عَهِد إلَيَّ رسول الله عَيِّلِةً أن قال: «إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا، وإنك والله إنْ عَصَيْتني لأُطِيعَنَّكَ». وأطاع أبو عبيدة عمراً. فكان عمرو يصلي بالناس. وقال عمرو: «فإني الأمير عليك وأنت مَدَدى». قال: «فدونك».

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان ١/٨٦/٥.

وروى الإمام أحمد عن الشعبي مُرْسَلاً قال: «انطلق المغيرة بن شُغبَة إلى أبي عُبَيْدة فقال: إن رسول الله عَيِّلِة قد استعملك علينا وإن ابن فلان قد اتبع أمير القوم فليس لك معه أمر». فقال أبو عُبَيْدة: وإن رسول الله عَيِّلِة أمرنا أن نتطاوع فأنا أطيع رسول الله عَيِّلِة وإن عصاه عمرو». انتهى. فأطاع أبو عُبَيْدة عمراً فكان عمرو يصلي بالناس، وصار معه خمسمائة، فسار حتى نزل قريباً منهم وهم شاقون، فجمع أصحابه الحَطب يريدون أن يوقدوا ناراً ليصطلوا عليها من البرد، فمنعهم، فَشَقَ عليهم ذلك، حتى كلمه في ذلك بعض المهاجرين فغالظه. فقال له عمرو: «قد أُمِرْتَ أن تسمع لي». قال: فافعل.

وروى ابن حِبَّان، والطبراني برجال الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْقِيْكِ بعثه في غزوة ذات السلاسل فسأله أصحابه أن يوقدوا ناراً فمنعهم. فكلَّموا أبا بكر رضى الله تعالى عنه، فكلَّمه فقال: «لا يُوقِدُ أحدٌ منهم ناراً إلا قَذَقْتُهُ فيها»(١).

وروى الحاكم (٢) عن بُريْدَة رضي الله تعالى عنه قال: «بعث رسول الله عَيَّاتُهُ عمرو بن العاص في سرية فيهم أبو بكر، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو ألا يوقدوا ناراً فغضب عمر بن الخطاب وهم أن يأتيه، فنهاه أبو بكر وأخبره أن رسول الله عَيَّاتُهُ لم يستعمله إلا لعلمه بالحرب. فَهَداً عنه، فسار عمرو الليل وكمن النهار حتى وطئ بلاد العدو ودَوَّخها كلها حتى انتهى إلى موضع بَلغَهُ أنه قد كان به جمع فلما سمعوا به تَفَرَّقوا، فسار حتى إذا انتهى إلى أقصى بلادهم ولَقِي في آخر ذلك جَمْعاً ليسوا بالكثير، فاقتتلوا ساعة وحمل المسلمون عليهم فهزموهم وتَفَرَّقوا ودَوَّخ عمرو ما هنالك وأقام بالشاءِ والنَّعَم فكانوا ينحرون ويأكلون ولم يكن أكثر من ذلك، لم يكن في ذلك غنائم تُقَسَّم، كذا قال جماعة.

قال البلاذري: فلقي العدو من قضاعة، وعامِلة، ولَخْم، ومجذَام، وكانوا مجتمعين فَفَضَّهم وقتل منهم مَقْتَلة عظيمة وغَنِم. وروى ابن حِبَّان والطبراني عن عمرو أنهم لقوا العدق، فأراد المسلمون أن يَتْبَعوهم فمنعهم. وبعث عمرو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه بشيراً إلى رسول الله عَيَّالِيَّة بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم.

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ٣٢٣/٥ وقال: رواه الطبراني بإسنادين ورجال الأول رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٤٢/٣ في كتاب المغازي وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي.

# ذكر وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه لرافع بن أبي رافع بن عميرة الطائي رضي الله تعالى عنه

روى ابن إسحاق، ومحمد بن عمر، عن رافع رضي الله تعالى عنه قال: «كنت امرءاً نصرانياً وشمّيتُ سَرْجِس فكنت أَذَلَّ الناس وأَهْدَاه بهذا الرمل، كنت أدفن الماء في بيض النعام بنواحي الرمل في الجاهلية، ثم أُغِير على إِبلِ الناس فإذا أَدْخَلْتُها الرمل غلبت عليها، فلم يستطع أحد أن يطلبني فيه حتى أَمُرَّ بذلك الماء الذي خَبّاتُ في بَيْض النَّعَام فأستخرجه فأشرب منه. فلما أسلمت خرجت في تلك الغزوة التي بعث فيها رسول الله عَيْقَة عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل».

قال: «فقلت والله لأَخْتَارَنَّ لنفسي صاحباً». قال: «فَصَحِبْتُ أَبا بكر رضي الله تعالى عنه فكنت معه في رَحْلِه. وكانت عليه عَبَاءة فَذَكِيَّة فكان إذا نزلنا بسطها، وإذا رَكِبنا لَبِسها ثم شَكَّها عليه بخِلال له. وذلك الذي يقول أهل نجد ـ حين ارْتَدُّوا كُفَّاراً ـ نحن نبايع ذا العباءة».

قال: «فلما كَنُونا من المدينة قافلين قلت: يا أبا بكر رحمك الله، إنما صَحِبْتك لينفعني الله تعالى بك، فانصحني وعلّمني». قال: «لو لم تسألني ذلك لفعلت. آمرك أن تُوحِّد الله تعالى ولا تُشْرِك به شيئاً وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتَحُجَّ البيت وتغتسل من المجنابة ولا تَتَأَمَّرنَّ على رجلين من المسلمين أبداً». قال: «قلت يا أبا بكر: أما ما أمرتني به من توحيد الله عز وجل فإني والله لا أشرِك به أحداً أبداً، وأما الصلاة فلن أتركها أبداً إن شاء الله تعالى، وأما الزكاة فإن يكن لي مال أُودِّها إن شاء الله تعالى، وأما الجنابة فسأغتسل منها إن شاء الله تعالى، وأما البحرة فيأن أسما الناس إلا بها فلِم تنهاني عنها»؟.

قال: «إنك استنصحتني فَجَهَدْتُ لك نفسي وسأُخبرك عن ذلك إن شاء الله، إن الله عز وجل بعث محمداً عَلَيْكُ بهذا الدين، فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طَوْعاً وَكَرْهاً، فلما دخلوا فيه أَجَارهم الله من الظلم، فهم عُوَّاذ الله وجيرانه وفي ذمته وأمانته، فإياك أن تُحْفِرَ ذِمَّةَ الله في جيرانه في غَيْنَهُ عَلَى الله عَضَلَهُ غَضَباً لحدكم يُخْفَر في جاره فيظل نَاتِها عَضَلُه غَضَباً لجاره أَنْ أُصِيبت له شاةً أو بعير فالله أَشَدٌ غضباً لجاره». وفي لفظ: «فالله من وراء جاره».

قال: ففارقته على ذلك، فلما قُبِض رسول الله عَيْكُ واسْتُخْلِفَ أبو بكر على الناس قَلِمْتُ عليه فقلت له: يا أبا بكر أَلم تَكُ نَهَيْتَنِي عن أَن أَتَأمَّر على رجلين من المسلمين؟ قال: «بلى وأنا الآن أَنهاك عن ذلك». فقلت له: «فما حَمَلَك على أَن تَلِيَ أَمْرَ الناس؟» قال: «اختلف

الناس وخشيت عليهم الهلاك». وفي رواية: «الفُرْقَة ودعوا إليّ فلم أجد بُدّاً من ذلك».

### ذكر احتلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه

روى محمد بن عمر، عن أبي بكر بن حَزْم رحمه الله تعالى قال: «احتلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حين قفلوا في ليلة باردة كأشد ما يكون البَرْد، فقال لأصحابه: ما تروّن؟ قد والله احتلمت فإن اغتسلت مُتّ. فدعا بماء وتوضأ وغسل فرجه وَتَيَمَّم، ثم قام وصلى بالناس، فلما قدم عمرو على رسول الله حَيَّلَةُ سأله عن صلاته فأخبره وقال: والذي بعثك بالحق إني لو اغتسلت لَمُتّ، لم أجد بَرْداً قط مثله، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا لِهُ سَيّاً لِنَا الله كَانَ بِكُمْ رَحِيما ﴾ [النساء ٢٩]. فضحك رسول الله عَيَّلَةٍ. ولم يبلغنا أنه قال له شيئاً.

وروى أبو داود عن عمرو نَحْوَه وفيه فقال رسول الله عَيَّالِيَّةِ: «يا عمرو صَلَّيْتَ بأصحابك وَأَنْتَ مُجْنُب؟»(١).

## ذكر قصة عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه في الجزور

روى البيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب<sup>(۲)</sup> قال: حُدِّثْت عن عوف بن مالك. ومن طريقين عن سعيد بن أبي أيوب<sup>(۳)</sup> وابن لهيعة<sup>(٤)</sup> عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط<sup>(٥)</sup> أخبره عن مالك بن هَرِم أظنه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه واللفظ لابن إسحاق، قال: «كنت في الغزاة التي بعث فيها رسول الله عَيَّالِيَّهُ عمرو بن العاص، وهي غزوة ذات السلاسل، فَصَحِبْتُ أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فَمَرَرْتُ بقوم وهم على جزور قد نحروها وهم لا يَقْدِرون على أن يُبعِّضُوها. وكنت امرءاً [لَبِقاً] جازراً. فقلت

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٣٤) وأحمد في المستد ٢٠٣/٤ والبيهقي في السنن ٢٢٥/١ والدلائل ٤٠٢/٤ والحاكم في المستدرك ١٧٨١ والدارقطني ١٧٨٨.

<sup>(</sup>Y) يزيد بن أبي حبيب مولى شريك بن الطّغيل الأزدي أبو رجاء المصري عالمها عن عبد الله بن الحارث بن جزء، وأبي الخير اليزني، وعطاء وطائفة. وعنه يزيد بن أبي أنيسة وحيوة بن شريح، ويحيى بن أيوب وخلعه قال ابن يونس: كان حليماً عاقلاً، وقال الليث: يزيد عالمنا وسيدنا. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث مات سنة ثمان وعشرين ومائة الخلاصة ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن أبي أيوب الخزاعي مولاهم أبو يحيى بن مقلاص بكسر الميم، وسكون القاف وآخره صاد مهملة المصري. عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب. وعنه ابن جريج، وابن وهب، وثقه ابن معين. وقال ابن يونس: توفي سنة إحدى وستين ومائة. الخلاصة ٣٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه أبو عبد الرحمن قاضي مصر ومسندها. وروى عن عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والأعرج، وخلتي. وعنه الثوري، والأوزاعي، وشعبة وماتوا قبله، والليث وهو أكبر منه، وابن المبارك، وخلقٌ. وثقه أحمد وغيره. وضعفه يحيى القطان وغيره. مات سنة أربع وسبعين ومائة طبقات السيوطي ١٠٧٨.

<sup>(</sup>٥) ربيعة بن لقيط، ذكره أبو الحسن العسكري في الأفراد انظر أسد الغابة ٢١٧/٣.

لهم: أتعطوني منها عَشِيراً على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم. فأخذت الشَّفْرة فَجَزَأَتُها مكاني وأخذت جُزْءاً، فحملتُه إلى أصحابي فاطبخناه وأكلناه. فقال لي أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: أنَّى لك هذا اللحم يا عوف؟ فأخبرتهما. فقالا: والله ما أَحْسَنْتَ حين أطعمتنا هذا. ثم قاما يَتَقَيَّآن ما في بطونهما منه. فلما قَفَل الناس [من ذلك السفر]. كنت أوَّل قادم على رسول الله عَيَّلِهُ وفي رواية مالك بن هَرِم: ثم أبردوني في فيج لنا فقدمت على رسول الله عَيِّلِهُ فجئتُه وهو يُصَلِّي في بيته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال: «أَعَوْفُ بن مالك؟» فقلت: نعم، بأبي أنت وأمي. فقال: «أَصَاحب الجزور؟» ولم يزدني على ذلك شيئاً. وليس في رواية مالك بن هَرِم أنهما أكلا بل ذكر لأبي بكر فيها. ولم يزدني على ذلك شيئاً. وليس في رواية مالك بن هَرِم أنهما أكلا بل ذكر لأبي بكر فيها. وزد محمد بن عمر: ثم قال رسول الله عَيَّلِهُ: «أَخْبِرني». فأخبرته بما كان من سيرنا وما كان بين أبي عُبَيْدة. فقال رسول الله عَيَّلِهُ: «أَخْبِرني». فأخبرته بما كان من سيرنا وما كان بين أبي عُبَيْدة. فقال رسول الله عَيَّلِهُ: «أَنْ مِرَاهُ عَبَيْدة. فقال رسول الله عَيْلِهُ: «أَنْ مَنْ أبي عُبَيْدة. فقال رسول الله عَيْلُهُ: «أَنْ مِراه عَلَيْكَ أبي عُبَيْدة. فقال رسول الله عَيْلُهُ: «أَنْ مِراه أبا عُبَيْدة بن الجراح» (١٠).

وروى ابن حِبّان، والطبراني عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن الجيش لما رجعوا ذكروا لرسول الله عَيِّلِيَّةٍ مَنْعِي لهم من إيقاد النار ومن اتباعهم العدوّ فقلت: يا رسول الله إني كَرِهْتُ أن يوقِدوا ناراً فيرى عدوهم قلّتهم وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مَدَد فَيَعْطِفوا عليهم. فَحَمِد رسول الله عَيِّلِيَّةً أَمْرَه. وروى البخاري عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى، موقوفاً عليه، ومسلم والإسماعيلي والبيهقي عنه قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: بعثني رسول الله عَيِّلِيَّةً على جيش ذي السلاسل، وفي القوم أبي بكر، وعمر، فحدثت نفسي إنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة عنده. قال: فأتيته حتى قعدت بين يديه وقلت: يا رسول الله مَنْ أَحَبُ الناس؟ قال: «عائشة». قلت: إني لست أسألك عن أهلك. قال: «فأبوها». قلت: ثمّ مَنْ؟ حتى عَدَّ رَهْطاً. قلت في نفسي لا أعود أسأل عن هذا، وفي رواية الشيخين: فَسَكَتُ مخافة أن يجعلني في آخرهم (٢٠).

#### تنبيهات

الأول: السلاسل بسينين مهملتين الأولى مفتوحة على المشهور الذي جزم به أبو عبيد البكري، وياقوت، والحازمي، وصاحب القاموس، والسيد وخَلْق لا يُحْصَوْن، والثانية مكسورة واللام مُخَفَّفة. وقال ابن الأثير بضم السين الأولى. وقال في زاد المعاد بضم السين وفتحها لغتان كذا قال. وصاحب القاموس مع اطلاعه لم يَحْكِ في الغزوة إلا الفتح، وعبارته: «السَّلْسَل

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٤٠٢/٤ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٥/٥ ومسلم في كتاب الفضائل (٧) وأحمد في المسند ٢٠٣/٤ والبيهقي في السنن ٢٠٧٦.

كجعفر وَخَلْخَال الماءُ العَذْب أو البارد كالشّلاَسِل بالضم». ثم قال: «وَتَسَلْسَل الماءُ بَحْرَى في محدور... والسَّلْسَلة اتصال الشيء بالشيء، والقطعة الطويلة من السَّنام، وَيُكْسَر، وبالْكَشر دائِرٌ من حديد ونحوه. والسَّلاَسِل رَمْلٌ يَتَعَقَّد بعضه على بعض وينقاد.. وَثَوْب مُسَلْسَل فيه وشيءُ مُخَطَّط، وغزوة ذات السَّلاسِل هي وراء وادي القُرّى».

وقال النووي في التهذيب: أظن أن ابن الأثير استنبطه من صحاح الجوهري من غير نقل عنده فيه ولا دلالة في كلامه. قلت وعبارة الجوهري: «وماءٌ سَلْسَل وسَلْسَال سَهْل الدخول في الحَلْق لعذوبته وصفائه، والشّلاَسِل بالضَّمّ مثله، ويقال معنى يتسلسل أنه إذا جَرَى أو ضربته الريح يصير كالسّلْسِلَة».

وقال ابن إسحاق و جَمْعٌ: «هو ماءُ بأرض جُذَام وبه سُمِّيَت الغزوة». وقال أبو عبيد البكري: «ذات السَّلاَسِل بفتح أوله على لفظ جمع سلْسِلَة رَمْلٌ بالبادية». انتهى، فعلى هذا شمِّي المكان بذلك لأن الرمل الذي كان به كان بعضه على بعض كالسِّلْسِلَة. وَأَغْرَبَ من قال: سميت الغزوة بذلك لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يُغْزَوْا.

الثاني: ذكر الجمهور ومنهم ابن سعد أنها كانت في جمادي الآخرة سنة ثمان. وقيل كانت سنة سبع، وبه جزم ابن أبي خالد في صحيح التاريخ.

الثالث: نقل النووي في تهذيبه، والحافظ في الفتح عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر أنه نُقِل الاتفاق، على أنها كانت بعد غزوة مؤتة إلا ابن إسحاق قال قبلها قال الحافظ: وهو قضية ما ذُكِر عن ابن سعد وابن أبي خالد. قلت: أما أنه قضية ما ذُكِر عن ابن سعد فغير واضح فإن ابن سعد قال كانت في جمادى الآخرة سنة ثمان، وذكر في غزوة مؤتة أنها كانت في جمادى الأولى سنة ثمان. وأما ما نُقِل عن ابن إسحاق فالذي في رواية زياد البَكَّائي تهذيب ابن هشام عن ابن إسحاق تأخر غزوة ذات السلاسل عن مؤتة بعِدة غزوات وسرايا، ولم يذكر أنها كانت قبل مؤتة فيُحْتَمَل أنه نَصَّ على ما ذكره ابن عساكر في رواية غير زياد.

الرابع: ليس في تأمير رسول الله عَيِّلِهُ عَمْراً على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تفضيله عليهما بل السبب في ذلك معرفته بالحرب كما ذكر ذلك أبو بكر لعُمَر كما في حديث بُرَيْدَة، فإن عمْراً كان أحد دُهَاة العرب، وكون العرب الذين أَمَرَه رسول الله عَيِّلِهُ أن يستعين بهم أَخْوَال أبيه كما ذُكِر في القصة فهم أقرب إجابة إليه من غيره. وروى البيهقي عن أبي معشر عن بعض شيوخه أن رسول الله عَيِّلِهُ قال: «إني لأُومُر الرجل على القوم وفيهم من هو خير منه لأنه أيقظ عيناً وأبصر بالحرب» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٤٠٠/٤.

المخامس: في حديث بُرَيْدَة أن عُمَر أراد أن يكلم عَمْراً لما منع الناس أن يوقدوا ناراً. وفي حديث عَمْرو أن أبا بكر كَلَّم عَمْراً في ذلك. ويُجْمَع بين المحديثين بأن أبا بكر سَلَّم لِعَمْرو أَمْرَه ومنع عُمَر بن المخطاب من كلامه، فلما أَلَحُ الناس على أبي بكر في سؤاله سأله حينه فلم يُجِبْه ويُحْتَمَل أن مَنْعَ أبي بكر لعمر بن الخطاب كان بعد سؤال أبي بكر لعمرو.

السادس: قال في الروض: «إنما كره أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أجرة مجهولة لأن العَشِير واحد الأعشار على غير قياس. أو بمعنى العُشْر [كالثمين بمعنى النُمْن] ولكنه عاملهم عليه قبل إخراج الجزور من جلدها وقبل النظر إليها أو يكونا كرها أَجْرَ الجَزَّار على كل حال والله أعلم».

### السابع: في بيان غريب ما سبق:

قُضَاعة: بضم القاف وبالضاد المعجمة والعين المهملة.

السَّرَاة: بفتح السين المهملة جمع سَرِيِّ بفتح أوله وكسر الراء وهو الشريف أو ذو المروءة والسخاء.

بَلِيّ: بفتح الموحدة وكسر اللام وتشديد التحتية.

عُذْرَة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء.

بلْقَيْسنْ: بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح القاف وسكون التحتية وبالسين والنون يعني بني القَيْس وهو من شواذ التخفيف وهم من بني أسد، وإذا نسبت إليهم قلت قَيْسِيّ ولا تقل بَقْلَيْس.

كَمَن النهار: استتر فيه واختفى.

رافِع: بالراء والفاء.

مَكِيث: بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية وبالثاء المثلثة.

الجُهِّنِي: بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون.

المَدَدِيّ: منسوب إلى المَدَد وجَمْعُه أمداد وهم الغُزَاة الذين يُمِدُّون جيوش الإسلام.

الشِّيمَة: بكسر الشين المعجمة: الغريزة والطبيعة والجِيلَّة التي خُلِق عليها الإنسان.

يصطلون: يستدفئون والاصطلاء افتعال من صلا النار والتَّسَخُن بها.

قَذَف الشيء: رماه.

بُرَيْدَة: بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتية.

هَدَأُ عنه: بفتح الهاء والدال المهملة والهمز: سكن.

دَوُّخ البلاد: بفتح الدال المهملة وتشديد الواو وبالخاء المعجمة: قهر واستولى.

عَامِلة: بعين مهملة وبعد الألف ميم مكسورة حَيٌّ من قُضَاعة.

فَضُّهم: بفتح الفاء والضاد المعجمة الساقطة المشددة أي فَرَّق جمعهم وكسرهم.

قَفَل: بفتح القاف والفاء واللام: رجع. والقُفُول بضم القاف والفاء: الرجوع.

سَرْجِس: بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وبالسين المهملة: اسم أعجمي لا ينصرف.

الرَّحُل: بفتح الراء وسكون الحاء المهملة وباللام، وهو هنا منزل الشخص ومسكنه وبيته الذي فيه أثاثه ومتاعه.

العَبَاية: بالمثناة التحتية والعباة والعَبَا ممدودَيْن: كِساء معروف.

فَدَكِيَّة: من عمل فَدَك بفتح الفاء والدال المهملة وبالكاف.

شَكُّها: انتظمها.

العِخلاَل: بالخاء المعجمة وزن كتاب: العود يُخَلَّل به الثوب والأسنان وخَلَلْتُ الرداء خَلاً من باب قَتَل ضَمَعْتُ طَرَفَيْه بِخِلال.

جَهَدْتُ لك نفسى: أي [بذلت وُسْعي].

العُوَّاذ: بضم العين المهملة وتشديد الواو وبالذال المعجمة: وهو (جمع العائذ) الملتجئ والمستجير.

الذِمَّة: العَهْد والأمان.

تُخْفِر: بضم الفوقية وسكون الخاء المعجمة وكسر الفاء وبالراء: تنقض العهد يقال أخفرته نَقَضْتُ عَهْدَه. وخفرتُه أَخْفِرهُ بكسر الفاء وأَخْفُره بالضّمّ خِفَارةٌ مثلثة أَجَرْتُه من ظالم فأنا خفير، أَمَّنتُه ومنعته وبالعهد وَفَيْتُ له فهو من الأضداد.

يَظُلِّ: بفتح التحتية والظاء المعجمة المشالة: يصير.

ناتِئاً: مُنْتَفِخاً مرتفعاً.

عَضَلَه: منعه ظُلْماً، وعَضَل عليه ضَيَّق وبه الأَمْرُ اشْتَدّ.

لهيعة: بفتح اللام وكسر الهاء وسكون التحتية وفتح العين المهملة فتاء تأنيث.

ابن أبي حبيب: بالحاء المهملة.

لَقيط: بفتح اللام وكسر القاف وسكون التحتية وبالطاء المهملة.

هَرِم: بفتح الهاء وكسر الراء.

الجَزُور: بفتح الجيم وضم الزاي وسكون الواو وبالراء الإبل خاصةً تقع على الذكر والأُنثي إلا أن اللفظ مؤنثة والجمع مُجزُر بضمَّتَيْن.

بَعَّضُوها: بِعاضاً أي أجزاء.

ابن حِبَّان: بكسر الحاء المهملة وبالموحدة.

النُّهْدي: بفتح النون المشددة وسكون الهاء وبالدال المهملة.

#### الباب الثامن والأربعون

في سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه يرصد عيراً لقريش عند محمد بن عمر، وابن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ومن معه لحي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر وتعرف بسرية الخبط وسرية سيف البحر. قال جمهور أئمة المغازي كانت في رجب سنة ثمان.

روى البخاري من طُرُق عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ومسلم من طُرُق أُخر عنه، وابن إسحاق عن عُبَادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال جابر رضي الله تعالى عنه: «بعثنا رسول الله عَيْقَالُم في ثلاثمائة راكب، زاد محمد بن عمر وابن سعد، والقطب من المهاجرين والأنصار فيهم عمر بن الخطاب»(١). انتهى.

قال جابر: وأُمَّر علينا رسول الله عَيَّكُمُ أبا عُبَيْدة بن الجَرَّاح نَرْصُد عيراً لقريش، وزوَّدنا جِراباً من تَمْر لم يجد لنا غيره، فكنا ببعض الطريق، وفي رواية فأقمنا بالساحل نصف شهر فَفَنِيَ الزاد، فأمر أبو عُبَيْدة بأزواد الجيش فَجُمِع فكن مِزْوَد تمر، وكان يَقُوتُنا كل يوم قليلاً قليلاً. وفي رواية فكان يُعْطِينا قبضة قبضة، ثم صار يعطينا تمرة تمرة حتى فَنِيَ. قيل كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: كُنَّا نَمَصُّها كما يَمَص الصبي [الثدي]، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل.

وفي رواية وَهْب بن كيسان قلت لجابر ما تُغْنِي عنكم تمرة، قال: لقد وجدنا فقدها حين فَنِيَتْ. وفي حديث غبّادة بن الصامت: فقسمها يوماً بيننا فنقصت تمرة عن رجل فوجدنا فقدها ذلك اليوم فأصابنا جوع شديد وكنا نضرب بِعِصِيّنا الخَبَط ثم نَبُلّه بالماء. وفي رواية غبّادة بن الوليد(٢) بن عبادة ابن الصامت، رضي الله تعالى عنهما، وكان قوت كل منا في كل يوم تمرة فكان يَكَصّها ثم يَصُرّها في ثوبه، وكنا نخبط بقِسيّنا ونأكل حتى تَقَرَّحت أشداقنا. فأقسِم أَخْطأها رَجُلٌ منا يوماً فإن انقلب به تَنْعَشُه، فشهِدنا له أنه لم يُعْطَها فأُعْطِيها فقام فأخذها، انتهى، زاد محمد بن عمر: حتى أن شِدْق أحدهم بمنزلة مَشْفَر البعير انتهى. فمكثنا على ذلك أياماً، وعند أبي بكر، ومحمد بن الحسن بن علي المقري عن جابر: كنا نأكل الخبَط ثلاثة أشهر، انتهى. حتى قال قائلهم لو لقينا عدواً ما كان بنا حركة إليه لما نالنا من الحَبَط ثلاثة أشهر، انتهى. حتى قال قائلهم لو لقينا عدواً ما كان بنا حركة إليه لما نالنا من الحَبَد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب المغازي (٢٦/٦١).

<sup>(</sup>٢) عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصّامت الأنصاري المدني. عن جده، وأبيه، وأبي أيوب وجابر. وعنه يحيى بن سعيد، وعُبيد الله بن عَمْرو. وثقه أبو زرعة والنسائي. الخلاصة ٣٣/٢.

وفي مغازي محمد بن عمر، والغيلانيات: فقال قيس بن سعد بن عُبَادة (١): من يشتري مني تمراً بجزور أنحرها هاهنا وأُوفِيه الثمن بالمدينة؟ فجعل عمر بن الخطاب يقول: واعجباه لهذا الغلام لا مال له يدين في مال غيره. فوجد قيس رجلاً من جُهيئة فقال قَيْس: بِغني جزوراً وأوفيك ثمنه من تَمْر بالمدينة. قال الجهني: والله ما أعرفك فمن أنت؟ قال: أنا قيس بن سعد بن عُبَادة بن دُلَيْم. قال الجهنيين: ما أعرفني بنسبك إن بيني وبين سعد خلَّة سيد أهل يشرب، فابتاع منه خمس جزائر كل جزور بوسَق من تمر، واشترط عليه البدوي تَمر ذُخْرَة من تَمْر آل كُلُيْم، فقال قيس: نعم. قال الجُهني: أَشْهِد لي. فأَشْهَدَ له نفراً من الأنصار ومعهم نفر من المهاجرين. فقال عمر بن الخطاب: لا أشهد، هذا يُدَان ولا مال له إنما المال لأبيه. فقال الجُهنين: والله ما كان سعد لِيُحْنِي بابنه في شقَّة من تمر وأرى وَجُهاً حَسَناً وفِعْلاً شريفاً. فأخذ المجزر فنحرها لهم في مواطن ثلاثة كل يوم جزوراً. فلما كان اليوم الرابع نهاه أميره وقال: ثريد أن تُخفِر ذمتك ولا مال لك. وفي حديث جابر عن الشيخين: نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عُبَيْدة نهاه.

وروى محمد بن عمر عن رافع بن خدِيج (٢) رضي الله تعالى عنه أن أبا عُبَيْدة قال لقيس: عزمت عليك ألا تَنْحَرَ، أَتُريد أن تُحْفِر ذِمَّتك ولا مال لك؟ فقال قيس: يا أبا عبيدة أترى أبا ثابت وهو يقضي ديون الناس ويحمل الكلّ ويُطْعِم في المجاعة لا يقضي عني شِقَّة من تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله؟ فكاد أبو عبيدة يلين له وجعل عمر يقول أعزم عليه فعزم عليه وأبى عليه أن يَنْحر فبقيت جزوران فقدم بهما قيس المدينة يتعاقبون عليهما. وبلغ سعد بن عُبَادة ما كان أصاب الناس من المجاعة فقال: «إن يكن قيس كما أعرف فسوف يَنْحُر القوم» انتهى.

قال جابر: وانطلقنا على ساحل البحر فألقى إلينا البحر دَابَّة يقال لها العَنْبَر، وفي لفظ حوتاً لم نر مثله كهيئة الكثيب الضخم، وفي رواية مثل الضريب الضخم فأتيناه فأكلنا منها. وفي لفظ منه نصف شهر. وفي رواية عند البخاري ثماني عشرة ليلة. وفي رواية عند مسلم شهراً، ونحن ثلاثمائة حتى سَمِنًا وادَّهَنًا من وَدَكه حتى ثابت منه أجسادنا وصَلُحت ولقد رأيتنا

<sup>(</sup>١) قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي أبو الفضل، صحابي له ستة عشر حديثاً اتفقا على حديث، وانفرد البخاري له بطرف من حديث آخر. وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو تميم الجيشاني. قال أنس: كان قيس بين يدي النبي عليه بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. وقال عمرو بن دينار: كان إذا ركب الحمار خطت رجلاه في الأرض. مات في خلافة معاوية بالمدينة. وله في الجود حكايات. الخلاصة ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) رافع بن خديج بن رافع بن عديّ بن يزيد بن جشم بن حارثة الأوسي، صحابي شهد أمحداً وما بعدها، له ثمانية وسيعون حديثاً. اتفقا على خمسة. وانفرد (م) بثلاثة. وعنه ابنه رفاعة، وبشير بن يسار وسليمان بن يسار وطاؤس. قال تحليفة: مات سنة أربع وسبعين. الخلاصة ٣١٤/١.

نغترف من وقب عينيه بالقِلاَل: الدهن وأخرجنا من عينيه كذا وكذا قُلَّة وَدَك ونقطع منه القِدَر كالثور أو كقِدَر الثور.

وأَمر أبو عُبَيْدة بضلع من أضلاعه فنُصِب. وفي رواية: ضِلْعَيْن فنُصِبا، ونظر إلى أطول رجل في الجيش. أي وهو قيس بن سعد بن عُبَادة فيما يظنه الحافظ. وأطول بحمَل فحمله عليه ومَرَّ من تحته راكباً فلم يُصِبْه أو يُصِبهما. وتزودنا من لحمه وسائق، وفي رواية أبي حَمْزة الخولاني وحملنا منه ما شئنا من قديد ووَدَك في الأسقية انتهى. قال جابر: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله عَيِّلِهُ فذكرنا له ذلك فقال: «رِزْق أخرجه الله تعالى لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله عَيِّلِهُ منه فأكله، وفي رواية: فأتاه بعضهم بعضو منه فأكله. وفي رواية: أنا ندركه لم يُروح لأجبنا لو كان عندنا منه (١).

وفي مغازي محمد بن عمر، والغيلانيات: فلما قدم قيس بن سعد بن عُبَادة لقيه أبوه فقال: ما صنعت في مجاعة القوم حيث أصابتهم؟ قال: نحرت، قال أصبت ثم ماذا؟ قال نحرت قال: أصبت ثم ماذا؟ قال نُهيت. وفي الصحيح عن أبي صالح ذَكُوان السَّمَّان أن قيس بن سعد بن عُبَادة قال لأبيه. وفي مسند الحُمَيْدي عن أبي صالح عن قيس قلت لأبي: كنت في الجيش فجاعوا. قال: أنحرت؟ قال: نحرت. قال ثم جاعوا قال: أنحرت؟ قال: نُهِيت. وفي مغازي محمد بن عمر، والغيلانيات قال: من نهاك؟ قال: أبو عبيدة بن الجراح. قال: ولم؟ قال: زعم أنه لا مال لي وإنما المال لأبيك. قال: لك أربعة حوائط أدنى حائط منها تجد منه خمسين وسقاً. وكتب بذلك كتاباً وأشهد أبا عبيدة وغيره. وقدم الجُهَنِي مع قيس فأوفاه أَوْشقه وحمله وكساه.

وعند ابن خُرِيْمَة عن جابر قال: بلغ رسول الله عَيْلِيَّةٍ فِعْل قيس فقال: «إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت». انتهى. وجاء سعد بن عُبَادة إلى رسول الله عَيْلِيَّةٍ فقال: من يعذرني من ابن الخطاب يُيَحِّد عَلَى ابنى (٢).

#### تنبيهات

الأول: قال جماعة من أهل المغازي كانت هذه السرية سنة ثمان. قال في زاد المعاد، والبداية والنور: وفيه نظر لِمَا رواه الشيخان من حديث جابر رضى الله تعالى عنه أن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٣١١/٣ عبد الرزاق (٨٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره العراقي في تخريجه على الإحياء ٢٤٦/٣ وقال: أخرجه الدارقطني وفيه من رواية أبي حمزة الحميري عن جابر ولا يعرف اسمه ولا حاله.

رسول الله عَيْنِكُ بعثهم يرصدون عيراً لقريش، وظاهر هذا الحديث أن هذه السرية كانت قبل الهدنة بالحديبية، فإنه من حين صالح رسول الله عَيْنِكُ قريشاً لم يكن ليرصد لهم عِيراً بل كان زمن أَمْن وهُدْنَة إلى حين الفتح. ويبعد أن تكون سرية الخَبَط على هذا الوجه اتفقت مرتين مرة قبل الصلح ومرة بعده. قلت وسيأتي في الثالث من كلام الحافظ ما يَرْوِي الغليل.

الثاني: قال في الهَدْي: قول من قال إنها كانت في رجب وهم غير محفوظ، إذ لم يُحْفَط عن رسول الله عَيَّلِيَّ أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية، وقد عَيَّر المسلمين بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرمي، وقالوا: استحل محمد الشهر الحرام وأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْوِ الحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصَدِّ عَن سَبِيلِ الله [البقرة ٢١٧] ولم يثبت نَسْخ هذا بِنَص يجب المصير إليه ولا أجمعت الأمة على نسخه. قال [البرهان] في النور: وهو كلام حَسَن مليح لكنه على ما اختاره من عدم نَسْخ القتال في الشهر الحرام وسَلَفِه عطاء وأهل الظاهر وشيخه أبي العَبَّاس بن تيمية وهو خلاف ما عليه المُعْظَم. وقوله في قصة العَلاء بن الحَضْرَمي صوابه عَمْرو بن الحضرمي أخو العَلاء، والعَلاء ليس صاحب هذه السرية بل صاحبها وأميرها عبد الله بن جَحْش.

الثالث: قال في الفتح: لا يغاير ما في الصحيح أن هذه السرية بعثها رسول الله عَيْنَة الترصد عِيراً لقريش، وما ذكره ابن سعد أن رسول الله عَيْنَة بعثهم لِحَيِّ من جهينة وأن ذلك كان في شهر رجب لإمكان الجمع بين كونهم يتلقون عِيراً لقريش ويقصدون حَيًّا من جُهَيْنَة، ويُقوِّي هذا الجمع ما عند مسلم من طريق عُبَيْد الله بن مُقْسَم عن جابر قال: بعث رسول الله عَيْنَة بعثاً إلى أرض جُهَيْنَة، فذكر القصة. لكن تَلقي عِير قريش ما يُتَصَوَّر أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان لأنهم حينئذ كانوا في الهدنة بل يقتضي ما في الصحيح أن تكون هذه السرية في سنة ست، أو قبلها قبل الهدنة يُختَمَل أن يكون تَلقيهم العِير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جُهَيْنَة. ولهذا لم يقع في شيء من طُرُق الخَبَر أنهم قاتلوا أحداً بل أنهم أقاموا نصف شهر وأكثر في مكان واحد والله تعالى أعلم.

الرابع: وقع في رواية أبي حَمْرَة الخولاني عن جابر عن ابن أبي عاصم في كتاب الأطعمة أن أمير هذه السرية قيس بن سعد بن عُبادة. قال الحافظ: والمحفوظ ما اتفقت عليه روايات الصحيحين أنه أبو عبيدة بن الجراح. وكان أحد الرواة ظَنَّ من صنيع قيس بن سعد في تلك الغَزَاة ما صنع من نَحْر الإبل التي نحرها أنه كان أمير السرية وليس كذلك.

الخامس: ظاهر قول جابر: «بعث رسول الله عَيْنِيَّةُ بعثاً فخرجنا وكنا ببعض الطريق فَنِيّ

الزاد الخ». أنه كان لهم زاد بطريق العموم وزاد بطريق الخصوص. فلما فَنِيَ الذي بطريق العموم اقتضى رأي أبي عُبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص لقصد المساواة بينهم ففعل فكان جميعه مِزْوَداً واحداً.

ووقع عند مسلم في رواية الزبير عن جابر: «بعثنا رسول الله عَيَّلَةٍ وأَمَّر علينا أبا عبيدة نتلقى عِيراً لقريش وزَوَّدنا جِرَاباً من تَمْر لم يجد لنا غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا تَمْرة تمرة (١)». وظاهره مخالف لهذه الرواية. ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قَدْر جِراب. فلما تعدد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه صار قَدْر جِراب، ويكون كل من الراوِيَيْن ذكر ما لم يذكر الآخر. وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة، فكان في ثاني الحال. وقد روى البخاري في الجهاد من طريق وهب بن كيْسان عن جابر: «خرجنا ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا فَقَنِي زادنا حتى كان الرجل منا يأكل [كل يوم] تمرة». وأما قول عياض: «يُحتَمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب المذكور» فمردود لأن حديث جابر الذي صدر به البخاري صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم كان يرُود تمر. ورواية أبي الزبير صريحة في أن النبي عَيِّلَةٍ زَوَّدهم جراباً من تمر فيصح أن التمر كان معهم من غير الجراب. وأما قول غيره يُحتَمل أن يكون تفرقته عليهم تمرة تمرة كان من الجراب النبوي عَيِّلَةٍ قصداً للبركة، وكان يُفَرَّق عليهم من الأزواد التي اجتمعت أكثر من ذلك فبعيد من ظاهر السياق، بل في رواية هشام بن عروة عند ابن عبد البَرّ. فقلَّت أزوادنا حتى كان يصيب الرجل منا التمرة.

السادس: في رواية وهب بن كيسان عن جابر: «فأكل منه القوم ثماني عشرة ليلة». وفي رواية عمرو بن دينار: «فأكلنا منه نصف شهر». وفي رواية أبي الزبير: «فأقمنا عليها شهراً». ويُجْمَع بين هذا الاختلاف بأن الذي قال: ثماني عشرة، ضبط ما لم يضبط غيره أو أن من قال نصف شهر ألغى الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام، ومن قال شهراً جَبَر الكسر وضم بقية الممدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليها. ورَجَّح النووي رواية أبي الزبير لما فيها من الزيادة. قال ابن التين: إحدى الروايتين وَهم. ووقع في رواية الحاكم: اثنا عشر يوماً، وهي شَاذَة وأَشَذَ منها رواية الخولاني: أقمنا قبلها ثلاثاً. ولعل الجمع الذي ذكرته أولى.

السابع: لا تُخَالِف رواية أبي حمزة الخولاني رواية أبي الزبير في لحم الحوت لأن رواية أبي حمزة تُحمَل على أن رسول الله عَيِّلِيَّة قال ذلك ازدياداً منه بعد أن أحضروا له منه ما ذكر، أو قال ذلك قبل أن يُخضِروا له منه، وكان الذي أحضروه معهم لم يُرْوح فأكل منه عَيِّلِيَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٣/ ١٥٣٥ (١٧- ١٩٣٥).

الثامن: وقع في آخر صحيح مسلم من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم. فذكر الحديث، وفيه فرأينا جابر بن عبد الله في مسجده. الحديث. وفيه سرنا مع رسول الله عليه في غزوة بطن بواط. الحديث. وفيه سرنا مع رسول الله عليه وكان قوت كل أحد منا في كل يوم تمرة. الحديث. وفي آخره: شكا الناس إلى رسول الله عليه فقال: «عسى الله أن يُطْعِمَكم». فأتينا سيف البحر، فزَجَر البحر زَجْرَة فألقى دابّة، فأؤرينا على شِقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشَيعنا. قال جابر: فدخلت أنا وفلان حتى عَد خمسة في فجاج عينها ما يرانا أحد، وأخذنا ضِلْعاً من أضلاعها فقومناه ودعونا أعظم رجل في الرّكب وأعظم جمّل في الركب وأعظم كِفْل في الركب فدخل تحته ما يُطأُطئ راسول الله عَلَيْ بن محلوف على شيء رسول الله عَلَيْ له معلوف على شيء محذوف تقديره: فبعثنا رسول الله عَلَيْ في سَفَر فأتينا سيف البحر على أنه معطوف على شيء محذوف تقديره: فبعثنا رسول الله عَلَيْ في سَفَر فأتينا الخ، فتتحد مع القصة التي في صحيح محذوف تقديره: فبعثنا رسول الله عَلَيْ في سَفَر فأتينا الخ، فتتحد مع القصة التي في صحيح البخاري.

التاسع: في بيان غريب ما سبق:

يَرْصُد: بفتح التحتية.

العِير: بكسر العين المهملة وبالراء الإبل تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة.

الحيّ الواحد من أحياء العرب يقع على بني أب كثروا أم قَلُوا، وعلى شَعْب يجمع القبائل من ذلك.

مُجهَيْنَة: بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتية وفتح النون فتاء تأنيث.

القَبَلِيَّة: بفتح القاف والموحدة.

ساحل البحر: شاطئه وهو جانبه.

النَّخبَط: بفتح الخاء المعجمة والموحدة ما سقط من ورق الشجر إذا تُحبِط بالعصا لتعلفه الإبل.

سيف البحر: بكسر السين المهملة وسكون التحتية وبالفاء جانبه.

عُبَادة: بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة.

الصامت: بلفظ اسم الفاعل.

الجِرَاب: بكسر الجيم، قال في التقريب وقد تُفْتَح.

المِزْوَد: بكسر الميم وعاء التمر من أدّم.

يَقُوتنا: بفتح الفوقية وضم القاف والتخفيف من الثلاثي، وبضم التحتية والتشديد من التقويت ومنعه ابن السُكِّيت . بكسر السين المهملة والكاف المشددة وسكون التحتية فتاء.

العُصِيّ: بضم العين وكسر الصاد المهملتين جمع عَصًا.

يَمَصُّها: بفتح الميم وحُكِي ضمها.

تَخْبِط: الشجرة تضربها فيتحاتّ وَرَقُها فتأكله(الإبل).

القِسِيّ: بكسر القاف جمع قَوْس.

تَقَوَّحت: تَجَوَّحت من خشونة الورق وحرارته.

الشُّدْق: بفتح الشين المعجمة وكسرها وسكون الدال المهملة وبالقاف جانب الفم.

فأقسم: أحلف.

أخطأها: فاتته ومعناه أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم، فيعطي كل إنسان تمرة كل يوم، فقسم في بعض الأيام ونَسِيّ إنساناً فلم يُعْطِه تمرته وظَنَّ أنه أعطاه فتنازعا في ذلك، فذهبنا معه وشَهدنا له أن لم يُعْطَها فأُعْطِيها بعد الشهادة.

فَنَعَشَه: فرفعه وتقيمه من شدة الضعف والجهد أو معناه تشد جانبه في دعواه وتشهد له.

مِشْفَر البعير: بكسر الميم كالجحفلة من الفرس وهو لذي الحافر كالشفة للإنسان.

ناله: أصابه.

الجَهْد: بفتح الجيم . وتضم . وبالدال: المشقة، وقيل بالفتح المشقة وبالضم الطاقة.

الغيلانيات: أجزاء من الحديث منسوبة لابن غَيْلان من المحدثين.

الجَرُور: بفتح الجيم من الإبل خاصة يقع على الذكر والأُنثى والجمع مُحزُر بضمتين. شِقَّة من تمر أَى قطعة تُشَقِّ منه].

دُلَيْم: بضم الدال المهملة وفتح اللام وسكون التحتية وبميم.

أَمَا: بفتح الهمزة وتخفيف الميم.

يُخْنِي به بضم التحتية وسكون المعجمة وبالنون يُشلِمه.

فِعْلا: بكسر الفاء وسكون العين. وفي نسخة من العيون فَعَالا بفتح الفاء أي الكرم ولهذا وصفه بالمفرد فقال شريفاً. ولو أراد الفِعال بكسر الفاء الذي هو جمع فِعْل لقال شريفة.

خَدِيج: بخاء معجمة فدال مهملة فتحتية فجيم وزن عظيم.

عَزَم عليه: أُمَره أُمْر جِدّ بكسر الجيم.

أَخْفَره: إذا نقض عهده واختفره إذا وفي له بالعهد والمراد الأول.

الذِّمَّة: بكسر الذال المعجمة تُفَسَّر تارة بالعهد والأمان وتارةً بالضمان.

أبو ثابت: بثاء مثلثة وموحدة: كنية سعد بن عُبَادة.

الكَلِّ: بفتح الكاف وتشديد اللام: وهو الإعياء ثم استُعْمِل في كل ضائع وأمر ثقيل.

الدَّابَّة: بالدال المهملة وتشديد الموحدة: كل حيوان في الأرض ويُطْلَق على الذكر والأنثى.

العَنْبَر: بلفظ المشموم: حوت كبير بليغ طوله خمسون ذراعاً فأكثر.

الحوت: اسم جنس لجميع السمك وقيل مخصوص بما عَظُم منها.

الكثيب: بفتح الكاف وكسر الثاء المثلثة التَّلُّ من الرمل.

الظُّرب: بفتح الظاء المعجمة المُشَالة وكسر الراء وبالموحدة الجبل الصغير.

الضَّخم: بفتح الضاد وسكون الخاء المعجمتين: العظيم.

الوَدَك: بفتح الواو والدال المهملة: الشحم.

ثَابَت: بثاء مثلثة وموحدة ففوقية: رَجَعَت.

الوَقْب: بفتح الواو وسكون القاف والموحدة النُّقْرَة التي تكون فيها الحَدَقة.

القِلال: بكسر القاف جمع قُلَّة وهي هنا [الحُبّ العظيم].

القِدَر: بكسر القاف وفتح الدال المهملة جمع قَدْرَة بفتح فسكون: وهي القطعة من اللحم ومن غيره.

الثَّور: بالثاء المثلثة الذكر من البقر، والأُنثى ثورة والجمع ثيران وأثوار وثيرة مثل عِنبة.

الضِلْع: بكسر الضاد المعجمة وسكون اللام تُؤَنَّث وجمعها أضلع وضلوع وهي عظام البَجنْبَيْن. وقوله بضِلْعَيْن فتُصِبا، الوجه فتُصِبتا، وكأنه أوَّله بعَظْمَيْن أو عضوين. ونحو ذلك وأن التأنيث غير حقيقي فيجوز التذكير.

لم يُزوح: لم ينتن.

المجاعة: والمَجُوعة بفتح الميم من الجوع ضد الشِّبع.

نُهيت: بالبناء للمفعول.

ذَكُوَان: بفتح الذال المعجمة.

الحوائط: جمع حائط وهو هنا البستان.

أَوْفَى: بمعنى أَتَمَّ.

يَجُدّ: يقال جَذَذْتُ التمر وغيره قطعته وهذا زمن الجُذَاذ.

الشِّيمة: بكسر الشين المعجمة: الغريزة والطبيعة والجِبلَّة.

يُتِخُل عَلَيَّ ولدي [أي رماه بالبُخْل].

الهُدْنَة: بضم الهاء وسكون الدال المهملة وبضمها: الصلح والموادعة بين المتماريّين.

الغَليل: بفتح الغين المعجمة. العطشان.

مِقْسَم: بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة.

الكِفْل: بكسر الكاف وسكون الفاء وباللام هنا الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط.

## الباب التاسع والأربعون

## في سرية أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى خضرة ووقعة ابن أبي حدرد في شعبان سنة ثمان.

روى ابن إسحاق، والإمام أحمد، ومحمد بن عمر عن عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: تزوجت ابنة سُرَاقة بن حارثة النَّجَّاري وقد قُتِل بيدر، فلم أُصِب شيئاً من الدنيا كان أَحَبُ إِلَيَّ من نكاحها، وأصدقتُها مائتي دِرْهم، فلم أجد شيئاً أسوقه إليها، فقلت: على الله تعالى ورسوله عَيِّلِهُ المُعَوَّل. فجئت رسول الله عَيِّلِهُ فأخبرته، فقال: «كم شقت إليها؟» فقلت: مائتي درهم يا رسول الله. فقال: «سبحان الله والله لو كنتم تغترفونه من ناحية بطحان وفي رواية ـ «لو كنتم تغترفون الدراهم من واديكم هذا ما زِدْتُم». فقلت: يا رسول الله عَيِّلِهُ: «ما وَافَقْتَ عندنا شيئاً أُعِينُك به ولكن قد أجمعت أن أبعث أبا قتادة في أربعة عشر رجلاً في سرية فهل لك أن تخرج فيها؟ فإني أرجو أن يُغْنِمَك الله مَهْرَ امرأتك». فقلت: نعم (١٠).

وعند ابن إسحاق: فلبث أياماً ثم أقبل رجل من بني مجشم حتى نزل بقومه وبمن معه الغابة يريد أن يجمع قيساً على حرب رسول الله عَلَيْكِ وكان ذا اسم وشرف في مجشم. فدعاني رسول الله عَلَيْكِ ورجلين من المسلمين فقال: «اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوني منه بخبر وعِلْم». وقدّم لنا شارفاً عَجْفَاء يُحْمَل عليها أحدنا فوالله ما قامت به [ضَعْفاً] حتى دَعَمَها الرجال من خَلْفِها بأيديهم حتى استقلت وما كادت، ثم قال: «تَبَلَّغوا عليها واعتقبوها». وفي حديث محمد بن عمر، وأحمد واللفظ للأول: فخرجنا ومعنا سلاحنا من النّبل والسيوف فكنا ستة عشر رجلاً بأبي قتادة وهو أميرنا. فبعثنا رسول الله عَلَيْكُ إلى غَطَفان نحو جَدْ. فقال رسول الله عَلَيْكُ الى النساء والصبيان». قال: فخرجنا حتى جئنا ناحية غَطَفان.

وفي حديث أحمد: فخرجنا حتى جئنا الحاضِر تُمْسِين، فلما ذهبت فَحْمَة العشاء قال محمد بن عمر قال: وخطبنا أبو قتادة وأوصانا بتقوى الله تعالى وألَّف بين كل رجلين وقال: «لا يفارق كل رجل زميله حتى يُقْتَل أو يرجع إلَيَّ فيخبرني خبره، ولا يأتِينَّ رجل فأسأله عن صاحبه فيقول لا عِلْمَ لي به، وإذا كَبَرْتُ فكبِّروا، وإذا حملت فاحملوا ولا تُمْعِنوا في الطلب».

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٤٤٨/٣ والبيهقي في السنن ٢٣٥/٧ والحاكم في المستدرك ١٧٨/٢ وذكره الهيثمي في المجمع ٢٨٢/٤.

فأحطنا بالحاضر، فسمعت رجلاً يصرخ: يا خَضِرَة، فتفاءلت وقلت: لأَصِيبَنَّ خيراً ولأجمعَنَّ إِلَيَّ امرأتي، وقد أتيناهم ليلاً.

قال فجرَدً أبو قتادة سيفه وكَبُر، وجردنا سيوفنا وكبُرنا معه فشددنا على الحاضر وقاتلنا رجالاً، وإذا أنا برجل طويل قد بجرد سيفه وهو يمشي القهقرى، مرة يُقْبِل عَلَيَّ بوجهه، ومَرَّة يُدْيِر عَنِي بوجهه، كأنه يريد أن يستطردني فأتبعه، ثم يقول: يا مسلم هَلُمَّ إلى الجنة فأتبعه، ثم قال: إن صاحبكم لذو مكيدة أمره هذا الأمر، وهو يقول الجنة الجنة، يتهكم بنا، فعرفت أنه مستقتل فخرجت في أثره وناديت أين صاحبي؟ لا تبعد فقد نهانا أميرنا عن أن نُمْعِنَ في الطلب فأدركته ومِلْتُ عليه فقتلته، وأخذت سيفه، وقد جعل زميلي يناديني أين تذهب؟ إني والله إن ذهبت إلى أبي قتادة فسألني عنك أخبرته. قال: فَلَقِيتُه قِبَلَ أبي قتادة. فقلت: أَسأَل الأمير عني؟ قال: نعم وقد تَغَيَّظ عَلَيَّ وعليك. وأخبرني أنهم قد جمعوا الغنائم وقتلوا من أشرافهم. فجئت أبا قتادة فلامني فقلت: قتلت رجلاً كان من أمره كذا وكذا وأخبرته بقوله كله. ثم شقنا النعم وحملنا النساء وجفون السيوف مُعَلَّقة بالأقتاب، فأصبحت وبعيري مقطور بامرأة كأنها ظبي. وحملنا النساء وجفون السيوف مُعَلَّقة بالأقتاب، فأصبحت وبعيري مقطور بامرأة كأنها ظبي. فجعلت تُكثِر الالتفات خَلْقها وتبكي، فقلت: إلى أي شيء تنظرين؟ قالت: انظر والله إلى رجل فجعلت تُكثِر الالتفات خَلْقها وتبكي، فقلت: إلى أي شيء تنظرين؟ قالت: قذ والله قتلته، وهذا لمن كان حياً لاستنقذنا منكم. فوقع في نفسي أنه هو الذي قتلت. فقلت: قد والله قتلته، وهذا والله سيفه مُعَلَّق بالقَتَب. قالت: فَأْلِي إلَيُّ غِمْدَه. فقلت: هذا غِمْدُ سيفه. قالت: فَشِمْهُ إن كنت صادقاً. قال: فَشِمْهُ فابَق. قال: فَشِمْهُ فابَق. قال: فَرَّهُ فَعَلَّة بالله فالمَعَلَّة فالت. فقلت: هذا غِمْدُ سيفه. قالت: فَشِمْهُ إن كنت

وفي حديث ابن إسحاق: قال عبد الله بن أبي حَدْرُد: فخرجنا ومعنا سلاحنا من النَّبُل والسيوف حتى إذا جئنا قريباً من الحاضر [عُشَيْشِيَةً] مع غروب الشمس كمنت في ناحية وأمرت صاحِبَيَّ فكَمَنا في ناحية أخرى من حاضر القوم، وقلت لهما: إذا [سمعتماني قد] كَبُرْتُ وشَدَدْتُ في ناحية العسكر فكبرا وشُدًّا معي.

قال: فوالله إنا لكذلك ننتظر غِرَّة القوم أو أن نصيب منهم شيئاً غَشِينا الليل فذهبت فحمة العِشاء، وكان راعيهم قد أبطأ عليهم حتى تَخَوَّفوا عليه. فقام صاحبهم رفاعة بن قبس فأخذ سيفه فجعله في عنقه ثم قال: والله لأَتْبَعَنَّ أثر راعينا هذا فلقد أصابه شَرِّ. فقال بعض مَنْ معه. نحن نكفيك فلا تذهب. فقال: والله لا يذهب إلا أنا. فقالوا: ونحن معك. قال: والله لا يَتْبَعُني أحد منكم. وخرج حتى مَرَّ بي، فلما أمكنني نَفَحْتُه بسهم فوضعته في فؤاده فوالله ما تكلم ووثبت إليه فاحتززت رأسه وشَدَدتُ في ناحية العسكر وكبَرت وشَدّ صاحباي وكبرا. فوالله ما كان إلا النجاءُ ممن فيه عِنْدَك عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خَفَّ معهم من أموالهم واستقنا إبلاً عظيمة وغَنماً كثيرة.

وعند محمد بن عمر عن جعفر بن عمر: وقالوا: غابوا خمس عشرة ليلة وجاءوا بمائتي بعير وألف شاة وسبوا سبياً كثيراً وجمعوا الغنائم فأخرجوا الخمس فعزلوه وعُدِل البعير بعشرين من الغَنَم.

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله عَيِّلِيَّةٍ سريَّة قِبَل نجد فخرجتُ فيها فَغَنِمْنا إبلاً وغَنَماً كثيرة فبلغت سُهْمَانُنا اثني عشر بعيراً فنقلنا أميرُنا بعيراً بعيراً بعيراً على رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فقسم علينا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيراً بعد الخُمْس، وما حاسبنا رسول الله عَيِّلِيَّة بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع. وفي رواية نَقَلنا رسول الله عَيِّلِيَّة بعيراً بعيراً بعيراً فكان لكل إنسان ثلاثة عشر بعيراً بعيراً بعيراً بعيراً عشر بعيراً بعير

قال عبد الله بن أبي حَدْرُد: فأتينا رسول الله عَيِّكَ وجئت برأس رفاعة أحمله معي فأعطاني رسول الله عَيِّكِ من تلك الإبل ثلاثة عشرة بعيراً فدخلت بزوجتي ورزقني الله خيراً كثيراً.

وروى محمد بن عمر عن عبد الله بن أبي حَدْرَد قال: أصابنا في وجهنا أربع نسوة فيهن فتاة كأنها ظَبْي، بها من الحداثة والحلاوة شيء عجيب، وأطفال وبجوار، فاقتسمنا السَّبْي وصارت تلك الجارية الوضيئة لأبي قتادة فجاء مَحْمِيّة بن جَزْء الزُّبَيْدِي فقال: يا رسول الله إن أبا قتادة قد أصاب في وجهه هذا جارية وضيئة، وقد كنت وعدتني جارية من أول فَيْئ يَفِي الله به عليك. فأرسل رسول الله عَلِيَّة إلى أبي قتادة. فقال: «هَبْ لي الجارية». فقال: نعم يا رسول الله عَلِيَّة فدفعها إلى مَحْمِيّة بن جَزْء الزُّبَيْدِي.

#### تنبيهان

الأول: جعل في العيون سرية أبي قتادة إلى خَضِرَة غير سرية عبد الله بن أبي حدرد التي سأل فيها رسول الله عَلَيْكُ الإعانة على مَهْر امرأته. وجعلهما محمد بن عمر [سرية] واحدة.

#### الثاني: في بيان غريب ما سبق:

خَضِرة: بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين: أرض لمحارب بنجد.

حَدْرُد: بمهملات وزن جعفر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٥٣/٧ كتاب المغازي (٤٣٣٨) ومسلم ٣/ ١٣٦٨(٣٧-١٧٤٩) وأبو داود وأحمد في المسند ٢/١٠١٠.

شرَاقة: بضم السين المهملة.

حارثة: بالحاء المهملة والثاء المثلثة.

أسوقه إليها: أي أَمْهِرُها إياه.

سبحان الله: أتى هنا بالتسبيح للتعجب.

بُطْحان: بضم الموحدة وسكون الطاء وبالحاء المهملتين، وقيل بفتح أوله وكسر ثانيه، ومحكي فتح الأول وسكون الثاني: واد بالمدينة.

أجمعت: عزمت.

لَبِقْتُ: بفتح اللام وكسر الموحدة وبالثاء المثلثة مَكَثْتُ.

بُحشَم: بضم الجيم وفتح الشين المعجمة.

الغابة: بالغين المعجمة وبالموحدة واد أسفل المدينة.

الشارف: المُسِنّ من الدواب.

العَجْفَاء: بالمَدّ المهزولة.

دَعَمهاالرجال: بدال فعين مهملتين: قَوَّموها بأيديهم.

غَطَفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء.

شَنَّ الغارة: فَرَّقها من كل وجه.

الحاضر: القوم النُّزُول على ماء يُقيمون به ولا يرحلون عنه.

فَحْمَة العِشاء: يقال للظُّلْمة التي بين صلاتي العِشاء.

الزميل: العَدِيل الذي حِمْلُه مع حِمْلِك على البعير، وقد زاملني عادلني، والزميل أيضاً الرفيق في السفر الذي يُعِينُك على أمورك، وهو الرديف أيضاً.

فصرخ رجل منهم: يا خَضِرَة: (يا) حرف نداء، وخَضِرَة مُنَادَى. ووقع في العيون ما خَضِرَة مُنَادَى. ووقع في العيون ما خَضِرَة. قال في النور: (أي مَنْ خَضِرَة، وتقع (ما) مكان (مَنْ)، و(مَنْ) مكان (ما). ولكن الأكثر على إطلاق (مَنْ) على مَنْ يعقل، و(ما) على ما لا يعقل». انتهى. قلت: والذي وقفت عليه من كتب المغازي: يا خَضِرَة كما ذكرته أولاً.

القَهْقَرَى: الرجوع إلى خَلْف. وفي النهاية المَشْي إلى خَلْف من غير أن يُعِيد وجهه إلى جهة مشيه.

استطرده: خادعه ليمسكه من طراد الصّيد.

قِبَل أبي قتادة: بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهته.

بحُفُون السيوف: بضم الجيم والفاء وأغْمَادُها، واحدها بحَفْن بفتح الجيم وسكون الفاء.

شَامَ السَّيْفَ: سَلَّه وأَغْمَدَه أيضاً من الأضداد.

طَبِّقَ: بطاء مهملة فموحدة مشددة فقاف: سَاوَى.

الغِرَّة: بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء: الغَفْلَة.

نَفَحَه بسهم: بفتح النون والفاء وبالحاء المهملة: رماه به.

عِنْدَك عِنْدَك: بمعنى الإغراء.

فعُدِلَ: بالبناء للمفعول.

البَعِيرُ: بالرفع: نائب الفاعل.

وَضِيئة بِمَدِّ الهمزة المفتوحة: حسنة جميلة.

مَحْمِيّة: بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الميم الثانية وتخفيف التحتية.

بَرْء: بفتح الجيم وسكون الزاي وبالهمزة.

الزُّبَيْدِي: بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالدال المهملة.

غُشَيْشِيَة: تصغير عَشِيَّة.

بَطْن: هو دون القبيلة.

#### الباب الخمسون

## في سرية أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أيضاً إلى بطن إضم في أول شهر رمضان قبل فتح مكة.

قال محمد بن عمر: لما أراد رسول الله عَيْقَة التوجه إلى مكة بعث أبا قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه في ثمانية نفر إلى بطن إضم ليظن ظان أن رسول الله عَيْقَة تَوجّه إلى تلك الناحية ولأن تذهب بذلك الأخبار. وروى محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر، وابن سعد، وابن أبي شَيْبَة، والإمام أحمد والترمذي وحسنه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والخرائطي في مكارم الأخلاق، والطبراني، وأبو نُعَيْم والبيهقي في دلائلهما رحمهم الله تعالى، عن عبد الله بن أبي حدرد، والطبراني عن جُندَب البَجلي، وابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وابن أبي حاتم عن الحسن، وعبد الرُزَّاق، وابن جرير عن قتّادة رضي الله تعالى عنه، قال: بعثنا رسول الله عَيْقَة إلى إضم [في نفر من المسلمين] أميرنا أبو قتادة الحارث بن ربِّعيّ وفينا مُحَلِّم بن جَثَّامة الليثي وأنا، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مَرَّ بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قَعُود له ومعه مُتَيِّع له وَوَطْبٌ من لَبَن.

قال: فلما مَرَّ بنا سَلَّم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه، وحمل عليه مُحَلِّم بن جَثَّامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وسلبه بعيره ومُتَيِّعه. فلما قدمنا على رسول الله عَيَّلِيَّةِ وأخبرناه الخبر نزل فينا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمُ في سَبِيل اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُون عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَة ﴾ [النساء ٤٤].

فانصرف القوم ولم يَلْقُوا جمعاً حتى انتهوا إلى ذي خُشُب. فبلغهم أن رسول الله عَيِّلِهُ ولا يَعْمَلُم: وقال النبي عَيِّلُهُ بللثَّقْيَا (١). فقال النبي عَيِّلُهُ المُحَلِّم: «أَقَتَلْتَهُ بعد ما قال آمنت بالله؟». وفي حديث ابن عمر، والحسن: فجاء مُحَلِّم في بُودَيْن، فجلس بين يَدَيْ رسول الله عَيِّلِهُ فقال رسول الله عَيَّلِهُ: «أَقَتَلْتَهُ بعد ما قال إني مُسْلِم؟» قال: يا رسول الله إنما قالها مُتَعَوِّذاً. قال: «أَفَلاَ شَقَقْتَ عن قلبه؟» قال: لِمَ يا رسول الله؟ قال: ولم الله؟ قال: المحم؟ قال رسول الله عَيْلِهُ: «إنما كان يُنبِئ عنه لسانه». وفي رواية: فقال رسول الله عَيْلِهُ: «الا مَضْغَة من ما في قَلْبِه تعلم ولا لسانه صَدَّقت». فقال: استغفر لي يا رسول الله. فقال: «لا غَفَر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه بِبُودَيْه. فما مضت سابعة حتى مات (٢).

<sup>(</sup>١) انظر مراصد الاطلاع ٧٢/٢.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في اللر ٢٠١/٢ وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن الحسن.

وفي حديث ابن إسحاق: فما لَيِثَ أن مات فحفر له أصحابه، فأصبح وقد لَفَظَتْهُ الأرض، ثم عادوا وحفروا له فأصبح وقد لفظته الأرض إلى جنب قبره. قال الحسن: فلا أدري كم قال أصحاب رسول الله عَيِّكَ كم دفناه مرتين أو ثلاثاً. وفي حديث جُنْدَب وقتادة: أما ذلك فوقع ثلاث مرات، كل ذلك لا تقبله الأرض، فجاءوا رسول الله عَيِّكَ فذكروا ذلك له فقال: «إن الأرض تقبل من هو شَرٌ من صاحبكم ولكن الله تعالى [يريد أن] يَعِظَكُم فأخذوا بير جُلَيْه فألْقَوْه في بعض الشِّعاب وألقوا عليه الحجارة. وتقدم في غزوة حُنَيْن حكومتُه عَيِّكَ بين غين و عامر بن الأَضْبَط.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

إِضَم: بكسر الهمزة وفتح الضاد المعجمة وبالميم: واد وجبل بالمدينة بينه وبينها ثلاثة بُرُد.

مُحَلِّم: بميم مضمومة وحاء مهملة مفتحة فلام مكسورة مشددة وبالميم.

بحثَّامة: بجيم مفتوحة فثاء مثلثة مشددة وبعد الألف ميم مفتوحة وبتاء تأنيث.

عامر بن الأضبط: بضاد معجمة ساكنة وموحدة مفتوحة فطاء مهملة تابعي كبير لأنه لم يَرْتُلُكُمُ ويقال له مُخَضْرَم.

الوَطْب: بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وبالموحدة: زِقّ اللَّبَن خاصة.

فَتَبَيَّتُوا: من التَّبَيِّن، قال في الكَشَّاف: «وهما من التَّفَعُّل بمعنى الاستفعال أي اطلبوا بيان الأمر [وثباته] ولا تقتحموه من غير رَوِيَّة». وقرأ حمزة والكسائي: فَتَنَبَّتُوا من التَّنَّبُت والتَّانِّي.

أَلْقَى إليكم السلام: حَيَّاكم بتحية الإسلام، وقرأ نافع، وابن عامر، وحمزة: السلم بغير الف أي الاستسلام والانقياد وفُسِّر به السلام أيضا.

عَرّض الدنيا: ما كان من مال قُلُّ أو كُثُر.

ذو تُحشُّب: بضم الخاء والشين المعجمتين وبالموحدة: واد على ليلة من المدينة.

يَيْن: بتحتانيتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة وبالنون، وضبطه الصغاني بفتح التحتانيتين: واد به عين من أعراض المدينة.

السُّقْيَا: بضم السين المهملة وسكون القاف قرية جامعة من عمل الفُرع.

#### الباب الحادي والخمسون

في بعث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما إلى الحرفات

روى الإمام أحمد، وابن أبي شَيْبَة، والشيخان، وأبو داود، والنُّسَائي عن أُسَامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وابن جرير عن الشُّدِّي، وابن سعد عن جعفر بن بُرْقَان الحضرمي رجل من أهل اليمامة قال أَسَامة رضي الله تعالى عنه: بعثنا رسول الله عَيْسِكُم إلى الحُرَقة من مُجهَيْنَة. قال: فصَبُّحناهم، وكان رجل منهم . قال السُّدّي . يُدْعَى مِرْداس بن نَهِيك، انتهى، إذا أَقْبل القوم كان من أشدهم علينا وإذا أَوْبَروا كان حاميتهم، فهزمناهم، فغشيته أنا ورجل من الأنصار. وقال السُّدِّي. وكان مع مِرْدَاس غُنَيْمَة له وجمل أحمر، فلما رآهم آوَى إلى كهف جبل وتَبِعَه أَسَامة. فلما بلغ مِرْدَاس الكهف وضع غنمه. ثم أقبل إليهم. قال أَسامة: فلما غَشِينا - قال السُّدِّي -قال: السلام عليكم. قال أَسامة في رواية: فرفعت عليه السيف. فقال: لا إله إلا الله - زاد السُّدِّي . محمد رسول الله. قال أُسامة: فكنتُّ الأنصاري وطَعَنتُه برمحي حتى قتلته، أي رفع عليه السيف فلما لم يتمكن منه طعنه بالرمح. قال الشدِّي: فشَدٌّ عليه أسامة من أجل جمله وغُنَيْمَتِه. قال أَسامة: فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله عَيْكَ. وفي رواية: فوقع في نفسي من ذلك. وعند محمد بن عمر: قال أسامة: فلما أصبتُ الرجل وَجَدْتُ في نفسي من ذلك مَوْجِدة شديدة حتى رأيتني ما أُقْدِر على أكل الطعام حتى قدمتُ على رسول الله عَيْلُكُ فَقَبَّلني واعتنقني. وقال السُّدِّي: وكان رسول الله عَيْكُ إذا بعث أَسامة أحب أن يُثنى عليه خيراً ويسأل عنه أصحابه. فلما رجعوا لم يسألهم عنه، فجعل القوم يُحَدِّثون رسول الله عَيْنَا ويقولون: «يا رسول الله لو رأيت أسامة، ولقيه رجل فقال الرجل لا إله إلا الله فشَدَّ عليه وقتله». وهو يُعْرض عنهم. فلما أكثروا عليه رفع رأسه إلى أُسامة وقال: «يا أُسامة أَقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟» وفي رواية: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟» قال الشدِّي: «كيف أنت ولا إله إلا الله؟» قال أَسامة: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح. وفي رواية: إنما كان مُتَعَوِّذاً من القتل. قال: «أَفَلا شَقَقْتَ عن قلبه حتى تعلم؟» قال الشُّدّي: فنظرت إليه(١)، وعن ابن سعد: «فتعلم أصادق هو أم كاذب؟» وعن ابن إسحاق: «فوالذي بعثه بالحق ما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ» وفي رواية «حتى تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم» وعن ابن إسحاق «وأني لم أقتله» وعن ابن سعد قال أسامة: «لا أقاتل أحداً يشهد أن لا إله إلا الله» وعن ابن إسحاق قلت: انظرني يا رسول الله أني أعاهد الله أن لا أقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله. قال: «تقول بعدى يا أسامة». قال قلت: بعدك. قال السُّدِّي: فأنزل الله تعالى خبر هذا وأخبر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٨٣/٥ ومسلم في كتاب الإيمان (١٥٩) وانظر البداية والنهاية ٢٢٢/٤.

إنما قتله من أجل جمله وغنمه فذلك حين يقول: ﴿تبتغون عرض الحياة الدنيا﴾ فلما بلغ ﴿فمن الله عليكم ﴾ يقول: فتاب الله عليكم. فحلف أسامة أن لا يقاتل رجلاً يقول لا إله إلا الله بعد ذلك وما لقى من رسول الله عَيَّالِيَّةً فيه.

وروى ابن أبي حاتم رضي الله تعالى عنهما قال: أمر رسول الله عَلِيْكُ لأهل مرداس بديته ورد ماله إليهم.

#### تنبيهات

الأول: قال الحافظ ليس في قول أسامة تعشياً الخ قد يدل على أنه كان أمير الجيش كما هو ظاهر قول البخاري «باب بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات» وقد ذكر أهل المغازي سرية غالب بن زيد وسرية غالب بن عبد الله الليثي إلى المَيْفَعَةُ في رمضان سنة سبع وقالوا: إن أسامة قتل الرجل في هذه السرية.

قال: ثبت أن أسامة كان أمير الجيش فالذي صنعه البخاري هو الصواب، لأنه ما أمر إلا بعد قتل أبيه بغزوة مؤتة وذلك في رجب سنة ثمان، وإن لم يثبت أنه كان أميرها رجح ما قاله أهل المغازي.

وقال في موضع آخر: هذه السرية يقال لها سرية غالب بن عبيد الله، وكانت في رمضان سنة سبع فيما ذكره ابن سعد عن شيخه، وكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي، قال: حدثني شيخ من أسلم عن رجال من قومه قالوا: بعث رسول الله عليه عالم عن رجال من نهيك حليف لهم من بني الحرقة فقتله أسامة فهذا يبين السبب في قول أسامة «بعثنا إلى الحرقات [من جهينة والذي يظهر أن قصة الذي قتل ثم مات فدفن ولفظته الأرض غير قصة أسامة لأنه عاش بعد ذلك دهراً طويلاً] وترجم البخاري في المغازي «باب بعث النبي عليه أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» فجرى الداودي في شرحه على ظاهره فقال فيه «تأمير من لم يبلغ» وتعقب من وجهين: أحدهما أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير إذ يحتمل أن يكون جعل الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان الأمير الخ ما ذكره الحافظ قد قال بعض الشراح الصحيح ما ذكره أهل المغازي مخالفاً لظاهر ترجمة البخاري أن أميرها أسامة ولعل المصير إلى ما في البخاري فهو الراجح بل الصواب ترجمة البخاري أن أميرها أسامة ولعل المصير إلى ما في البخاري فهو الراجح بل الصواب انتهى.

وروى ابن جرير عن السُدِّي قال بعث رسول الله عَيِّكَ سرية عليها أسامة بن زيد فذكر القصة وروى ابن سعد عن جعفر بن بُرقان قال حدثنا الحضرمي رجل من أهل اليمامة قال بلغني أن رسول الله عَيْكَ بعث أسامة بن زيد على جيش فذكر القصة.

الثاني: قال النووي الفاعل في قوله: «أقالها» هو القلب ومعناه: أنك إنما كلفت العمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه العمل بما ظهر من اللسان فقال: «أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أولا» والمعنى أنك إذا كنت لست قادراً على ذلك فاكتف منه باللسان.

الثالث: قال الخطابي لعل أسامة تأوَّل قوله تعالى: ﴿ فلم يك أن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ﴾ ولذلك عذره رسول الله عَيِّكِ فلم يلزمه دية ولا غيرها.

وقال الحافظ: لعله حمل نص النفع على عمومه دنيا وأخرى، وليس ذلك المراد للفرق بين المقامين أنه في مثل تلك الحالة ينفعه نفعاً مقيداً بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره هل قال ذلك خالصاً من قلبه أو خشية من القتل، وهذا الخلاف ما لو هجم عليه الموت [ووصل خروج الروح إلى الغرغرة، وانكشف الغطاء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة] وهو المراد من الآية.

الرابع: قول الخطابي: لم يلزمه دية ولا كفارة فتوقف فيه الداودي وقال: لعله سكت عنه لعلم السامع أو كان قبل نزول آية الدية والكفارة.

وقال القرطبي: لا يلزم من السكوت عدم الوقوع، لكن فيه بعد؛ لأن العادة جرت بعدم السكوت عن مثل ذلك إن وقع قال فيحتمل أنه لم يجب عليه شيء؛ لأنه كان مأذوناً من أجل القتل فلا يضمن ما أتلفه من نفس ولا مال كالخاتن والطبيب؛ ولأن المقتول كان من العدو ولم يكن له ولى من المسلمين يستحق ديته.

قال وهذا يتمشى على بعض الآراء النح ما ذكره وتقدم عن ابن عباس أن رسول الله عَلَيْكَ أمر لأهل مرداس بدية.

المخامس: قول أسامة: «حتى تمنيت أني لم أكن أسلم قبل ذلك اليوم» أي أن إسلامي كان ذلك اليوم؛ لأن الإسلام يَجُبُ ما قبله فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام ليأمن من جريرة تلك الفعلة ولم يرد به تمنى أنه لا يكون مسلماً قبل ذلك قال القرطبي وفيه إشعار بأنه كان إستصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديد، وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة.

#### السادس: في بيان غريب ما سبق:

المُحرَقَات: بضم الحاء المهملة وفتح الراء والقاف والفوقية بطن من جهينة نسبة إلى الحرقة واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة الحضرمي بن جهينة قال ابن الكلبي: سمي بذلك لوقعة كانت بينهم وبين مرة بن عوف بن سعد فأحرقوهم بالسهام لكثرة من حرقوا منهم.

بُوقَان: بضم الموحدة وسكون الراء وبالقاف.

الحضرمي: بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء.

صبحنا القوم: هجمنا عليهم صباحاً قبل أن يشعروا بنا.

مرداس: بكسر الميم.

نَهِيك: بفتح النون وكسر الهاء وسكون التحتية وهذا القول جرى عليه ابن الكلبي وجزم به ابن بشكول، قال ابن عبد البر: مرداس بن عمرو الفدكي وبه جزم أبو الفضل بن طاهر.

حاميتهم: ناصرهم ومانعهم.

فغشينا: بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين: لحقنا به حتى تغطى بنا.

«أنا ورجل من الأنصار» قال الحافظ: لم أقف على اسم الأنصاري.

غُنَيْمَة له: بالتصغير.

آوى: لجأ الكهف.

انظرني: أخرني.

# الباب الثاني والخمسون

# في سرية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى العزِّي

قال ابن سعد: ثم سرية خالد بن الوليد إلى الغرَّى لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان، وكانت بيتاً بنخلة. قال ابن إسحاق وابن سعد: وكان سَدَنَتُها وحُجَّابها بني شَيْبان من بني سليم حلفاء بني هاشم، وكانت أعظم أصنام قريش وجميع كِنانة. وذلك أن عمرو بن لُحيّ كان قد أخبرهم أن الرَّبّ يُشَتِّي بالطائف عند اللات ويُصَيِّف عند الغُزَّى، فعَظَّموها وبنوا لها بيتاً وكانوا يُهْدُون إليها كما يهدون للكعبة. وروى البيهقي عن أبي الطَّفِيل رضي الله تعالى عنه: وكانت بيتاً على ثلاث سَمُرَات، انتهى.

قال محمد بن عمر، وابن سعد: وبعث رسول الله عَيِّكَ يوم فتح مكة خالد بن الوليد إلى العُزَّى ليهدمها. فخرج في ثلاثين فارساً من أصحابه. قال ابن إسحاق: فلما سمع سادنها السُّلَمي بسَيْر خالد إليها عَلَق عليها سيفه وأسند في الجبل الذي هي فيه وهو يقول:

يَا عُزَّ شُلِّي شَلَّةً لاَ شَوَى لَهَا عَلَى خَالِد أَلْقِي القِنَاع وَشَمِّرِي يَا عُزَّ إِنْ لَمْ تَقْتُلِي المَرْءَ خَالِداً فَبُوثِي بِإِثْم عَاجِلٍ أُو تُنْصَرِي

قال أبو الطَّفِيل، ومحمد بن عمر، وابن سعد: فأتاها خالد فقطع السَّمُرَات وهدمها ثم رجع إلى رسول الله عَيِّلِيَّة فأخبره، فقال: «هل رأيت شيئاً؟» قال: لا. قال: «فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فاهدمها». فرجع خالد وهو مُتَغَيِّظ. فلما رأت السَّدَنَة خالداً انبعثوا في الجبل وهم يقولون: يا عُزَّى خَبِّلِيه، يا عُزَّى عوِّرِيه ولا تموتي برغم، فخرجت إليه [امرأة عجوز] سوداء عُويًانة ثائرة الرأس، زاد أبو الطَّفِيل: تحثو التراب على رأسها ووجهها. فضربها خالد وهو يقول:

يَا عُزَّ كُفْرَانَكِ لاَ سُبْحَانَكْ إِنسِيِّ رَأَيْتُ الله قَدْ أَهَانَكْ

فَجَزَّلها اثنتين، ثُم رجع إلى رسول الله عَلِيْكُ فأخبره فقال: «نَعَم، تلك العُزَّى قد يَيُسَتْ أن تُغبَد ببلادكم أبداً»(١).

### تَنْبِيهَان

الأول: ذكر ابن إسحاق ومن تابعه هذه السرية بعد سرية خالد إلى بني بجذِيمة، وذكرها محمد بن مُحمّر، وابن سعد، والبَلاَذُري، وبجرى عليه في المَوْرِد والعيون، وجزم به في الإشارة قبلها. وارتضاه في الزَّهْر وقال إن في الأول نَظَر من حيث أن رسول الله عَيِّلَةٍ كان قد وَجَد على خالد في أمر بني بجذِيمة ولا يَتَّجه إرساله بعد ذلك في بَعْث. والذي ذكره غير واحد،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٠/٢-١١١.

منهم الواقدي وتلميذه محمد بن سعد أن سرية خالد إلى العُزَّى كانت لخمس ليالٍ من شهر رمضان، وسرية خالد إلى بني جذيمة كانت في شوال سنة ثمان قلت إن صح ما ذكره ابن إسحاق من كون سرية خالد لهدم العُزَّى بعد سرية بني جذيمة فوجهه أن رسول الله عَيِّكُ رَضِيَ عليه وعَذَرَهُ في اجتهاده.

الثانى: فى بىيان غريب ما سبق:.

العُزَّى: بضم العين الهملة وفتح الزاي.

نَخْلة: بلفظ الشجرة.

السَّدَنَة: بفتح السين والدال المهملتين وبالنون: الخَدَمة.

المحجَّاب: البَوَّابُون.

شَيْبَان: بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية.

سُلِّيْم: بضم السين المهملة وفتح اللام.

كنانة: بكسر الكاف.

لُحَيّ: بضم اللام وفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية.

يُشَتِّي: بضم التحتية وفتح الشين المعجمة والفوقية المشددة.

السَّمُرَات: بفتح السين المهملة وضم الميم جمع سَمُرَة بفتح السين وضم الميم وفتح الراء وتاء التأنيث.

أَسْنَدَ في الجبل: ارتفع.

لا شَوَى لها: لا بُقْيَا لها.

القِناع: بكسر القاف.

بَاء: رجع.

انبعثوا: ذهبوا.

خَبِّليه: الحَبَّال بالفتح الجنون والفساد، وأصله من التُّقْصَان، ثم صار الهلاك خبالاً.

الرُّغْم: يقال رِغْم أنفه بفتح الراء وكسرها رُغْماً، لصق بالرُّغام بالفتح وهو التراب ذُلاً.

بحرًّالها: بفتح الجيم والزاي المشددة: قطعها.

أن تُعْبَد: بالبناء للمفعول.

## الباب الثالث والخمسون

## في سرية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لهدم سواع في شهر رمضان سنة ثمان في غزوة الفتح.

قال محمد بن عُمر، وابن سعد: بعث رسول الله عَيْنِكُ عَمْرو بن العاص إلى سُوَاع صَنَم هُذَيْل بن مُدْرِكة، وكان على صورة امرأة ليهدمه. قال عَمْرو: فانتهيت إليه وعنده السَّادِن. فقال: ما تريد؟ فقلت: أمرني رسول الله عَيْنَكُ أن أهدمه. قال: لا تَقْدِر على ذلك. قلت: لم؟ قال: تُمْنَع. قلت: حتى الآن أنت على الباطل وَيْحَك، وهل يسمع أو يُبْصِر؟ قال: فَدَنَوْتُ منه فكسرته، وأمرت أصحابه فهدموا بيت خِزانته فلم نجد فيه شيئاً. ثم قلت للسادن كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله تعالى.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

شُوَاع: بسين مضمومة وعين مهملتين بينهما ألف سمي سواع بن شيث بن آدم عَلَيْكَ. قال الجوهري [وشوَاع اسم صَنَم] كان لقوم نوح عليه السلام ثم صار لُهذَيْل كان بِرُهَاط ـ بضم الراء قرية جامعة على ثلاثة أميال من مكة ساحل البحر ـ يَحُجُون إليه.

هُذَيْل: بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية وباللام.

السَّادِن: بسين ودال مكسورة مهملتين وبالنون الخادم.

الخِزَانة: بكسر الخاء المعجمة.

# الباب الرابع والخمسون

# في سرية سعد بن زيد الأشهلي رضي الله تعالى عنه إلى مناة وهو بالمشلّل لست بقين من رمضان سنة ثمان في فتح مكة

قالوا: بعث رسول الله عليه حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة وكانت [بالمُشَلَّل] للأوس والخزرج وغَسَّان. فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله على سعد بن زيد الأشهلي لهدمها فخرج في عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعليها سادِن. فقال السَّادِن: ما تريد؟ قال: هَدْم مناة. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه امرأة عُرْيَانه سوداء ثائرة الرأس تدعو بالوَيْل وتضرب صدرها. فقال السادن: مناة دُونَكِ بعض غَضْبَاتِك ويضربها سعد بن زيد الأشهلي فقتلها. ويُقْبِل إلى الصَتَم معه أصحابه فهدموه. ولم يجد في خِزانتها شيئاً وانصرف راجعاً إلى رسول الله عَلَيْهُ.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الأشْهلي: بالشين المعجمة والهاء واللام والتحتية.

مّنَاة: بفتح الميم.

المُشَلَّل: بضم الميم وفتح الشين المعجمة فلام مفتوحة مشددة ثم لام أُخرى: من ناحية البحر وهو الجَبّل الذي يُهبّط منه إلى قُدَيْد.

ثائرة: بثاء مثلثة أي منتشرة الشُّعْر.

السادن؛ الخادم.

## الباب الخامس والخمسون

في بعثه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا أسفل مكة على ليلة بناحية يلملم في شوال سنة ثمان وهو يوم الغميصاء وذلك في غزوة الفتح.

روى ابن إشحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم، ومحمد ابن عُمَر عن ابن سعد قال: بعث رسول الله عَيَّا خالد بن الوليد ـ حين افتتح مكة ـ داعياً ولم يبعثه مقاتِلاً، وبعث معه ثلاثمائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار ومعه قبائل من العرب] سُليَم بن منصور، ومُثْلِج بن مُرَّة فَوَطِعُوا بني بجَذِيمة [بن عامر بن عبد مناة بن كِنَانة] العرب] سُليَم بن منصور، ومُثْلِج بن مُرَّة فَوَطِعُوا بني بجَذِيمة ابن عامر بن عبد مناة بن كِنَانة العرب القوم أخذوا السلاح فقال خالد: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون قد صَلَّيْنَا وصَدَّقنا وبنينا المساجد في ساحاتنا وأذَّنَا فيها. قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: «إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفْنَا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح». فقال خالد: ضَمُوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. فقال رجل من بني بجذِيمة يقال له بجحدم: «وَيُلَكُم يا بني بجذِيمة إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار وما بعد الإسار إلا ضَرَّب الأعناق، والله لا أضع سلاحي أبداً». فأخذه وضع السلاح إلا الإسار وما بعد الإسار إلا ضَرَّب الأعناق، والله لا أضع سلاحي أبداً». فأخذه أتريد أن تَسْفِك دماءنا إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب أوزارها وأمنَ الناس». فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ووضع القوم السلاح لقول خالد.

وروى الإمام أحمد، والبخاري والنسائي عن ابن عُمَر رضي الله عنهما أن رسول الله عنها أن يقولوا أسلمنا رسول الله عنها بعث خالداً إلى بني بجذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يُحْسِنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صَبَأنا صَبَأنا فجعل خالد يَقْتُل منهم ويأُسِر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يَوْمٌ «أمر خالد أن يقتُل كل رجل منا أسيره». قال ابن عُمَر: «فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره». قال أبو جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم: فلما وضعوا السلاح أمرهم خالد عند ذلك فكتفوا ثم عَرْضهم على السيف فقتل من قتل منهم. وعند ابن سعد أنهم لما وضعوا السلاح قال لهم: اشتأسروا فاستأسرَ القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرَّقهم في أصحابه. فلما كان السّخر نادى خالد: من كان معه أسير فليدافه والمُدافَّة الإجهاز عليه بالسيف. فأما بنو سُلَيْم فقتلوا من كان في أيديهم. وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم.

قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أنه مُحدَّث عن إبراهيم بن جعفر المحمودي قال: قال رسول الله عَيْكَة: «رأيتُ كأني لَقِمْتُ لُقْمَةً من حَيْس فالتَذَذْتُ طَعْمَها فاعْتَرَض في حَلْقي منها شَيْءٌ حين ابْتَلَعْتُها فأدخل عَلِيٌّ يَدَه فنزعه». فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:

يارسول الله هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب ويكون في بعضها اعتراض فتبعث عَلِياً فيُستهِله.

قال ابن إسحاق: ولما أبّى بحُحْدَم ما صنع خالد قال: يا بني جذيمة ضاع الضَّرْب قد كنت حذرتكم ما وقعتم فيه.

قال وحدثني أهل العلم أنه انفلت رجل من القوم فأتى رسول الله على فأخبره الحَبر فقال رسول الله على الحكم الله على الحكم المن الكرعلية أخرى عليه رجل أبيض رَبّعة فَنَهَمَهُ عالد فسكت عنه، وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فراجعه فاشتدت مراجعتهما. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله: أما الأول فابني عبد الله وأما الآخر فسالم مولى أبي محليقة. قال عبد الله بن عُمَر في حديثه السابق: «فلما قيمنا على رسول الله على خرنا ذلك له فرفع يديه وقال: «اللهم أبي أبْراً إلَيْكَ مما صَنعَ خالِد». مرتين رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي. على المووان الله على المن على الله على النها على النها على الله على الله على النها على الله على المن المعالم أمر المعالم أمر المعالم أمرهم واجعل أمر الجاهلية على الله على المن المعالم المن المعالم المن الله على الله على الله الله على الله المنا الله على الله المنا المنا المنا المنا الله على الله على الله المنا الله على الله المنا الله على الله المنا الله على الله الله المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا الله على الله المنا الله على الله المنا الله على الله المنا الله المنا الله على الله المنا الله على الله المنا الله على الله الله المنا الله على الله الله المنا الله المنا الله المنا الله على الله المنا الله المنا الله المنا الله الله الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله الله الله المنا الله المنا الله على الله الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله الله المنا المنا الله المنا الله المنا الله المنا المنا الله المنا الله ال

وروى ابن إسحاق عن ابن أبي حَدْرَد الأسلمي، وابن سعد عن عبد الله بن عصام [المُزَني] عن أبيه، والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال ابن أبي حَدْرَد: كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد. وقال عصام: لحقنا رجلاً فقلنا له: كافر أو مسلم؟ فقال: إن كنت كافراً فَمَهُ؟ قلنا له: إن كنت كافراً قتلناك. قال: دعوني أقضي إلى النسوان حاجة. وقال ابن عباس: فقال إني لست منهم إني عَشِقْتُ امرأة فلحقتها فدعوني انظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بَدَا لكم. وقال ابن أبي حَدْرَد: فقال فتى من بني بجذيمة. وهو في سِنِّي وقد مجمعت يداه إلى عنقه بؤمَّة ونسوة مجمعات غير بعيد منه . يا فتى. فقلت ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرُمَّة فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى أقْضِي إليهن حاجة، ثم تَرُدَّني بعد فتصنعوا بي ما بدا لكم؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٢٢/٤ والنسائي ٢٣٧/٨ وأحمد في المسند ١٥١/٢ والبيهقي في السنن ١٥١/٩.

قال: قلت: والله لَيَسِيرٌ ما طلبت. فأخذت بِرُمَّته فَقُدْتُه بها حتى أَوْقَفْتُه عليهن. قال عصام: فدنا إلى امرأة منهن. وقال: [سفيان] فإذا امرأة كثيرة النَّحْض - يعني اللحم -. وقال ابن عباس: فإذا امرأة طويلة أَدْمَاء فقال: اسلمي حُبَيْش على نَفَدِ من العَيْش

أَرَيْتُكِ إِذْ طَالَبِهُ كُمْ فَوَجَدْتُكُمْ يِحَلْيَةَ أُو ٱلْفَيْتُكُم يِالْحُوانِقِ السَّرَى والوَدَائِقِ السَّرَى والوَدَائِقِ السَّرَى والوَدَائِقِ السَّرَى والوَدَائِقِ فَلاَ ذَنْبَ لَي قَدْ قُلْتُ إِذْ أَهْلُنَا مِعا الْبِيبِي بِوُدٌ قَبْلَ إِحْدى الصَّفَائِقِ فَلاَ ذَنْبَ لَي قَدْ قُلْتُ إِذْ أَهْلُنَا مِعا السَّفَائِقِ بِوُدٌ قَبْلَ إِحْدى الصَّفَائِقِ أَثِيبِي بِوُدٌ قَبْلَ إِحْدى الصَّفَائِقِ أَثِيبِي بِوُدٌ أَن يَشْحَطَ السَّقَى وَيَنْأَى لأَمْرِ بالحبيب المُفَارِقِ زَد ابن إسحاق، ومحمد بن عُمَر رحمهما الله تعالى:

فَإِنِّي لا ضَيَّعْتُ سِرُّ أَسَانَةِ وَلا رَاقَ عَيْنِي عَنْكِ بعْدَكِ رَائِق سِرَى أَنْ مَا نَالَ العَشِيرةَ شَاغِلٌ عَنِ الوَّدُ إلا أن يكون السَّوَامُقُ

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنْكِر البيتين الأخيرين منها له. انتهى. ولفظ حديث ابن عباس: أما كان حقاً أن يُتَوَّل عاشق، أو أَدْركَتْكُمْ بِالْخُوانِقِ. فقالت: نعم وأنت فخيت سَبْعاً وعَشْراً وَثْراً وثمانياً تترى. قال ابن أبي حِدْرَد: ثم انصرفت به فضُرِبت عنقه. وقال عصام: فَقَرَّبناه فضربنا عنقه، فقامت المرأة إليه حين ضربت عنقه فَأكبَّتْ عليه فما زالت ثُقَبِّله حتى ماتت عليه. وقال ابن عباس: فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت، فلما قدموا على رسول الله عَيِّلِيَّهُ أخبره الخبر فقال: «أمّا كانَ فيكم رجل رحيم؟» (١).

ذِكْر رجوع خالد بن الوليد إلى رسول الله عَلَيْكُ وإنكار عبد الرحمن بن عوف على خالد بن الوليد رضي الله عنهما.

روى محمد بن عُمَر، وأبو النيسابوري في الشرف، والحاكم في الإكليل، وابن عساكر عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قَدِم خالد بن الوليد على النبي عَيِّلِكُ بعد ما صَنع ببني جذيمة ما صنع وقد عاب عبد الرحمن بن عوف على خالد ما صنع. قال: يا خالد، أخذت بأمر الجاهلية في الإسلام، قتلتهم بعمك الفاكه. وأعانه عمر بن الخطاب على خالد، فقال خالد: أخذتهم بقتل أبيك، وفي لفظ: فقال: إنما ثأرت بأبيك. فقال عبد الرحمن: كذبت والله لقد قتلت قاتل أبي، وأشهدت على قتله عثمان بن عفان. ثم التفت إلى عثمان فقال: أنشدك الله هل علمت أني قتلت قاتل أبي؟ فقال عثمان: اللهم نعم. ثم قال عبد الرحمن: وَيْحَكَ يا خالد ومَنْ أخبرك أنهم ولو لم أقتل قاتل أبي أكنت تقتل قوماً مسلمين بأبي في الجاهلية؟ قال خالد: ومَنْ أخبرك أنهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ١١٨/٠ والطبراني في الكبير ٣٧٠/١١.

أسلموا؟ فقال: أهل السّرِيَّة كلهم يخبرونا أنك قد وجدتهم بنوا المساجد وأقرُّوا بالإسلام، ثم حملتهم على السيف. قال: جاءني رسول الله عَيِّلِيَّة أن أُغير عليهم. وعند ابن إسحاق [وقد قال بعض من يَعْذر خالداً إنه] قال: ما قاتلت حتى أمرني بذلك عبد الله بن حُذَافة السَّهْمي وقال إن رسول الله عَيِّلِيَّة قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم عن الإسلام، انتهى. فقال عبد الرحمن: كَذَبْتَ على رسول الله عَيِّلِيَّة وغالظ عبد الرحمن قال ابن إسحاق: فبلغ ذلك رسول الله عَيِّلِيَّة انتهى.

فأعرض رسول الله عَيِّكِم عن خالد وغَضِب عليه وقال: «يا خالد ذَرْ لي أصحابي، متى ينكأ المرء ينكأ المرء ولو كان لك أُحد ذهباً تنفقه قيراطاً قيراطاً في سبيل الله لم تُدْرِك غَدْرَةً وَ رَوْحَةً من غَدُوات أو رَوْحَات عبد الرحمن» (١). وعند ابن إسحاق: غَدْوة رجل من أصحابي. وروى البخاري عن أبي سعيد الخُدْرِي ـ بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الدال المهملة ـ رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فَسَبّه خالد، فقال رسول الله عَيْكَةً: «لا تَسُبُّوا أصحابي فإن أحَدَكُم لو أنفق مثل أُحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نَصِيفَه» (٢).

#### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

جَذِيمة: بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة وبالتحتية.

كِنَانة: بكسر الكاف ونونين فتاء تأنيث.

يَلَمْلُم: بفتح التحتية واللامين وإسكان الميم بينهما وبالميم في آخره.

الغُمَيْصَاء: بضم الغين المعجمة وفتح الميم وسكون التحتية وبالصاد المهملة. موضع في بادية العرب قُوب مكة كان يسكنه بنو بجذِيمة بن عامر.

شُلَيْم: بضم السين المهملة وفتح اللام.

مُدْلِج: بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيم.

ما أنتُم: قال في النهر: الظاهر أنه سألهم عن صفتهم: أي مسلمون أنتم أم كُفَّار؟ ولهذا أتى بما، ولو أراد غير ذلك لقال: من أنتم؟ وإنه استعمل «ما» فيمن يَعْقِل وهو شائع.

جَحْدَم: بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وبالدال [المهملة].

الإسار: بكسر الهمزة وهو القَيْد.

وضعت الحرب أوزارها: كناية عن الانقضاء، والمعنى على حذف مضاف، والتقدير

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ١٠٣/٥ وذكره المتقي الهندي في الكنز (٣٣٤٩٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب المناقب (٣٦٧٣) وأحمد في المسند ١١/٣ والبيهقي في السنن ٢٠٣/١.

حتى تضع الحرب أثقالها، فأسند الفعل إلى الحرب مَجَازاً وسَمَّى السلاح وزْراً لِثقَله على الابسه.

صَبَأَنَا: من دين إلى دين يَصْبَأ مهموز بفتحتين: خرج، فهو صابىء، وأرادوا هنا دخلنا في دين محمد.

كتف بعضهم بعضاً.

عَرُضهم على السيف: قتلهم.

الدَّفّ: بالدال المهملة وتُعْجَم وبالفاء المشددة: الإجهاز على الأسير ـ بكسر الهمزة وسكون الجيم وبالزاي ـ الإسراع في قتله.

الحَيْس: خلط الأقِط بالتمر والسَّمْن يُعْجَن حتى يندر النوى منه وربما يُجْعَل فيه السَّوِيق، والأَقِط شيء يُعْقَد من اللَّبَن.

الرَّبْعَة من الرجال: بفتح الراء وسكون الموحدة وتُفْتَح: المعتدِل أي بين الطول والقِصَر. نَهَمَهُ: بنون مفتوحة فهاء فميم: زَجَره.

اجعل أمر الجاهلية تحت قَدَمَيْك: وَدَى لهم قتلاهم: أعطاهم دِيَات قتلاهم لأنهم قُتِلوا خَطَأ.

مَيْلَغَةُ الكَلْب: بميم مفتوحة فتحتية ساكنة فلام فغَيْن معجمة: شيء يُحْفَر من خشب ويُجْعَل فيه الماء ليلغ الكلب فيه أي يشرب.

المَنْكِب: كَمَسْجد مجتمع رأس العَضُد والكَتِف.

أبو حَدْرُد: بمهملات كَجَعْفَر.

مَّهُ: اسم فِعْل بمعنى اكفُفْ.

ما بَدَا له: بغير هَمْز: ظَهَر.

الرُّمَّة: بضم الراء وفتح الميم المُشَدَّدة: قطعة حَبْل بالية والجمع رُمَّم ورِمام وأصله أن رجلاً دفع إلى رجل بحبل في عنقه فقيل لكل من دفع شيئاً بجملته دفعه بِرُمَّتِه.

النَّحْض [المُكْتَنِز من] اللحم.

أَدْمَاء: بدال مهملة وبالمَدّ. سمراء.

اسْلَمِي: دعا لها بالسلامة.

تُحبَيْش: بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالشين المعجمة ترخيم

حَبَشِيَّة.

النَّقَد: والنَّقَاد مصدر نَفِدَ الشيء كسمع نَفَاداً ونفداً فَنِي وذَهَب، وقال في الإملاء: على أَنْفَد عَيْش، يريد على تمامه.

حَلْيَة: بحاء مهملة مفتوحة فلام ساكنة فمثناة تحتية فتاء تأنيث قال في الصحاح مَأسَدة بناحية اليمن.

المخوانق: بفتح الحاء المعجمة وتخفيف الواو وبعد الألف نون مكسورة وبالقاف: قال نصر: موضع عند طَرَف أَجَأ ملتقى الرمل والجلد.

الإدلاج: سَيْر الليل.

السُّرَى: بضم السين المهملة وفتح الراء جمع سُرّية بضم السين وفتحها: الذهاب في الليل.

الودائق: جمع وَدِيقة بفتح الواو وكسر الدال المهملة وسكون التحتية وبالقاف وتاء التأنيث: وهي شدة الحرّ في الظهيرة.

الصَّفَائِق: بصاد مهملة مفتوحة ففاء فألف تحتية مكسورة وبالقاف: الحالات.

الشَّخط: بشين معجمة مفتوحة فحاء ساكنة فطاء مهملتين هنا البعد يقال شَحَط المَزَار.

النُّوى: بفتح النون: القَصْد والوجه الذي ينويه المسافر من قُرْب أو بُعْد وهي مؤنثة لا

غير.

يَنْأَى: يَيْعُد.

رَاقَ: ماء الحجب كذا في نسختين من الإملاء ولم أفهمه.

التوامق: بفوقية مفتوحة فواو فألف فميم مضمومة فقاف: النحبّ.

تَتْرَى: بفوقيتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة أي تتوالى.

أَثْأَر: بالهمز ويجوز تخفيفه يقال تُأَرِّتُ القتيلَ وثأَرتُ من باب نَفَع إذا قتلت قاتله.

## الباب السادس والخمسون

## في سرية أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى أوطاس بين غزوة حنين وغزوة الطائف

روى الجماعة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وابن إسحاق عن رجاله عن سَلَمة بن الأكوع، وابن هشام عَمَّن يثق به من أهل العلم، ومحمد بن عمر، وابن سعد عن رجالهم أن هوازِن لما انهزموا يوم حُنَيْن ذهبت فرقة منهم فيهم رئيسهم مالك بن عوف النصري فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا وصارت فرقة فعسكروا بمكان يقال له أوطاس: فبعث رسول الله عَيَّالِيَّهُ إلى هذه، سريَّة وأَمَّر عليهم أبا عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه. ثم سار رسول الله عَيَّالِيَّهُ بنفسه الكريمة إلى الطائف فحاصرها، وتقدم ذلك في غزوة الطائف. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: بعث رسول الله عَيَّالِيَّهُ أبا عامر الأشعري على جَيْشِ إلى أَوْطاس فلقي دُرَيْد بن الصَّمَّة، فقتل دُرَيْد وهزم الله تعالى أصحابه.

قال أبو موسى بعثني رسول الله عَيِّلِيّه مع أبي عامر، قال سَلَمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وابن هشام رحمه الله تعالى: لما نزلت هوازن عسكروا بأوطاس عسكراً عظيماً وقد تفرّق منهم من تَفَرّق وقُتِل مَنْ قُتِل وأُسِر من أُسِر فانتهينا إلى عسكرهم، فإذا هم ممتنعون، فبرز رجل مُعْلَم يبحث للقتال، فبرز له أبو عامر فدعاه إلى الإسلام ويقول اللهم اشهد عليه فقال الرجل: اللهم لا تشهدوا عليّ. فكفّ عنه أبو عامر فأفلَتَ ثم أَسْلَم بَعْد فحسن إسلامه فكان رسول الله عَيْلِة إذا رآه يقول: «هذا شريد أبي عامر». وقال ابن هشام: ورَمّى أبا عامر أَخَوَان: العَلاَء وأُوفَى ابنا الحارث من بنبي مجشم بن معاوية فأصاب أحدهما قلبه والآخر رُكْبَته فقتلاه. قال أبو موسى: رُمِي أبو عامر في رُكْبَتِه رماه مُشَمِيّ. وعند ابن عائذ، والطبراني بسند حسن عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه: قَتَل ابن دُريْد بن الصِّمَة أبا عامر قال ابن إسحاق: اسمه عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه: قَتَل ابن دُريْد بن الصِّمَة أبا عامر قال ابن إسحاق: اسمه سَلَمة ولم أر له إسلاماً.

وفي حديث سلمة أن العاشر ضرب أبا عامر فأثبته قال سلمة: فاحتملناه وبه رَمَق. وقال أبو موسى: فانتهيت إلى أبي عامر فقلت له: يا أبا عامر من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى وقال: ذاكه قاتلي الذي رماني. وفي حديث سلمة بن الأكوع أن أبا عامر أعلم أبا موسى أن قاتله صاحب العصابة الصفراء. قال أبو موسى: فقصدت له فَلَحِقْتُه فلما رآني وَلَى فاتَبَعْتُه وجعلت أقول له: ألا تَسْتَحِي ألا تَنْبُت؟ فكفٌ فاختلفنا ضَرْبَتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم فنزعته، فَنَزَا منه الماء. فقال: يا ابن أخي أقرى النبي عَلَيْكُمْ

السلام وقل له استغفر لي. قال أبو موسى: واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكث يسيراً ثم مات.

وفي حديث سلمة: وأوصى أبو عامر إلى أبي موسى ودفع إليه الراية وقال: ادفع فَرَسي وسلاحي إلى رسول الله عَيِّلِة فقاتلهم أبو موسى حتى فَتَح الله تعالى عليه وانهزم المشركون بأوطاس وظفر المسلمون بالغنائم والسبايا، وقتَل قاتِلَ أبي عامر وجاء بسلاحه وتَركَتِه وفَرَسه إلى رسول الله عَيِّلِة وقال: إن أبا عامر أمرني بذلك. وفي حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه: «فرجعتُ فدخلتُ على النبي عَيِّلة في بيته وهو على سرير مُرْمَل وعليه فِرَاش قد أثر رِمَال الشَّرير بِظَهْرِه وجَنْبَيْه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قُلْ له: استغفِر لي، فدعا رسول الله عَيْلية بماء فتوضًا ثم رفع يديْه فقال: «اللَّهُمُّ اغفِرُ لعَبَيْد أبي عامر» ورأيتُ بَيَاضَ إِبْطَيْه ثم قال: «اللهم المجمَلُهُ يوم القيامة فوق كثير من خَلْقِك من الناس». فقلت: ولي فاستغفر فقال: «اللهم اغفِرُ لعبد الله بن قيْس ذَبْه وَأَدْخِلُه يوم القيامة مُدْخَلاً كريمًا» (١).

#### تنبيهات

الأول: أوطاس: بفتح أوله وسكون الواو وبالطاء والسين المهملتين قال القاضي: هو والإ في ديار هوازن وهو موضع قرب مُنَيْن. قال الحافظ: وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السّير والراجح أن وادي أوطاس غير وادي مُنين ويوضح ذلك ما ذكره ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي مُحنين وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى تُحييلة وطائفة إلى أوطاس. قال أبو عُبَيْد البكري رحمه الله تعالى: أوطاس واد في ديار هوازن وهناك عسكروا هُمْ وثقيف ثم التقوا بُحنين.

الثاني: أبو عامر اسمه عُبَيْد. بالتصغير ـ ابن شُلَيْم ـ بضم السين وفتح اللام ـ ابن حَضَّار ـ بحاء مهملة مفتوحة وتشديد الضاد المعجمة الساقطة وبعد الألف راء ـ ابن حرّب بن عَنْز ـ بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاي ـ ابن بَكْر ـ بفتح الموحدة وسكون الكاف ـ ابن عامر بن عُذْرة ـ بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة ـ ابن وائِل ـ بكسر التحتية ـ ابن ناجية ـ بالنون والجيم والتحتية ـ ابن الجَمَاهِر ـ بالجيم والميم وكسر الهاء ـ ابن الأشعر، وهو عمم موسى. وقال ابن إسحاق هو ابن عمّه. قال الحافظ: والأول أشهر.

الثالث: اخْتُلِف في اسم الجُشَمِيّ الذي رمى أبا عامر فقال ابن إسحاق: زعموا أنه سَلَمة بن دُرَيْد بن الصَّمَّة فهو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته. وعند ابن عائذ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٤١/٤ ومسلم ٤/ ١٩٤٤ (١٦٥-٢٤٩٨).

والطبراني في الأوسط بسند حسن من وجه آخر عن أبي موسى الأشعري قال: لما هَزَم الله المشركين يوم محنين بعث رسول الله عُيْلِيَّة على خَيْل الطلب أبا عامر الأشعري وأنا معه، فقتل ابن دُرَيْد أبا عامر فعَدَلْتُ إليه فقتلته وأَخَذْتُ اللواء.

الرابع: قال الحافظ في الفتح كما رأيته بخطه إن ابن إسحاق ذكر أن أبا عامر لقي يوم أوطاس عشرة إخوة فقتلهم واحداً واحداً حتى كان العاشر، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه فقال الرجل: اللهم لا تشهد عَليّ. فكفّ عنه أبو عامر ظنّا منه أنه أسلم، فقتله العاشر ثم أسلم بعد، فحشنَ إسلامه فكان النبي عَليّة يسميه: «شهيد أبي عامر». ثم قال الحافظ: وهذا مخالف لحديث الصحيح في أن أبا موسى قتل قاتل أبي عامر، وما في الصحيح أولى بالقبول، ولعل الذي ذكره ابن إسحاق شَرَك في قتله. قلت: وما نقله الحافظ عن ابن إسحاق ليس في رواية البكّائي، وإنما زاده ابن هشام عن بعض من يثق به ولم يذكر أن العاشر قتل أبا عامر أصلاً بل قال: ورَمَى أبا عامر أَخوان: العلاءُ وأَوْفَى ابنا الحارث بن بخشم بن معاوية فأصاب أَخدُهما قَلْبَه والآخر ركبته فقتلاه. ثم ظهر لي أن الحافظ لم يراجع السيرة وإنما قلّد القطب في المَوْرِد فإنه ذكره كذلك. وجزم محمد بن عمر، وابن سعد بأن العاشر لم يُسلِم وأنه قتل أبا عامر وتقدم ذلك في القصة. وفي خط الحافظ «شهيد» بلفظ العاشر لم يُسلِم وأنه قتل أبا عامر وتقدم ذلك في القصة. وفي خط الحافظ «شهيد» بلفظ شهيد المعركة والذي رأيته في نُسَخ السّيرة «الشريد» بعد الشين المعجمة راء فتحتية فدال مهملة.

الخامس: قول ابن هشام: «ووَلَّى الناس أبا موسى» يخالفه ما تقدم في القصة عن أبي موسى كما في الصحيح أن أبا عامر استخلفه، وكذا في حديث سلمة بن الأكوع وبه جَزَم ابن سعد.

السادس: في بيان غريب ما سبق:

مالك بن عوف: بالفاء.

النضري: بالنون والضاد المعجمة.

عسكروا: اجتمعوا.

دُرَيْد: بمهملات تصغير أدرد.

الصِّمَّة: بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم.

قُتِل: بالبناء للمفعول.

بَرَز رجُلّ: ظَهَر.

الشديد: الطويل.

العَلاَء: بفتح العين.

وأَوْفَى: لم أَرَ لهما إسلاماً.

بحشم: بضم الجيم وفتح الشين المعجمة.

فَأَثْبَتَه: بقطع الهمزة أي أثبت السَّهْم.

الرُّمَق: بفتحتين وبالقاف: بقية الحياة.

اختلفا ضَرْبَتَيْن: ضرب كل واحد منهما الآخر في غير الموضع الذي ضرب فيه.

تَسْتَحِي: بكسر الحاء المهملة، وفي رواية تَسْتَحْيِي بسكونها وزيادة تحتية مكسورة: أي خجل.

نَزَا منه الدم: سَالَ.

وقُلْ له استغْفِر لي: بلفظ الطلب يعني أن أبا عامر سأل أبا موسى أن يسأل النبي عَيِّلْكُم أن يستغفر له.

سرير مُزمَل: بضم الميم الأولى وفتح الثانية بينهما راء ساكنة، وفي رواية بفتح الراء والميم الثانية مُشَدَّدَة أي منسوج بحبل ونحوه وهي حِبَال الحُصْر التي يُضَفَّر بها الأسِرَّة.

وعليه فراش: نقل السفاقسي عن أبي الحسن وأظنه ابن بَطَّال أو القَابِسي أنه قال: الذي أحفظه في هذا: ما عليه فراش، قال إن «ما» سقطت هنا وقال ابن التين: أنكر قوله: «وعليه فراش» أبو الحسن وقال الصواب: «ما عليه فراش». قال الحافظ: وهو إنكار عجيب فلا يلزم من كونه رقد على غير فراش كما في قصة عمر أنه لا يكون على سريره دائماً فراش. قلت ويؤيد قول أبي الحسن قَوْلَ أبي موسى: قد أثر رمال السرير بظهره وجَنْبَيْه. والله تعالى أعلم.

مُدْخَلاً: بضم الميم وفتحها وكلاهما بمعنى المكان والمَصْدَر.

كريماً: حسناً.

### الباب السابع والخمسون

# في سرية الطفيل بن عمرو [الدوسي] رضي الله تعالى عنه إلى ذي الكفين في شوال سنة ثمان.

قال، ابن سعد: قالوا لما أراد رسول الله عَيِّكَ المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى دي الكَفَّرُن صنم من خشب كان لعمرو بن محمّمة الدَّوْسِي، يهدمه، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، فخرج سريعاً إلى قرية فَهَدَمَ ذا الكفين وجعل يحيي النار في وجهه ويحرقه ويقول:

ياذَا الكَفَيْنِ لَسْتُ مِن عُبَّادِكَا مِيلاَدُنا أَقْدَمُ مِن مِيلاَدِكَا إِنكَ مِيلاَدِكَا إِنكَ مِيلاَدِكا

وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاً فوافوا رسول الله عَيْقِيّ بالطائف بعد مَقْدِمِه بأربعة أيام وقدم يِدَبَّابة ومنجنيق وقال: «يا معشر الأزْد من يَحْمِل رايتكم؟» فقال الطُفِيل: من كان يحملها في الجاهلية النعمان بن الرَّازية اللَّهبي. قال: «أَصَبْتُم».

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

الطُّفَيْل: بضم الطاء وفتح الفاء وسكون التحتية.

ذو الكَفَّيْن: بلفظ تثنية كُفّ الإنسان وخُفِّف في الشعر للوزن.

مُحمَمّة: بضم الحاء المهملة وفتح المِيمَيْن.

الدُّوسِي: بفتح الدال وسكون الواو وبالسين المهملتين.

الدَّبَّابة: بدال مهملة مفتوحة فموحدة مشددة فألف فموحدة فتاء تأنيث: آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيَدُبُّون بها إلى الأسوار لِيَنْقُبُوها.

الأُزْد: بفتح أوله وسكون الزاي.

الرازية: براء فألف فزاي مكسورة فتحتية.

اللُّهَبي: بفتح اللام

#### الباب الثامن والخمسون

#### في سرية قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما لصداء ناحية اليمن

قال ابن إسحاق لما رجع رسول الله عَيِّكَ من الجِعْرَانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن عُبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صُدَاء، فعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين. فقدم رجل من صُدَاء فسأل عن ذلك البعث فأُخبِر به فجاء رسول الله عَيِّكَ فقال: «يا رسول الله عَيْكَ وافداً على مَنْ ورائي فاردد الجيش فأنا لَكَ بقومي». فردَّهم من قناة وخرج الصُدَائي إلى قومه، فقدم منهم بعد ذلك خمسة عشر [رجلاً] فأسلموا. فقال رسول الله عَيْكَ : «إنك مُطَاع في قومك يا أَخَا صُدَاء». فقال: بل الله هداهم. ثم وافاه في حِجَّة الوداع بمائة منهم.

وهذا الرجل هو الذي أمره رسول الله عَيْنِيكُ في سَفَرِ أَن يُؤذِّن ثم جاء بلال ليقيم فقال رسول الله عَيْنِكُ في سَفَرِ أَن يُؤذِّن ثم جاء بلال ليقيم فقال رسول الله عَيْنِكُ: (إن أَخَا صُدَاء هذا زياد بن الحارث، نزل مصر.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

صْدَاء: بضم الصاد وفتح الدال المهملتين وبالمدّ: يحي من العرب.

الجِعْرَانَة: بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء [أو كسر العين المهملة] وتشديد الراء.

يَطأُ صُدَاء: أي يدخل أرضهم.

عَسْكُرَ: جَمَعَ عَسْكُرَة.

قَنَاة: بفتح القاف وبالنون وادٍ بالمدينة.

أنا لك بقومي: أتَكَفَّل لك بقومي أي بمجيئهم مسلمين وفي رواية: وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٤ ٥) والترمذي (١٩٩) وابن ماجة (٧١٧) وابن سعد في الطبقات ٢٣/٢/١ والطحاوي في معاني الآثار ٢٤٢/١ والبيهقي في الدلائل ١٢٧/٤.

### الباب التاسع والخمسون

في سرية عيينة بن حصن الفزاري رضي الله تعالى عنه إلى بني تميم في المحرم سنة تسع وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم.

وسبب ذلك أن رسول الله عَيِّلَة بعث رجلاً من بني سعد هُذَيْم على صدقاتهم وأمره رسول الله عَيِّلَة أن يأخذ العفو وَيَتَرَقَّى كَرائِم أموالهم. فخرج بِشْر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب، فأمر بجمع مواشي خزاعة ليأخذ منها الصدقة، فحشرت عليهم خزاعة الصدقة في كل ناحية فاستكثرت ذلك بنو تميم فقالوا: ما لهذا يأخذ أموالكم منكم بالباطل؟ فشهروا السيوف. فقال الخزاعيون: نحن قوم ندين بدين الإسلام وهذا أمر ديننا. فقال التميميون: لا يصل إلى بعير منها أبداً. فهرب المُصَدِّق وقدم على رسول الله عَلِيَّة فأخبره الخبر، فوثبت خُرَاعة على التميميين فأخرجوهم من مَحالُهم وقالوا: لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم، لَيَدْخُلَق علينا بلاء من محمد عَيِّلَة حيث تَعَرَّضتُم لرسوله تُردُّونه عن صَدَقات أموالنا فخرجوا راجعين إلى بلادهم. فقال عَيِّلَة ومن لهؤلاء القوم؟ فانتدب أول الناس عُيَيْنَة بن حِصْن الفزاري فبعثه بلادهم. فقال عَيِّلَة في خمسين فارساً من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري فكان يسير الميل ويكمن النهار فهجم عليهم في صحراء قد حَلُوا [بها] وسرحوا مواشيهم. فلما رَأَوَا الميل ويكمن النهار فهجم عليهم في صحراء قد حَلُوا [بها] وسرحوا مواشيهم. فلما رَأَوَا العيون. وقال محمد بن عمر وابن سعد وتَبِعهما في الإشارة والمَوْرِد إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياً. فجلبهم إلى المدينة فأمر بهم رسول الله عَيَّلَة فَحْسِوا في دار رَمْلَة بنت الحارث. فقدم ضبياً. فجلبهم إلى المدينة فأمر بهم رسول الله عَيَّلَة فَحْسِوا في دار رَمْلَة بنت الحارث. فقدم فيهم عِدَّة من رؤسائهم كما سيأتي في الوفود في وفد بني تميم.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

هُذَيْم: بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية.

يأخذ العَفْوَ: ما فَضُل عن النفقة.

كرائم أموالهم: نفائسها وخِيارُها.

حُزَاعة: أبو حيٍّ من الأَّزْد سُمُّوا به لأنهم تَخَزَّعوا أي تَقَطُّعوا عن قومهم وأقاموا بمكة.

الحَشْر: الجمع مع سَوْق، والمراد هنا أنهم جمعوا ماشيتهم لتؤخذ منها الزكاة.

شَهَروا السيوف: أخرجوها من أغمادها.

المَحَلَّة: بفتح الميم والحاء المهملة وتشديد اللام المفتوحة.

محبسوا: بالبناء للمفعول.

رَمْلَة بنت الحارث بلفظ واحدة الرَّمْل: صحابية رضي الله تعالى عنها.

#### الباب الستون

# في بعثه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عوسجة رضي الله تعالى عنه إلى بني حارثة بن عمرو في صفر سنة تسع.

روى أبو سعيد النيسابوري في الشرف، وأبو نُعَيْم في الدلائل من طريق محمد بن عمر عن شيوخه: بعث رسول الله عَيِّلِهُ عبد الله بن عَوْسَجَة [إلى بني حارثة بن عمرو] يدعوهم إلى الإسلام. فأخذوا الصحيفة فَغَسَلوها وَرَقَعُوا بها أَسْفَلَ دَلْوِهم، وأَبَوْا أن يُجِيبوا فرُفِع ذلك إلى رسول الله عَيِّلِهُ فقال: «مَا لَهُم؟ ذَهَبَ الله بعقولهم». فهم إلى اليوم أهل رِعْدَة وعَجَلة وكلام مُخْتَلَط وأهل سَفَه. قال محمد بن عمر: قد رأيت بعضهم عَيِيًّا لا يُحْسِن يُبِينُ الكلام.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

عَوْسَجَة: بفتح العين والسين المهملتين بينهما واو، وبالجيم.

الرُّعْدَة: بكسر الراء اسم من رَعَدَ يَرْعُد بضم العين، وارتعد اضطرب.

العِيّ: بكسر العين المهملة عدم الإفضاح بالكلام.

# الباب الحادي والستون

### في سرية قطبة بن عامر بن حديدة رضي الله تعالى عنه إلى خثعم بناحية بيشة قريباً من تربة في صفر سنة تسع.

قالوا: بعث رسول الله عَيِّلِيَّةً قُطْبَة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلاً إلى [حَيِّ من] خَفْعَم، قال محمد بن عمر بناحية تبالة، وقال ابن سعد بناحية بيشة. وأمره أن يَشُنَّ الغارة عليهم، فخرجوا على عشرة أَبْعِرة يتعقبونها. فأخذوا رجلاً فسألوه فاستعجم عليهم، وجعل يصيح بالحاضر وَيُحَذِّرهم فضربوا عنقه. ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فَشَنُّوا عليهم الغارة فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كَثْرَ الجِرَاح في الفريقين جميعاً، وقتَل قطبة من قتل منهم وساقوا النَّعَم والشَّاء والنساء إلى المدينة. وجاء سَيْلٌ أُتيَّ فحال بينهم وبينه فما يجدون إليه سبيلاً. وكانت شهمانهم أربعة [أبعرة] والبعير يَعْدِل بعَشْر من الغنم بعد أن أخرج الخُمْس.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

قُطْبَة: بضم القاف وسكون الطاء المهملة وبالموحدة.

خَتْعَم: بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة.

بِيشَة: بكسر الموحدة وسكون التحتية وفتح الشين المعجمة وبتاء تأنيث وحكى الجوهري الهمز [بقشّة(١)].

تُرَبّة: بضم الفوقية وفتح الراء وبالموحدة وتاء تأنيث.

تَبَالة (٢): بفتح الفوقية وبالموحدة المُخَفَّفة بلد باليمن حصينة.

شَرٌّ الغارة وأُشَنَّها فَرَّق الجماعة من كل وجه.

استعجم عليهم: سَكّت لم يُعْلِمهم بالأمر.

الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه.

(١) وبيشةً: من عمل مكة مما يلي اليمن من مكة على خمس مراحل، وبها من النخل والفسيل شيءٌ كثير، وفي وادي بيشة موضع مشجر كثير الأشد، قال السمهري:

وأُنبئتُ ليلى بالغَربُّين سلَّمتُ علي، ودوني طخفِةٌ ورجامها فإنَّ التي أهدت، على نأي دارها، سلاماً لمردودٌ عليها سلامها عديد الحصى والأَثل من بطن بيشة وطرفائها، ما دام فيها حمامها

معجم البلدان ۲۲۸/۱.

(٢) تبالة بالفتح، قيل: تبالة التي جاء ذكرها في كتاب مسلم بن الحجاج: موضع ببلاد اليمن وأظنها غير تبالة الحجاج بن يوسف، فإن تبالة الحجاج بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن قال المهلبي: تبالة في الإقليم الثاني، عرضها تسع وعشرون درجة، وأسلم أهل تبالة وجرش من غير حرب فأقرهما رسول الله عليه في أيدي أهلهما على ما أسلموا عليه. معجم البلدان ١١١١٠/١.

#### الباب الثاني والستون

### في سرية الضحاك بن سفيان الكلابي رضى الله تعالى عنه إلى بني كلاب.

قال محمد بن عمر، وابن سعد سنة تسع. وقال الحاكم في آخر سنة ثمان، وقال محمد بن عمر الأسلمي في صفر.

وقال ابن سعد في ربيع الأول وجرى عليه في المَوْرِد والإشارة.

قالوا بعث رسول الله عَلَقَالَة جيشاً إلى القُرطاء عليهم الضَّحَاك بن سفيان الكلابي ومعه الأصيد بن سلمة بن قُرط، فَلَقَوْهُم بالرُّج رُج لاوَة بنجد فدعوهم إلى الإسلام فأبَوًا فقاتلوهم فهزموهم. فَلَحِق الأَصْيَد أَباه سلمة، وسَلَمَة على فرس له في غدير بالرُّج فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان، فَسَبَّه وسَبَّ دينه، فضرب الأَصْيَد عُرْقُوبيْ فرس أبيه، فلما وقع الفرس على عُرْقُوبَيْه ارتكز سَلَمَة على رُمْحه في الماء، ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم فقتل سلمة ولم يقتله ولده.

#### تنبيهان

الأول: يشتبه بأصيد هذا أَصْيَد بن سَلَمَة الشلَمي أسلم هو وأبوه. ولم يذكر في التجريد تبعاً لِحُلْط ابن شاهين بالأول، والصواب التفرقة كما سيأتي بيان ذلك في الوفود.

#### الثانى: فى بيان غريب ما سبق:

القُرطَاء: بضم القاف وفتح الراء والطاء المهملة، تقدم الكلام عليها في سرية محمد بن سلمة إليها.

الأَصْيَد: بالصاد والدال المهملتين بينهما تحتية وزن أحمد، وهو في اللغة الملِك ومن رفع رأسه كِبْراً والأَسَد.

الرُّجِّ: بضم الزاي وتشديد الجيم كما في المراصد والصحاح والنهاية والقاموس ووقع في العيون بالزاي والخاء المعجمة وهو سبق قلم وصوابه بالزاي المعجمة والجيم.

لأَوَّة: بفتح اللام والواو ولم أجد لها ذكراً فيما وقفت عليه من كتب الأماكن.

ارتكز على رمحه: أثبته في الأرض واستمسك به.

#### الباب الثالث والستون

# في سرية علقمة بن مجزز المدلجي رضي الله تعالى عنه إلى الحبشة

قال ابن سعد في شهر ربيع الآخر [سنة تسع] وقال محمد بن عمر الأسلمي، والحاكم: في صفر. قال ابن سعد: قالوا: بلغ رسول الله عَيِّلِيَّةِ أن ناساً من الحبشة تراآهم أهل الشَّعَيْبَة في ساحل جُدَّة بناحية مكة في مراكب. فبعث إليهم رسول الله عَيِّلِيَّةٍ عَلْقَمَة بن مُجَرِّز في ثلثمائة انتهى إلى جزيرة في البحر، وقد خاض إليهم في البحر فهربوا منه، فلما رجع تَعَجُّل بعض القوم إلى أهليهم فأَذِن لهم.

وروى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله عَلَيْكُ عَلْقَمَة بن مُجَزِّز. قال أبو سعيد الخدري وأنا فيهم حتى إذا بلغنا رأس غَرَاتنا أو كنا ببعض الطريق أَذِن لطائفة من الجيش واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السّهييّ. وكان من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ وكانت فيه دُعَابة. فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا ناراً يصطلون عليها ويصطنعون. فقال: عَرِّمْتُ عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام بعضهم فتَحَجَّزوا حتى ظُنَّ أنهم واثبون فيها. فقال لهم: اجلسوا إنما كنت أضحك معكم. فذكروا ذلك لرسول الله عَلَيْكُم بمعصية الله فلا تُطِعوه (١).

وعن عَلِيٌّ رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله عَيِّلِيَّ سريَّة فاستعمل عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويُطِيعوا فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حَطَباً، فجمعوا له، ثم قال: أوقِدوا ناراً. فأوقدوا ناراً ثم قال: ألم يأمركم رسول الله عَيِّلِيَّ أن تسمعوا لي وتُطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنَّا فَرَوْنا إلى رسول الله عَيِّلِيَّ من النار. فكان كذلك حتى سَكَنَ غَضَبُه، وَطَفِقَت النار. فلما رجعوا إلى رسول الله عَيِّلِيَّ ذكروا ذلك له فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً». وقال: «لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» (٢) رواه الشيخان.

ورجع عَلْقَمَة بن مُجَزِّز هو وأصحابه ولم يَلْقَ كَيْداً.

#### تنبيهان

الأول: قول سيدنا عليّ رضي الله تعالى عنه: واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار [وَهُمّ من بعض الرواة وإنما هو سَهْمِيً].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة ٢/ ٩٥٥(٢٨٦٣) وابن حبان (١٥٥٢) وابن سعد في الطبقات ١١٨/١/٢ وذكره السيوطي في الدر ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي (٤٣٤٠) وأحمد في المسند ١٢٤/١ والبيهقي في الدلائل ٣١٢/٤ وذكره السيوطي في الدر المنثور ١٧٧/٢.

الثانى: فى بيان غريب ما سبق:

عَلْقَمَة (١): بعين مهملة فلام فقاف فميم فتاء تأنيث.

مُجَزِّز: بميم مضمومة فجيم مفتوحة فزايَين معجمتين الأولى مكسورة ثقيلة.

المُدْلِجي: نِسْبَة إلى بني مُدْلِج قبيلة من كِنَانَة.

الشَّعَيْبَة: بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وسكون التحتية وفتح الموحدة فتاء تأنيث.

جُدَّة: بضم الجيم وتشديد الدال المهملة.

حُذَافة: بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة.

السَّهْمِيِّ: بفتح السين المهملة وسكون الهاء.

الدُّعَابة: بضم الدال وبالعين المهملتين وبالموحدة: العِزَاح.

عَزَمْتُ عليكم: أمرتكم أمراً جداً.

تَحَجَّزوا: شَمَّروا ثيابهم إلى موضع مُحجَزِهم وهو موضع مَعْقِد الإزار.

تراآهم: نظروهم وَرَأُوْهُم.

كَيْداً: حَوْباً.

<sup>(</sup>١) علقمة بن مجزز بجيم وزايين معجمتين الأولى مكسورة ثقيلة ـ ابن الاعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمر بن مدلج الكناني المدلجي.. انظر الإصابة ٢٦٧/٤.

## الباب الرابع والستون

# في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى الفلس صنم لطيئ ليهدمه في شهر ربيع الآخر سنة تسع.

قالوا بعث رسول الله عَيِّلِهُ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خمسين ومائة رجل أو مائتين كما ذكره ابن سعد من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرساً، ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفُلس ليهدمه فأغاروا على أحياء من العرب وشَنُّوا الغارة على مَحَلَّة آل حاتِم مع الفجر، فهدموا الفُلس وخَرَّبُوه وملأُوا أيديهم من السَّبي والنَّعَم والشَّاء وكان في السَّبي سَفَّانَة أُخت عَدِيّ بن حاتم، وهرب عَدِيّ إلى الشام، ووُجِدَ في خِزَانة الفُلس ثلاثة أسياف: رَسُوب والميخذَم - كان الحارث بن أبي شِمْر قَلَّده إياهما - وسيف يقال له اليماني وثلاثة أَدْرُع. واستعمل على الماشية والرُّقة عبد الله بن عتيك. فلما نزلوا واستعمل على الماشية والرُّقة عبد الله بن عتيك. فلما نزلوا وعُزِل الخُمْس، وعُزِل النبي عَيِّلِهُ صَفِياً رَسُوباً والمِحْذَم ثم صار له بعد السيف الآخر، وعُزِل الخُمْس، وعُزِل آل حاتم فلم يَقْسِمهم حتى قدم بهم المدينة. ومرَّ النبي عَيِّلِهُ بأُخت عَدِيّ بن حاتم، فقامت إليه وكَلَّمته أن يَمُن عليها فَمَن عليها فأسلمت وخرجت إلى أخيها فأشارت عليه بالقدوم على رسول الله عَيِّلِهُ فقدم عليه. وذكر ابن سعد في الوفود أن الذي أغار وسَبَى ابنة حاتم خالد بن الوليد.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

النُلُس: بالفاء واللام والسين المهملة قال في المراصد بضم أوله وسكون ثانيه وضبطه بعضهم بالفتح وسكون ثانيه وجزم به في العيون والمَوْرِد.

شَنَّ الغارة: فَرَّق الجيش في كل وجه.

المَحَلَّة: بفتح الميم مكان ينزل فيه القوم.

سَفًّانَة: بتفح السين المهملة وتشديد الفاء وبعد الألف نون مفتوحة فتاء تأنيث.

وُجِد: بالبناء للمفعول.

في خِزانته: بكسر الخاء المعجمة.

رَسُوب: بفتح الراء وضم السين المهملة وسكون الواو وبالموحدة.

المِخْذَمُ: بكسر الميم وسكون الخاء وبالذال المعجمتين وبالميم.

شِمْر: بكسر الشين المعجمة وسكون الميم وبالراء.

الرُّقَة: بكسر الراء وفتح القاف المخففة وبتاء التأنيث: الفِضَّة والدراهم المضروبة منها. وأصل اللفظة الوَرِق وهي الدراهم المضروبة خاصَّةً فحُذِفت الواو وَعُوِّض عنها بالهاء.

عَتِيك: بالكاف بوزن كثير.

رَكَك: بفتح الراء والكاف الأولى. قال في المراصد: مَحَلَّة من محال سَلْمَى أَحَد جَبَلَيْ طَيئ. وقال الأصمعي اسم ماء، ووقع في كثير من نُسَخ السيرة غير مصروف فكأنه أُريد به اسم البقعة.

## الباب الخامس والستون

# في سرية عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه إلى الجباب أرض عذرة وبلي في شهر ربيع الآخر سنة تسع.

كذا ذكر ابن سعد ولم يزد وتبعه في العيون والمورد.

تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

الجِبَاب: بكسر الجيم وبموحدتين بينهما ألف.

عُذْرَة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة: بطن من قُضَاعة بضم القاف وبالضاد المعجمة والعين المهملة.

بَلِيٍّ: بفتح الموحدة وكسر اللام وتشديد التحتية قبيلة من قُضَاعة.

## الباب السادس والستون

### في سرية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى أكيدر بن عبد الملك

روى البيهقي عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر، والبيهقي عن عُرْوَة بن الزبير، ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: لما توجه رسول الله عَيْلِيَّة قافلاً الله المدينة من تبوك بعث خالد بن الوليد في أربعمائة وعشرين فارساً في رجب سنة تسع إلى أكيدر بن عبد الملك بِدُومة الجندل. وكان أكيدر من كِنْدَة وكان نصرانياً. فقال خالد: كيف لي به وسط بلاد كلب وإنما أنا في أناس يسيرين؟ فقال رسول الله عَيْلِيَّة: (إنك ستجده [ليلاً] يصيد البقر فتأخذه فيفتح الله لك دُومة فإن ظفرت به فلا تقتله وائت به إليّ فإن أبى فاقتله». يصيد البقر فتأخذه فيفتح الله لك دُومة فإن ظفرت به فلا تقتله وائت به إليّ فإن أبى فاقتله» فخرج إليه خالد بن الوليد حتى إذا كان من حِصْينه بمنظر العين في ليلة مُشْمِرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته الرّباب بنت أُنيف بن عامر الكِنْدِيَّة. فصعد أكيدر على ظهر الحصن من المكرّ، وقينة تُعَنِّيه، ثم دعا بشراب. فأقبلت البقر الوحشية تُحكُ بقرونها باب الحدمن فأشرف عليها. المرأته فرأت البقر فقالت ما رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا. قالت: فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد، قال أكيدر: فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا. قالت: فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد، قال أكيدر: شهراً، ولكن هذا بِقَدَر. ثم رَكِب بالرجال وبالآلة فنزل أكيدِر وأمر بفرسه فأشرِج وأمر بخيله شهراً، ولكن هذا بِقَدَر، ثم رَكِب بالرجال وبالآلة فنزل أكيدِر وأمر بفرسه فأشرج وأمر بحيله من أهل بيته، معه أخوه حسّان ومملوكان له، فخرجوا من حصنهم بمطارِدهم. فلما فصلوا من الحصن وخيل خالد تنظر إليهم لا يصول منها فرس ولا يجول،

فَسَاعة فَصَل أَخذته الخيل، فاستأسر أُكَيْدِر وامتنع حَسَّان وقاتل حتى قُتِل وهرب المملوكان ومَنْ كان معه من أهل بيته، فدخلوا الحصن، وكان على حَسَّان قباءٌ من ديباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد. وقال خالد لأُكيْدِر: هل لك أن أُجِيرَك من القتل حتى آتي بك رسول الله عَيْنِيَّة على أن تفتح لي دُومَة؟ فقال أُكيْدِر: نعم. فانطلق به خالد حتى أدناه من الحصن.

فنادى أُكِيْدِر أهله أن افتحوا باب الحصن، فأرادوا ذلك، فأبى عليهم مُضَادٌ أخو أُكيْدر. فقال أُكيْدِر لخالد: تَعْلَمُ والله أنهم لا يفتحون لي ما رَأَوْني في وثاقك فَخُلِّ عَنِّي فلك الله والأمانة أن أفتح لك الحصن إن أنت صالحتني على أهلي. قال خالد: فإني أصالحك فقال أُكيْدِر إن شئت حَكَّمْتُك وإن شئت حَكَّمْتَني. فقال خالد: بل نقبل منك ما أعطيت. فصالحه على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة دِرْع وأربعمائة رُمْح، على أن ينطلق به وبأخيه إلى رسول الله عَيِّلَة فيحكم فيهما محكمه. فلما قاضاه خالد على ذلك خللى سبيله، ففتح باب الحصن، فدخله خالد وأوثق مُضَاداً أخا أُكيْدِر، وأخذ ما صالح عليه من الإبل والرقيق والسلاح. ولما ظفر خالد بأكيْدِر وأخيه حَسَّان أرسل خالد عمرو بن أُمَيَّة الضَّمْرِي بشيراً وأرسل معه قبّاء حسَّان. قال أنس وجابر: رأينا قبّاء حسَّان أخي أُكيدر حين قُدِم به إلى وأرسول الله عَيِّلَةً، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه.

فقال رسول الله عَيْكَة: «أَتَعْجَبُون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لَمَنَادِيلُ سَعْد بن مُعَاذ في الجَنَّة أَحْسَنُ من هذا» (١٠). ثم إن خالداً لما قبض ما صالحه عليه أكيدر عَزَل للنبي عَيْكَة صَفِيّه له قبل أن يَقْسِم شيئاً من الفَيْئ، ثم خَمَّس الغنائم بعد. قال محمد بن عمر: كان صَفِيّ رسول الله عَيْكَة عبداً أو أَمَة أو سَنِفاً أو دِرْعاً أو نحو ذلك.

ثم خَمَّس خالد الغنائم بعد، فقسمها بين أصحابه. قال أبو سعيد الحُدْرِيّ: أصابني من السلاح دِرْعٌ وَبَيْضَة وأصابني عَشْر من الإبل. وقال وَاثِلَة بن الأَسْقَع: أصابني ست فرائض. وقال عبد الله بن عَمْرو بن عوف المازني: كنا مع خالد بن الوليد أربعين رجلاً من بني مُزَيْنَة وكانت سُهْمَانُنا خمس فرائض لكل رجل مع سلاح يُقْسَم علينا دروع ورماح. قال محمد بن عمر: إنما أصاب الواحد سِتًّا والآخر عَشْراً بقيمة الإبل. ثم إن خالداً تَوَجَّه قافلاً إلى المدينة ومعه أكيدر ومُضَاد. وروى محمد بن عمر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت أكيدر حين قدم به خالد وعليه صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهراً.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة (١٥٧) وأحمد في المسند ٧٠٩/٣ والحديث أخرجه البخاري ١٠/ ٣٠٣(٥٨٣٦).

فلما رأى النبي عَيِّكَ سَجَدَ له، فأوما رسول الله عَيِّكَ بيده: لا لا مَرَّتَيْن. وأهدى لرسول الله عَيْكَ هَدِيَة فيها كُسْوَة، قال ابن الأثير: وَبَعْلَة وصالحه على الجزية. قال ابن الأثير: وبعنت جزيتهم ثلاثمائة دينار وحَقَن دَمَه وَدَم أخيه وخَلَى سبيلهما. وكتب رسول الله عَيْكَ كتاباً فيه أمانهم وما صالحهم عليه، ولم يكن في يَدِ النبي عَيْكَ يومئذ خاتم فختم الكتاب بِظُفْره. قال محمد بن عمر حدثني شيخ من أهل دُومَة أن رسول الله عَيْكَ كتب له هذا الكتاب:

«بسم الله الرحمن الرحيم»: هذا كتاب من محمد رسول الله لأُكيْدِر حين أجاب إلى الإسلام، وخَلَع الأَنْدَاد والأَصْنَام مع خالد بن الوليد سيف الله في دُومَة الجَنْدَل وَأَكْنَافِها: أنَّ لنا الشَّاحِية من الضَّحٰل والبَوْر والمتعامِي وَأَغْفَال الأرض والحَلْقة [والسلاح] والحافِر والحِصْن ولحم الضَّامِنة من النَّخُل والمَعِين من المعمور بعد الخُمْس ولا تُعْدَل سَارِحَتُكُمْ ولا تُعَدّ فاردتُكُم ولا يُحْظَر عليكم النبات تُقِيمُونَ الصلاة لوقتها وتُؤتُونَ الزكاة بحقها، عليكم بذلك عَهْدُ الله والميثاق، ولكم بذلك الصدق والوفاء، شَهِد الله تبارك وتعالى ومَنْ حَضَر من المسلمين» (١).

وقال بُجَيْر بن بُجَرَة الطائي يذكر قول رسول الله عَيِّلِيَّ لخالد بن الوليد: وإنك ستَجِدُه يَصِيد البقر». وما صنعت البقر تلك الليلة بباب الحصن تصديقاً لقول رسول الله عَيِّلِيَّة:

تَسَارَكَ سَائِقُ السَفَرَاتِ إِنِّي رَأَيْتُ الله يَهَدِي كُلَّ هَادِ فَمَنْ يَكُ حَاثِداً عَنْ ذِي تَبُوكِ فَإِنَّا قَدْ أُمِرنَا بِالْحِهَادِ

قال البيهقي بعد أن أورد هذين البيتين من طريق ابن إسحاق وزاد غيره وليس في روايتنا: فقال له النبي عَيِّلِيَّةِ: «لا يَفْضُضِ الله فَاك» (٢). فأتى عليه تسعون سنة فما تحرّك له ضِرْس. وروى ابن مَنْدَه وابن السَّكَن وأبو نُعَيْم، كلهم عن الصحابة، عن بُجَيْر بن بُجَرَة قال: كنت في جيش خالد بن الوليد حين بعثه رسول الله عَيِّلِيَّةً إلى أُكَيْدِر دُومَة فقال له: «إنك تجده يصيد البقر». فوافقناه في ليلة مقمرة وقد خرج كما نعته رسول الله عَيِّلِيَّة، فأحذناه فلما أتينا رسول الله عَيِّلِيَّةً أنشدته أبياتاً، فذكر ما سبق. فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ: «لا يَفْضُضَ الله فاك». فأتت عليه تسعون سنة وما تَحَرَّك له سِنّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥٤/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢٥١/٥ وذكره ابن حجر في المطالب (٤٠٦٥) وابن كثير في البداية والنهاية ٥/٧٠.

#### تنبيهات

الأرل: أُكَيْدِر: بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون التحتية وكسر الدال المهملة وبالراء، هو أُكيدر بن عبد الملك بن عبد الْجِنّ.

الثاني: روى البيهقي عن موسى بن بُكَيْر عن سعيد ين أوْس الْعَبْسي ـ بالموحدة ـ من بلال بن يحي رحمه الله تعالى قال: بعث رسول الله عَيْنِكُ أبا بكر على المهاجرين إلى دُومة الله عند خالد بن الوليد على الأعراب معه وقال: «انْطَلِقوا فإنكم ستجدون أُكَيْدِر دومة يَقْيْصُ الْوَحْشُ فَخُذُوه أَخْذاً وابعثوا به إِلَيّ ولا تقتلوه وحاصروا أهْلَها» (١). الحديث ورواه ابن مَنْدَه من طريق بِلال بن يحي عن حُذَيْفة موصولاً. قُلْتُ: وَذِكْرُ أبي بكر في هذه السَّرِيَّة غريب جداً لم يَتَعَرَّض له أحد من أَئِمَةِ المغازي التي وَقَفْتُ عليها فالله أعلم.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:

رُومَان: براء مضمومة كعُثْمَان.

قَفَل: بفتح القاف والفاءُ واللام: رَجَع.

دُومَة: بضم الدال المهملة وفتحها وسكون الواو فيهما.

الْجَنْدَل: [الْصَّخْر العظيم].

كِنْدَة: بكاف مكسورة فميم ساكنة فدال مهملة فتاءُ تأنيث ويُقال كِنْدِيّ لَقَبُ ثَوْر ابن عُفَيْر، أبو حَيِّ من الْيَمَن لأنه كَنَدَ أباه النَّعْمَة ولَحِق بأخواله والْكَنْد الْقَطْع.

وَسَطُ بلاد كعب . مُحَرُّكَة ما بين طَرَفَيْها فإذا شُكِّنَتْ كانت ظُوفاً.

الرَّباب: براء فموحدتين بينهما ألف: إسم امرأة لشبهها بالرّباب وهو السحاب الأبيض.

أُنَيْف: [بضم أوله وفتح النون وسكون التحتية وبالفاءِ تصغير أنف].

الْقَيْنَة: بقاف مفتوحة فمثناة تحتية فنون: الأُمَةُ المغنية أو أَعَمُّ.

أَضْمَر لها الخيل وضَمَّرها أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تُعْلَف إلا قوتاً لتخف.

أُسْرِج له: بالبناءِ للمفعول.

حَسَّان: قُتِلَ على شِرْكهِ.

المطارد: بميم مفتوحة مِطْرُد كمنْبُر: رمح قصير يُطْعَن به.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٥/٣٥٠ والحاكم ١٩/٤.

فَصَلَ: بفتح الفاء والصاد المهملة واللام: خَرَج.

اسْتَأْثَرَ [أَسْلَمَ نَفْسَه أسيراً].

المُحَوَّص: بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة وبالصاد المهملة: المنسوج فيه الذهب وقيل فيه طريق من ذهب مثل خوص النخل.

مُضَادّ: [بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالدال المهملة المشددة بعد ألف].

قُدِم به: بالبناء للمفعول.

المناديل: جمع مِنْديل بفتح الميم وكسرها: الذي يُتَمَسَّح به.

الْصَّفِيِّ: بصاد مهملة مفتوحة ففاء، ما يُختار من الغنيمة قبل القَسْم.

واثِلَة: بواو فألف فمثلثة فلام فمثناة.

الأَسْقَع: بهمزة فسين مهملة فقاف فعين مهملة.

الفرائض: جمع فريضة وهي هنا البعير المأخوذ في الزكاة سُمِّي فريضة لأنه فَرْض واجب على رَبِّ المال ثم اتَّسِعَ فيه حتى شمِّي البعير فريضة في غير الزكاة.

المازني: نسبة إلى مازن أبو قبيلة. ومُزَيَّنَة كَجُهَيْنَة قبيلة والنسبة إليها مُزَنِّي.

خَلَعَ بفتحات: نزع وتَرَكَ.

الأُنْدَاد: جمع نَدّ وهو المِثْل.

الأكتَاف: جمع كَتَف وهو ما أحاط بالشيء.

الضَّاحِيّة: ما ظهر من البلاد.

الصُّحُل: بضاد معجمة فحاء مهملة فلام المكان الذي يَقِلُّ به الماءُ.

البُور: بموحدة مضمومة فواو فراءُ: الأرض قبل أن تُصْلَح للزَّرْع أو التي تُجَمَّم سنةً لِتُوْرع من قابِل.

الحَلْقَة: بحاء مهملة مفتوحة فلام ساكنة فقاف فتاءُ تأنيث: الدُّرع.

الحافر: المراد به هنا الخيل.

الحِصْن: بحاء مكسورة فصاد ساكنة مهملتين: كل موضع حصين لا يُوصَل إلى جوفه.

الصَّامِنة من النخل ما يكون في القرية أو ما أطاف به منها سوراً للمدينة.

المعِين: بفتح الميم وكسر العين المهملة: الظاهر الجاري.

لاتُعْدَل: [سارحتكم: لا تمنع من الْمَرعَى].

والسارحة بسين فراء فحاء مهملات: المال من النَّعَم. لا تُعَدّ[فاردتكم أي لا تُعَدّ مع غيرها فتُضَمّ إليها ثم تُصَدّق].

والفاردة المنفردة في المَرْعَى.

لا يُحْظَر عليكم النبات: [أي لا تُمْنَعُون من الزُّوع].

بِجُبَيْر: كَزُبَيْر.

بُجْرَة: بضم الموحدة وسكون الجيم.

تَبَارَك: تقَدُّس وتَنزُّه.

فَضَّ الله فاه: بفاء فضاد معجمة: كَسَرَه وفَرَّقه.

ابن مَنْدَه: بميم مفتوحة فنون ساكنة فدال مهملة فتاء.

ابن الشُّكَن: بسين مهملة فكاف مفتوحتين فنون.

خَيْل رسول الله: فُرْسان خيل رسول الله عَيْلُكُ.

# الباب السابع والستون

# في بعثه صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما لهدم الطاغية.

روى البيهقي عن عُرْوَة، ومحمد بن عُمر عن شيوخه، وابن إسحاق عن رجاله، قالوا: إن عَبدياليل بن عَمْرو، وعَمْرو بن أُمية أحد بني علاج الثقفيان لما قَدِما على رسول الله عَيْلِيّة مع وفد ثقيف وأسلموا قالوا: أرأيت الرَّبّة ماذا نصنع فيها؟ قال: اهدموها. قالوا: هَيْهات لو تعلم الرَّبّة أنَّا أوضَعْنَا في هَدْمِها قتلت أهْلَنا. قال عمر بن الخطاب: ويْحَكُ يا عَبْد ياليل ما أجمعك إنما الرَّبّة حَجَر لا تدري من عَبده ممن لم يَعْبُدهُ. قال عَبْد ياليل: إنا لم نأتِك يا عُمر. وقالوا: يارسول الله اتركها ثلاث سنين لا تهدمها. فأبى. فقالوا: سنتين فأبى فقالوا سنة. فأبى. فقالوا شهراً واحداً. فأبى أن يُوقِّت لهم وقتاً، وإنما يريدون تَرك الرَّبّة خوفاً من سفهائهم والنساء والصبيان، وكرهوا أن يُرَوِّعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. وسألوا رسول الله عَلِيّةٍ أن يُعْفِيهَم من هدمها. وقالوا: يارسول الله اترك أنت هدمها فإنا لا نهدمها أبداً. فقال رسول الله عَلَيْهِ. «أنا أبعث أبا سفيان بن حرب، والمغيرة بن شُعْبَة يهدمانها». فذكروا الحديث (١). فقال الوفد وأخبروا قومهم خبَرَهم وخَبَر الرَّبَّة.

فقال شيخ من ثقيف قد بَقِيَ في قلبه شِرك بعد: فذاك والله مِصْدَاقُ ما بيننا وبينه، فإن قير على هدمها فهو مُحِقّ ونحن مُبْطِلُون، وإن امتنعت ففي النفس من هذا بَعْدُ شيء. فقال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: «مَنَّتْكَ والله نَفْسُك الباطل وغَوَّتْكَ الغرور الرَّبَّة، والله ما تَدْري مَنْ عَبَدها ومَنْ لم يَعْبُدُها». وحرج أبو سفيان بن حرب، والمغيرة بن شُعْبَة وأصحابهما لَهَدْمِ الرَّبَّة. فلما ذَنُوا من الطائف قال المُغيرة لأبي سفيان: تَقَدَّم أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهَرْم، ودَخَل المغيرة في بضعة عشر رجلاً يهدمون الرَّبَّة. فلما نزلوها عِشاء باتوا ثم غَدُوا على الرَّبَة يهدمونها.

فقال المُغيرة لأصحابه الذين قَدِموا معه: «لأُضْحِكَنَّكُمْ اليوم من ثقيف». فاسْتَكَفَّتْ ثقيف كلها: الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحِجال حُزْناً يبكين على الطاغية، لا يرى عامة ثقيف أنها مهدومة ويَظُنُّون أنها مُمْتَنِعة. فقام المغيرة ين شعبة واستوى على رأس الدَّابَّة ومعه المِعْوَل، وقام معه بنو مُعَنِّب دريئة بالسلاح مخافة أن يُصاب كما فعل على رأس الدَّابَّة ومعه المِعْوَل، وقام معه بنو مُعَنِّب دريئة بالسلاح مخافة أن يُصاب كما فعل على دَلك فأخذ الكِرْزِين وضرب المغيرة عمد عمد على ذلك فأخذ الكِرْزِين وضرب المغيرة

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٣٠٢/٥ وانظر البداية والنهاية ٥٣٣٠.

بالكِوزين ثم سقط مَغْشِيّاً عليه يرْكُض برجليه فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا: أسعد الله المغيرة قد قتلتم الوَّبَّة. زعمتم أن الوَّبَّة لا تمتنع بل والله لَتُمْنَعَنَّ، وفرحوا حين رَأَوْه ساقطاً، وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها فوالله لا يُسْتَطاع أبداً. فوثب المغيرة بن شعبة وقال: قبحكم الله يامعشر ثقيف إنما هي لكاع، حجارة ومَدَر، فاقبلوا عافية الله تعالى ولا تعبدوها ثم إنه ضرب الباب فكسره ثم سَوَّرَها وعلا الرجال معه فما زالوا يهدمونها حجراً حجراً حتى سَوَّوها بالأرض، وجعل السادِن يقول: لَيَغْضَبَنَّ الأساس. فليُخْسَفَنَّ بهم.

فلما سمع بذلك المغيرة حفر أساسها فَحُرَّبَهُ حتى أخرجوا تُرابَها وانتزعوا حليتها وكُشوتها وما فيها من طِيب وذَهَب وفِضَّة وثيابها. فَبِهتَتْ ثقيف فقالت عجوز منهم: أسلمها الرضاع لم يحسنوا المصاع. وأقبل أبو سفيان والمغيرة وأصحابهما حتى دخلوا على رسول الله عَيَّلِيمَ بِحُلِيها وكُشوتِها وأخبروه خَبَرهم، فحمد الله تعالى على نَصْر نَبِيّه وإعزاز دينه، وقسم رسول الله عَيَّلِيمَ مال الطاغية من يومه، وسأل أبو المُلَيْح بن عُرُوة بن [مسعود بن مُعَتِّب الثَقَفي] رسول الله عَيَّلِمَ أن [يقضي] عن أبيه عُروة دَيْناً كان عليه من مال الطاغية. فقال له رسول الله عَيَّلِمَ ان الله عَيْلَمَ الله عَيْلِمَ الله عَيْلَمَ الله عَيْلَمَ الله عَيْلِمَ الله عَيْلِمَ الله عَيْلِمَ الله عَيْلَمَ الله الله الله عَيْلَمَ أبا سفيان أن يقضي دَيْنَ عُروة والأسود من مال الطاغية.

تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

الطاغية: هي اللاَّت.

ياليل: بِتَحْتِيَّتَيْنُ وبينهما لام مكسورة وآخره لام.

عِلاج: بكسر العين المهملة وبالجيم.

أرأيت: أخبِرْني.

الرُّبَّة: بفتح الراء.

أَوْضَعْنَا: بفتح أُوله وسكون الواو وفتح الضاد المعجمة الساقطة وسكون العين المهملة: أسرعنا.

ذو الهَرْم: بفتح الهاء وسكون الراء: مال كان لعبد المطلب أو لأبي سفيان بالطائف. اسْتَكَفّ: اجتمع. المِعْوَل: بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو وباللام: الفأس التي الحجارة.

مُعَتِّب: بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية المشددة وبالموحدة.

الكِرْزِين: والكَرْزَن بفتح الكاف وكسرها الفأس والكَرْزَم بالميم لغة.

يَرْكُض: يضرب الأرض برجُله.

ارْجَّجَّ: [افتعل من الرُّجّ وهو الحركة الشديدة].

لَكَاع: بفتح اللام والكاف وكسر العين المهملة على البناء: لثيمة.

المَدَر: بفتح الميم والدال المهملة وبالراء بَحمْع مَدَرَة وهو التُراب المُتَلَبُّد.

السَّادِن: بسين مهملة فألف فدال مهملة فنون. الخادم.

بُهِت: بضم الموحدة وكسر الهاء وبالفوقية. هذه اللغة الفُصْحَى ويجوز الموحدة وتُكسر الهاء أي دهش وتَحَيَّر.

أبو المَلِيح: بفتح الميم وكسر اللام وسكون التحتية وبالحاء المهملة.

قارب: بالقاف وكسر الراء وبالموحدة.

الحُمْقُ: بضمتين وتسكن الميم: قلة العقل.

#### الباب الثامن والستون

# في بعثه صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضى الله تعالى عنهما قبل حجة الوداع إلى اليمن.

روى البخاري من طريق سعيد بن أبي بُرُدَة عن أبيه موسى الأشعري، ومن طريق طارق بن شهاب كلاهما عن أبي موسى، ومن طريق عبد الملك بن عُمَيْر عن أبي بُرُدَة مُرْسَلاً. قال أبو موسى: أقبلت إلى رسول الله عَلَيْ ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي كلاهما يسأل العمل والنبي عَلَيْ يستاك، فقال: «ما تقول يا أبا موسى؟ أو قال: «يا عبد الله بن قيس؟» قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في نفسيهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: فكأني انظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قَلصَتْ. قال: «لن يُستقمل على عملنا من يريده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى، أو قال: يا عبد الله بن قيس». قال أبو موسى: فبعثني رسول الله عَلِي ومُعَاذاً إلى اليمن. قال أبو بُرْدَة: بُعِث كل منهما على مؤسى: فقال رسول الله عَلَيْ ومُعَاذاً إلى اليمن. قال أبو بُرْدَة: بُعِث كل منهما على موسى: فقال رسول الله عَلَيْ : «ادْعُوا الناسَ وبَشِرا ولا تُنَفِّرا ويَسرا ولا تُعَسِّرا ولا تُعَسِّرا وتطاوعا ولا تحتلفا». قال أبو موسى: يا رسول الله افتِنَا في شرابَيْن كنا نصنعهما باليمن، قال: البتع وهو من الدُّرة والشعير يُثبَذ ثم يشتد. قال: وكان رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ عن كل مُسكِر أسكر عن الصلاة». وفي رواية: قد أعْطِي جوامع الكَلِم وخواتِمه. قال: «أنهى عن كل مُسكِر أسكر عن الصلاة». وفي رواية: قد أعْطِي جوامع الكَلِم وخواتِمه. قال: «أنهى عن كل مُسكِر أسكر عن الصلاة». وفي رواية: فقال: «كل مُسكِر أسكر عن الصلاة».

قال: فقيمنا اليمن وكان لكل واحد منا أثبة نزلها على حِدة. قال أبو بُرْدَة. فانطلق كل واحد منهما إذا سار في أرضه، وكان قريباً من صاحبه أخدث به عَهْداً فسَلَّم عليه، فسار مُعاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بَغْلَتِه به عَهْداً فسَلَّم عليه، فسار مُعاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بَغْلَتِه حتى انتهى إليه فإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عُثقه فقال له مُعاذ: يا عبد الله بن قيس أيم هذا؟ قال: هذا يهودي كفر بعد إسلامه، أنزل وألني له وسادة فقال: لا أنزل حتى يُقْتَل فأمر به فقيل. قال: إنما جيء به لذلك فالزل. قال: ما أنزل حتى يُقْتَل فأمر به فقيل. قال: إنما جيء به لذلك فالزل. قال فكيف تقرأ حتى يُقْتَل، ثم نزل. فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: «أتفَوّقُه تَفَوّقاً. قال فكيف تقرأ أنت يا مُعَاذ؟ قال: أنام أوّل الليل فأقوم وقد قَضَيْتُ جُزْيُي من النوم فأقرأ ما كتب الله لى فأحتسب نَوْمَتِي كما أحتسب قَوْمَتِي».

<sup>(</sup>١) أعرجه البخاري في كتاب المغازي (٤٣٤٤).



المِزْر: بكسر الميم وسكون الزاي فراء: نبيذ الشَّعِير.

جوامع الكّلِم وخواتمه: يأتي الكلام على ذلك في الخصائص.

أَسْكَر عن الصلاة: أَلْهَى عنها بعد صَحْوِه.

قُبَّة على حِدة: بحاء مكسورة فدال مفتوحة مخففة: أي جانب مُتَمَيِّز عن صاحبه.

أحدث به عهداً: أي في الزيادة.

جُمِعَتْ يداه إلى عُنُقِه: [أي قُيُّلات].

أَيَّمَ هذا: بفتح التحتية والميم وبغير إشباع أي أيّ شيء هو؟ وأصلها أيَّما وأيَّ استفهامية وما بمعنى شيء، فحُذِفت الألف تخفيفاً. وضَمَّ أبو ذَرِّ الهَرَوي التحتية في روايته.

الوسادة: بكسر الواو: المُتَّكَّأ.

أَتَفَوَّقه: بفتح أوله والفوقية والفاء والواو المشددة وبالقاف: أي اقْرَأُه شيئاً بعد شيء في آناء الليل والنهار، بمعنى القراءة مرة واحدة، بل أُفَرِّق قراءته على أوقات، مأخوذ من فُوَاق الناقة وهو الحَلْب ثم تُتُرَك ساعة حتى تدِرِّ ثم تُحُلُب.

مُجزْئِي من النوم: بضم الجيم وسكون الزاي، بعدها همزة مكسورة فتحتية، أي أنه جَزَّاً الليل أجزاء مُجزْءاً للنوم ومُجزْءاً للقراءة والقيام.

فأَحْتَسِب: نومتي كما أحتسب قومتي: بهمزة قطع، وكسر السين من غير فوقية في «أحتسب» في الموضعين في غير رواية أبي ذَرّ، وبهمزة وصل وفتح السين وسكون الموحدة. وفي رواية أبي ذَرّ عن الحموي والمُشتَمْلِي بصيغة الماضي فيهما.

كرائم الأموال: نفائسها أي احذر أخذ نفائس أموالهم.

قَرَّت عين [أم إبراهيم: أي شُرَّت بذلك وفَرحت].

# الباب التاسع والستون

في بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني عبد المدان، كذا عند ابن سعد في السرايا وهم من بني الحارث بن كعب بنجران في شهر ربيع الآخر أو جمادي الأولى سنة عشر.

قالوا: بعثه رسول الله عَيِّلِهُ إليهم وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، ثلاثة أيام. فإن استجابوا فاقبَل منهم وإن لم يفعلوا فقاتِلْهم. فخرج إليهم خالد حتى قدم عليهم. فبعث الرُّحْبَان يضربون في كل وجه، ويدعون إلى الإسلام ويقولون: «أيها الناس، أَسْلِموا تَسْلَموا». فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه. فأقام فيهم خالد بن الوليد يُعَلِّمهم شرائع الإسلام وكتاب الله عز وجل وسُنَّة نبيه عَيِّلَةً. ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله عَيِّلَةً:

«بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبي رسول الله عَيِّلِهُ [من خالد بن الوليد] السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك، فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب، وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا قبلت منهم وعَلَّمْتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسُنَّة نبيه، وإن لم يُسْلِموا قاتلتُهم. وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسول الله عَيِّلِهُ. وبعثت فيهم رُكْباناً ينادون: يا بني الحارث أسْلِموا تسلموا أيام كما أمرني رسول الله عَيِّلِهُ. وبعثت فيهم رُكْباناً ينادون: يا بني الحارث أسْلِموا تسلموا فأسلموا ولم يُقاتلوا، وإني مُقِيم بين أَظْهُرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه، وأَعَلَّمُهم معالم الإسلام وسُنَّة النبي عَيِّلِهُ حتى يكتب إلَيّ رسول الله عَيِّلِهُ [والسلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته].

فكتب إليه رسول الله عَلَيْكَة: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد. سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك يُخْيِر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، قبل أن تقاتلهم، وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام وأن قد هَدَاهم الله بهداه، فبَشَرْهم وأَثْيِل وليُقْيِل معك وَفْدُهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته».

#### تنيبه: في بيان غريب ما سبق:

عبد المَدَان: [المَدَان] كسحاب صَنَم بنجران.

[نَجْران]: كفعْلان موضع باليمن فُتِح سنة عشر، شُمِّي بنجران بن زيد بن سبأ.

الوُّكْبَان: جمع لراكب البعير خاصَّة.

يَضْربون: يسيرون سِراعاً غازين.

## الباب السبعون

# في سرية المقداد بن الأسود رضي الله عنه إلى أناس من العرب

روى البزار والدَّارقُطْنِي في الإفراد، والطبراني والضِياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن أبي شَيْبَة، وابن جرير عن سعيد بن جُبَيْر رحمه الله تعالى، قال ابن عباس: بعث رسول الله عَلَيْ سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتَوْا القوم وجدوهم قد تفرَّقوا، وبَقِي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: «أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له». فأهوى إليه الميقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: «قَتَلْتَ رجلاً شهد ألا إله إلا الله ورجل الله الأذُكُرنَّ ذلك لرسول الله عَيَالِية. فلما قدموا على رسول الله عَيَالِية قالوا: يا رسول الله فكيف شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: «يا مِقْدَاد أَقَتَلْتَ رجلاً يقول لا إله إلا الله فكيف شبيل الله لك بلا إله إلا الله غداً؟». فأنزل الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنوا إذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَتَلَدُ الله الله عَداً؟». فأنزل الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَتَلَدُ الله الله عَدَاكُ الله الله عَدَاكُ إلى الله عَداكًا فَعِنْدَ الله عَنْ قَبْلُ الله عَنْ قَبْلُ الله إلى الله عَداكُ إلى إلى الله عَداكُ الله عَنْ قَبْلُ الله إلى الله عَنْ قَبْلُ فَي النساء ٤٤].

قال: فقال رسول الله عَيِّلِيَّةِ للمقداد: «كان رجلاً مؤمناً يُخْفِي إيمانه مع قوم كُفَّار، فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تُخْفِي إيمانك بمكة». وقال سعيد بن مجتبر: فنزلت هذه الآية: ﴿ولا تقولوا لِمَنْ أَلْقَى إلىكم السلام لَسْتَ مُؤْمِناً تبتغون عرض المحياة الدنيا ﴾ يعني الغنيمة.

#### تنبيهات

الأول: تقدم في قصة أسامة قَتْلُه لمِرداس: بن نَهِيك.

الثاني: اختلف في سبب هذه الآية:

[أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لحق ناس من المسلمين رجلاً معه غنيمة له فقال: السلام عليكم. فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ﴾ إلى قوله: ﴿عرض الحياة الدنيا ﴾ قال: تلك الغنيمة. قال: قرأ ابن عباس ﴿السلام ﴾.

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وصححه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي عَلَيْكُ وهو يسوق غنماً له، فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوّذ منا،

فعمدوا له فقتلوه، وأتوا بغنمه النبي عَلَيْكُ، فنزلت الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنوا إذا ضربتم... ﴾ الآية».

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال: «بعثنا رسول الله عَيَّلِهُ إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم الحرث بن ربعي أبو قتادة، ومحلم بن جثامة بن قيس الليثي، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم، مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له، معه متيع له وقطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام، فامسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه، فقتله وأخذ بعيره ومتاعه، فلما قدمنا على رسول الله عَيَّالَة وأخبرناه الخبر، نزل فينا القرآن: ﴿يَا أَيُهَا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا... ﴾ الآية».

وأخرج ابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبغوي في معجمه من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي حدرد الأسلمي عن أبيه نحوه، وفيه فقال النبي عَلَيْهِ: «أقتلته بعدما قال: آمنت بالله!؟ فنزل القرآن».

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: «بعث رسول الله عَيَّاتِهُ محلم بن جثامة مبعثاً، فلقيهم عامر بن الأضبط، فحياهم بتحية الإسلام، وكانت بينهم إحنة في الجاهلية، فرماه محلم بسهم فقتله، فجاء الخبر إلى رسول الله عَيَّاتُهُ، فجاء محلم في بردين، فجلس بين يدي النبي عَيِّلَةُ ليستغفر له فقال: «لا غفر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه، فما مضت به ساعة حتى مات ودفنوه، فلفظته الأرض، فجاؤوا النبي عَيِّلَة، فذكروا ذلك له فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم، ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه الحجارة، فنزلت: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّين آمنوا إذا ضربتم... ﴾ الآية».

#### الباب الحادي والسبعون

## في بعثه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى همدان ثم بعثه علياً رضى الله عنهما.

روى البيهقي في السنن والدلائل والمعرفة عن البرّاء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله على الله على الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البرّاء فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يُجِيبوا. ثم إن النبي عَيَّاتُ بعث علي بن أبي طالب مكان خالد وأمره أن يُقْفِل خالداً وقال: «مُرْ أصحاب خالد من شاء منهم أن يُعَفِّب معك فَلْيُعَفِّب ومن شاء فليُقْبِل». قال البرّاء: فكنت فيمن عَقَّب مع علي، فلما دَنُونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا عَلِيّ ثم صَفَّنا صَفَّا واحداً ثم تقدَّم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله عَلَيْ الكالمت هَمْدان جميعاً. فكتب عَلِيّ إلى رسول الله عَلَيْ الكتاب خرَّ ساجداً ثم رفع وأسه وقال: «السلام على بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله عَلَيْ الكتاب خرَّ ساجداً ثم رفع وأسه وقال: «السلام على هَمْدَان» (١٠ مرتين رواه البخاري مختصراً. وعنده عن البراء قال: فيَنِمْت أَواقي ذوات عَدَد».

وروى اليترمذي وقال حسن غريب عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله عَلَيْ إلى اليمن جَيْشَيْن وأَمَّرَ عَلِيًا على أحدهما وعلى الآخر خالد بن الوليد. وقال: «إذا كان قتال فعليّ رضي الله تعالى عنه الأمير». قال: فافتتح عَلِيّ حصناً فَغَنِمْتُ أُواقِيَ ذوات عدد، وأخذ عليّ منه جارية. قال: فكتب معي خالد إلى رسول الله عَيَّاتِهُ ـ الذي في جامع الترمذي «بشيء به» قال الترمذي: يعني النميمة ـ يُخبرُه. قال: فلما قدمتُ على رسول الله عَيَّاتِهُ وقرأ الكتاب رأيته يتغيّر لونه فقال: «ما ترى في رجل يُحِبُ الله ورسوله ويُحِبُ الله تعالى ورسوله، إنما أنا رسول. فسكتُ ٢٠).

وروى الإمام أحمد، والبخاري والإسماعيلي، والنّسائي عن بُرَيْدَة بن الحُصَيْب رضي الله تعلى عنه قال: «أصبنا سَبْيَا فكتب خالد إلى رسول الله عَيْلِيَّة: «ابعث إلينا من يُحَمِّسه». وفي السَّبْي وصيفة هي من أفضل السَّبْي. فبعث رسول الله عَيْلِيَّة عَلِيّاً إلى خالد ليقبض منه الخُمْس، وفي رواية: ليقسم الفيئ. فقبض منه فخمَّس وقسم، واصطفى عَلِيّ سَبِيّة، فأصبح وقد اغتسل ليلاً. وكنت أَبْغَضُ عَلِيّاً بُغْضاً لم أَبغضه أحداً، وأَحْبَبْتُ رجلاً من قريش لم أُحِبُه إلا لِبُغْضِه عليّاً. فقلت لخالد: ألا تَرَى إلى هذا؟ وفي رواية: فقلت يا أبا الحسن قريش لم أُحِبُه إلا لِبُغْضِه عليّاً. فقلت لخالد: ألا تَرَى إلى هذا؟ وفي رواية: فقلت يا أبا الحسن

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٣٦٦/٢ وفي الدلائل ٣٦٩/٥ والبخاري ٧/ ٦٦٣(٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي ۱۸۰/۱۷۰٤).

ما هذا؟ قال ألم تَرَ إلى الوصيفة فإنها صارت في الخُمْس ثم صارت في آل محمد ثم في آل عَلِيّ فوقعت بها. فلما قدمنا على رسول الله عَيْلِيّة ذكرت له ذلك»(١).

وفي رواية: فكتب خالد إلى رسول الله عَيَّالَةٍ فقلت ابعثني، فبعثني، فجعل يقرأ الكتاب وأقول صَدَق، فإذا النبي عَيِّلَةٍ قد الحُمَرُ وجهه فقال: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّه فَعَلِيّ وَلِيُه». ثم قال: «ما بُريْدَة أَتَبْغَضُ عَلِيّاً؟» فقلت: نعم. قال: «لا تَبْغَضْهُ فإن له الخُمْس أكثر من ذلك». وفي رواية: «وَالَّذِي نَفْسي بيده لَنَصِيبُ عَلِيّ في الخُمْس أَفْضَل مِنْ وَصِيفة وإِنْ كُنْتَ تُحِيّه فَازْدَدْ له حُبّاً». وفي رواية: «لا تَقَعْ في عَلِيّ فإنه مِنِّي وأنا مِنْهُ وهو وَلِيُكم بَعْدِي»(٢). قال بُريْدَة: فما كان في الناس أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَى من عَلِيّ.

#### تنبيهات

الأول: قال ابن إسحاق وغيره: غزوة علي بن أبي طالب إلى اليمن مرّتين قال في العيون: ويشبه أن تكون هذه السرية الأولى، وما ذكره ابن سعد هي السرية الثانية كما سيأتي.

الثاني: قال الحافظ: كان بَعْث عليّ بعد رجوعهم من الطائف وقِسْمَة الغنائم بالجعرانة.

الثالث: قال الحافظ أبو ذَرِّ الهَرَوِيِّ: إنما أَبْغَضَ بُرَيْدَة عليًا لأنه رآه أخذ من المَغْنَم فَظَنّ أنه غَلّ. فلما أعلمه رسول الله عَلِيَّة أنه أخذ أَقَل من حقه أَحَبّه. قال الحافظ. وهو تأويل حسن لكن يُبْعِده صَدْر الحديث الذي رواه أحمد، فَلَعَلَّ سبب البغض كان لمعنى آخر وزال، ونَهَى النبى عَلَيْهُ عن بُغْضِه.

الرابع: اسْتُشْكِل وقوع عليّ رضي الله تعالى عنه على الجارية وأُجِيب باحتمال أنها كانت غير بالغ، ورأى أن مثلها لا يُستَبْراً كما صار إليه غيره من الصحابة، أو أنها كانت حاضت عقب صيرورتها له ثم طَهُرَتْ بعد يوم وليلة ثم وقع عليها، أو كانت عذراء.

المخامس: اسْتُشْكِل أيضاً قسمته لنفسه، وأُجِيب بأن القسمة في مثل ذلك جائزة ممن هو شريكه فيما يقسمه كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم فكذلك ممن نَصَبَه الإمام فإنه مقامه.

#### السادس: في بيان غريب ما سبق:

هَمْدان: بسكون الميم وبالدال المهملة قبيلة معروفة. قال الإثمة الحُقّاظ: وليس في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح (٢١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/٣٥٦ وذكره الهيثمي في المجمع ١٢٨/٩ والمتقي الهندي في الكنز (٤٢٩٤٢).

الصحابة ولا تابعيهم ولا أتباع الأثبًاع أحدٌ من البلدة التي هي بفتح الميم وبالذال المعجمة.

البَراء: بفتح الموحدة وتخفيف الراء.

عازب: بعين مهملة فألف فزاي مكسورة وبالموحدة: ضِدٌ مُتَزَوِّج.

أُمَره: بتخفيف الميم من الأمر.

يُقْفِل خالداً: بضم التحتية وسكون القاف وكسر الفاء يُرْجِعه ويَرُدُّه.

يُعَقِّب: بضم التحتية وفتح العين المهملة وتشديد القاف: يرجع.

أواق: مثل جوَارٍ، وفي لفظ أواقِيّ بتحتية مشددة وتُخَفُّف.

ذوات عَدَد: [أي كثيرة].

بُرَيْدَة: بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتية وبالدال المهملة.

المُحصَيْب: بحاء مضمومة فصاد مفتوحة مهملتين فتحتية ساكنة فموحدة.

الوَّصِيفة: بواو فصاد مهملة فتحتية ففاء: الخادم.

السَّبِيَّة: بفتح السين المهملة وكسر الموحدة وسكون التحتية فهمزة: الجارية من السُّبْي.

مَنْ كنت وَلِيَّه فَعَلِيَّ وَلِيُّه: قال المحافظ لهذا اللفظ طرق يُقَوِّي بعضها بعضاً. وهو وليكم بعدي: [أي يلي أمركم].

# الباب الثاني والسبعون

## في سرية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن المرة الثانية.

قال محمد بن عمر، وابن سعد (١) رحمهما الله تعالى واللفظ للأول: قالوا .: بعث رسول الله عَيْنَة علياً إلى اليمن في رمضان وأمره أن يعسكر بقناة فعسكر بها حتى تتام أصحابه. فعقد له رسول الله عَيِّنِة لواء وأخذ عمامته فلقها مثنية مربَّعة فجعلها في رأس الرُّمح ثم دفعها إليه وعمَّمه بيده عمامة ثلاثة أكوار وجعل له ذراعاً بين يديه وشِبْراً من ورائه وقال له: «امْضِ ولا تلتفت».

فقال عليّ: يا رسول الله ما أصنع؟ قال: «إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك وادعهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوا نعم فمُرْهم بالصلاة فإن أجابوا فمُرْهم بالزكاة فإن أجابوا فلا تَبْغ منهم غير ذلك، والله لأن يهدِيَ الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت».

فخرج عليّ في ثلاثمائة فارس فكانت خيلهم أول خَيْل دخلت تلك البلاد. فلما انتهى إلى أدنى الناحية التي يريد من مَذْحِج فرَّق أصحابه فأتوا بِنَهْب وغنائم وسبايا نساة وأطفالاً ونعماً وشاءً وغير ذلك. فجعل عليّ على الغنائم بُريْدة بن الحُصَيْب الأسلمي فجمع إليه ما أصابوا قبل أن يَلْقَى لهم جَمْعاً. ثم لَقِي جمْعهم، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا أصحابه بالنَّبُل والحجارة. فلما رأى أنهم لا يريدون إلا القتال صَفَّ أصحابه ودفع اللواء إلى مسعود بن سِنَان السُّلَمِي فتقدم به، فبرز رجل من مَذْحِج يدعو إلى البراز، فبرز إليه الأسود بن خُزَاعي فقتله السُّدو وأخذ سلبه. ثم حمل عليهم عليّ وأصحابه فقتل منهم عشرين رجلاً فتفرقوا وانهزموا وتركوا لواءهم قائماً وكفَّ عليّ عن طلبهم، ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا وأجابوا. وتقدم نفر من رؤسائهم فبايعوه على الإسلام وقالوا نحن على من وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فخذ منها من رؤسائهم فبايعوه على الإسلام وقالوا نحن على من وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فخذ منها من رؤسائهم فبايعوه على الإسلام وقالوا نحن على من وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فخذ منها من من رؤسائهم فبايعوه على السلام وقالوا نحن على من وراءنا من قومنا وهذه علية تعالى عنه من الخمس أصحابه بقيّة المغنم، ولم يُنفّل أحداً من الناس شيئاً، وكان من كان قبله يُعْطون خيلهم على أصحابه بقيّة المغنم، ولم يُنفّل أحداً من الناس شيئاً، وكان من كان قبله يُعْطون خيلهم فطلبوا الله عَيْسِة بذلك فلا يؤدّه عليهم فطلبوا الحمس أحملة إلى رسول الله عَيْسَة بدلك فلا يؤدّه عليهم فطلبوا ذلك من عليّ فأبى وقال: الخمس أحمله إلى رسول الله عَيْسَة بدلك فلا يؤدّه عليهم فطلبوا ذلك من عليّ فأبى وقال: الخمس أحمله إلى رسول الله عَيْسَة بدية يُولِية ورأيه.

وأقام فيهم يُقْرِثهم القرآن ويُعلِّمهم الشرائع وكتب إلى رسول الله عَيِّكَ كتاباً مع

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سُعد في الطبقات ١٢٢/١/٢.

فلما قدموا على رسول الله عَيِّلِيَّم شَكُوه، فدعا علياً، فقال: «ما لأصحابك يشكونك؟» قال: ما أشكيتهم، قسمت عليهم ما غنموا وحسبت الخمس حتى يقدم عليك فترى فيه رأيك. فسكت رسول الله عَيِّلِيَّة. قالوا: واحتفر قوم بئراً باليمن فأصبحوا وقد سقط فيها أسد، فنظروا إليه، فسقط إنسان بالبئر فتعلَّق بآخر وتعلَّق الآخر بآخر حتى كانوا في البئر أربعة فقتلهم الأسد، فأهْوَى إليه رجل برمح فقتله. فتحاكموا إلى عليّ رضي الله تعالى عنه. فقال: رُبْع دِيَة وثلث دية ونصف دية ودية تامة: للأسفل ربع دية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه واحد، وللأعلى الدية كاملة. لأنه هلك فوقه واحد، وللأعلى الدية كاملة. فإن رضيتم فهو بينكم قضاء وإن لم ترضوا فلا حقّ لكم حتى تأتوا رسول الله عَيِّلِيَّه فيقضي بينكم. فقال بعضهم: يا رسول الله عَيَّلِيَّه قَصُّوا عليه خبرهم، فقال: «أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى». فقال بعضهم: يا رسول الله إن عليًا قد قضى بيننا. قال: «فيم قضى؟» فأخبروه، فقال: «هو كما قضى به».

تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

يُعَسْكِر: يجمع عَسْكُوه أي جيشه.

قَنَاة: بفتح القاف وتخفيف النون وبعد الألف تاء تأنيث: وادٍ من أودية المدينة.

ثلاثة أَكْوَارِ: جمع كَوْرَة العِمامة وهي إدارتها.

المض: بهمزة وَصْل.

السَّاحة: عَرْصة الدار والمراد هنا المكان.

مَذْحِج: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وبالجيم: قبيلة من

اليمن.

أَدْني الناحية: أقربها.

النَّهْب: بفتح النون: غنائم [وغَنائِمَ] بدل من نَهْب فهو مجرور بالفتحة.

مُجمِع إليه: بالبناء للمفعول.

السَّبيُّ: بسين مهملة مفتوحة فموحدة ساكنة فتحتية: الحَمْل من بلد لآخر.

الشَّاء: بالمدّ جمع كثرة للشاة، وأما جمع القِلَّة فشِيَاه.

النَّبْل: بفتح النون وسكون الموحدة: السُّهام العربية.

مَسْعود بن سِنان السَّلَمي. نُسِب أسلمياً ولذا فَرَّق بينهما ابن الأثير، وقال في الإصابة والنور لعله أسلمياف حليفاً لبني سَلِمَة بكسر اللام من الأنصار.

بَرَزَ: ظهر بعد اختفائه.

البَرَازَ: بفتح الموحدة ثم راء: الخروج.

ابن نُحزَاعى: [بضم الخاء المعجمة وبالزاي فألف فعين مهملة مكسورة فتحتية].

السُّلُب: بالتحريك ما يؤخذ من القتيل.

كَفُّ عنه: بفتح الكاف والفاء المشددة.

على مَنْ وراءنا: بفتح الميم.

جَرَّأُها: بفتح الهمزة بعد الزاي.

السُّهُمَان: بضم السين المهملة جمع سَهم وهو الحظ.

ابن عوف: بالفاء.

المُزَنِي: بضم الميم وفتح الزاي وبالنون فتحتية.

يُوَافيه: [يأتيه].

المَوْسِم: اجتماع الناس للحج.

الفُتُق: بفاء وَمُثَنَّاة مضمومة فقاف: مكان بالطائف.

مَعْكُومَة: مشدودة.

النَّعَم: بفتح النون والعين المهملة وقد تكسر عينه: الإبل والشَّاء أو خَاصّ الإبل.

السُّدْرَة: [موضع قرب المدينة].

فَفَرِقْتُ من شكايتهم: بفاء مفتوحة فراء مكسورة فقاف: فَزِعْتُ.

شكايتهم: بكسر الشين المعجمة أي ذكر ما بهم من مرض أو غيره.

ما أشكيتهم أي ما أزلت شكايتهم أي ما يَشْكُونه.

# الباب الثالث والسبعون

#### في سرية بني عبس.

ذكر ابن سعد في الوفود أن بني عَبْس وفدوا وهم تسعة. فبعثهم رسول الله عَلِيْكُ سرية لعير قريش، وذكر ابن الأثير أن فيهم مَيْسَرة بن مسروق وأنه لقي رسول الله عَلِيْكُ، في حجة الوداع ويأتي إن شاء الله تعالى في الوفود لذلك زيادة.

#### الباب الرابع والسبعون

# في بعثه صلى الله عليه وسلم سرية إلى رعية السحيمي<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه قبل إسلامه.

روى ابن أبي شَيْبَة، والإمام أحمد بسند جَيِّد عنه أن رسول الله عَيِّلَة كتب إليه كتاباً في أديم أحمر، فأخذ كتاب رسول الله عَيِّلَة فَرَقع به دَلْوَه. فبعث رسول الله عَيِّلَة سرية فلم يدعوا له سارحة ولا رائحة ولا أهلاً ولا مالاً إلا أخذوه، وانْفَلَتَ عُرياناً على فرس له ليس عليه سُتْرَة حتى انتهى إلى ابنته وهي متزوجة في بني هلال وقد أسلمت وأسلم أهلها. وكان مجلس القوم بفناء بيتها، فدار حتى دخل عليها من وراء البيت. فلما رأته ألقت عليه ثوباً وقالت: ما لك؟ قال: «كل الشَّرِّ نزل بأبيك ما تُرِك له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال. قالت: دُعِيت إلى الإسلام؟.

قال: أين بعلك؟ قالت: في الإبل. فأتاه. قال: مالك؟ قال: كل الشر نزل بي ما تُرِكت لي رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال وأنا أريد محمداً قبل أن يقسم أهلي ومالي. قال: فخذ راحلتي برخلها. قال: لا حاجة لي فيها. قال فخذ قعود الراعي. وزوَّده إداوة من ماء. قال: وعليه ثوب إذا غطَّى به وجهه خرجت استه وإذا غطَّى استه خرج وجهه وهو يكره أن يُعرف حتى انتهى إلى المدينة فعقل راحلته.

فلما كانت الثالثة قال: (من أنت؟) قال: أنا رِغيّة السَّحَيْمِي. قال: فتناول رسول الله عَلَيْة عَضُدَه ثم رفعه ثم قال: (يا مَعْشَر المسلمين هذا رِغيّة السَّحَيْمِي الذي بعثت

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الإصابة ٢٠٨/٢.

إليه كتابي فَرَقَع به دَلْوَه». فأخذ يتضرع إليه. قلت: يا رسول الله أهلي ومالي. قال: «أَمَّا مالُك فقد قُسِّم وأَمَّا أهلك فمن قدرتَ عليه منهم».

فخرج فإذا ابنه قد عرف الراحلة وهو قائم عندها فرجع إلى رسول الله عَيِّلِيَّة فقال: يا رسول الله عَيِّلِيَّة فقال: يا رسول الله هذا ابني. قال: «يا بلال أخرج معه فسَلْه أبوك هو؟ فإذا قال نعم فادفعه إليه». فخرج إلى وسول الله عَيِّلِيَّة فقال: يا رسول الله ما رأيت أحداً منهما استعبر لصاحبه. قال: «ذاك جفاء الأعراب»(١).

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

رِعْيَة: بكسر الراء وسكون العين المهملتين وبالتحتية فتاء تأنيث، وقال الطبري بالتصغير.

الشَّحَيْمِي: بمهملتين مُصَغِّر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢٨٦/٥.

#### الباب الخامس والسبعون

في بعثه صلى الله عليه وسلم أبا أمامة ضدي بن عجلان رضي الله عنه إلى باهلة.

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله عَيْنَةُ إلى قومي أدعوهم إلى الله عز وجل وأغرض عليهم شرائع الإسلام. فأتيتهم وقد سقوا إبلهم وجلبوها وشربوا. فلما رأوني قالوا: مرحباً بالصَّدَيّ بن عَجْلان. وأكرموني وقالوا: بلغنا أنك صَبَوْت إلى هذا الرجل. فقلت: لا ولكن آمنت بالله ورسوله وبعثني رسول الله عَيْد إليكم أعرض عليكم شرائع الإسلام. فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقَصْعَتِهم فوضعوها واجتمعوا حولها يأكلونها وقالوا: هَلُمُّ يا صُدَيّ. قلت: ويْحَكُم إنما أتيتكم من عند مَنْ يُحَرِّم هذا عليكم إلا ما ذَكَّيْتم كما قال الله تعالى. قالوا: وما قال؟ قلت: نزلت هذه الآية: ﴿ حُرِّمَتْ علَيْكُمْ المَيْتَةُ وَالدُّمُ ولَحْمُ النجنزير، والمائدة ٣] إلى قوله: ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمُ ﴾، فجعلتُ أدعوهم إلى الإسلام فَكَذَّبُونِي وَزَبَرُونِي وَأَنا جَائِع ظَمَآنَ قَد نزل بي جهد شديد. فقلت لهم: ويُحَكُّم إيتوني بشَوْبَة من ماء فإني شديد العطش. قالوا: لا ولكن ندعك تموت عطشاً. قال: فاعتممتُ وضربت برأسي في العِمَامة ونمت في حَرِّ شديد، فأتاني أت في منامي بقدح فيه شراب من لبن لم ير الناس ألذَّ منه فشربته حتى فرغتُ من شرابي ورّويْت وعَظُمَ بطني. فقال القوم: أتاكم رجل من أشرافكم وسَرَاتكم فرَدَدْتُمُوه فاذهبوا إليه وأُطْعِموه من الطعام والشراب ما يشتهي. فأتوني بالطعام والشراب فقلت: لا حاجة لي في طعامكم ولا شرابكم، فإن الله تعالى أطعمني وسقاني، فانظروا إلى الحال التي أنا عليها. فأَرَيْتُهم بطني فنظروا فأسلموا عن آخرهم بما جئت به من عند رسول الله عَيْدٍ. قال أبو أُمَامة: ولا والله مَا عَطِشْتُ ولا عرفْتُ عطشاً بعد تيك الشُّربة، رواه الطبراني من طريقين إحداهما سندها حسن.

#### الباب السادس والسبعون

# في سرية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إلى ذي الخلصة.

روى الشيخان عن جرير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّلِهُ قال له: «ألا تُريحني من ذي الخَلَصة؟» وكان بيتاً لخنعم وبَجيلة فيه نُصُب تُعْبَد، تسمى الكعبة اليمانية. قال جرير: فنفرتُ في مائة وخمسين راكباً من أُخمَس وكانوا أصحاب خَيْل، وكنت لا أَثْبُت على الخيل، فنفرتُ في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال: «اللهم ثَبَتْه على الخيل واجعله هادياً مَهْدِيًا». قال: فأتيناه فكسرناه وحرَّقناه وقتلنا مَنْ وجدنا عنده. وبعثت إلى رسول الله عَيِّلِهُ فقال: يا رسول الله عَيِّلِهُ فقال: يا رسول الله عَيْلِهُ على خيل أَخمَس جئتك حتى تركناها كأنها جَمَل أجرب. قال: ﴿فَبَرُكُ رسول الله عَيْلِهُ على خيل أَخمَس ورجالها خَمْس مرات». قال جرير: فأتيت رسول الله عَيْلِهُ فدعا لنا ولأحْمَس، فما وقعت عن فرس بعد(١).

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

ذو الخَلَصَة: مُحَرَّكة وبضمتين بيتٌ كان يُدْعَى الكعبة اليمانية لِخَنْعَم كان فيه صَنَم السَمه الخَلَصَة.

ألاً: بمعنى هَلاً.

تُريخنِي: أي تدخلني في الراحة وهي الرحمة.

خَتْمَم: بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة فميم.

بَجِيلة: [كسفينة حَيّ باليمن من مَعَدّ].

نصب: بضمتين كل ما عبد من دون الله.

تُعْبَد: بضم الفوقية وسكون العين المهملة وفتح الموحدة.

الكَعْبَة: كل بيت مربع.

اليمانية: منسوبة إلى اليمن، مُحَرَّكة.

نَفَرْتُ: بنون ففاء فراء: ذهبتُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب المفازي (٤٣٥٥).

أُحْمَس: تقدم تفسيره.

لا أَثْبُتُ على الخيل: [لا أتماسك عليها].

أبو أَرْطَاة: [الأَرْطَاة واحدة الأَرْطَى وهو ضَرْبٌ من الشجر يُدْبَغ به].

كأنها جَمَل أجرب: أي مُعْدٍ. والجَرْبَاء الأرض المقحوطة.

بَرُّكَ: دعا بالبركة وهي النَّمَاء والزيادة والسعادة.

#### الباب السابع والسبعون

## في بعثه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن رضى الله عنهما.

روى محمد بن رمضان بن شاكر في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: «وجّه رسول الله عَيْقِ علي بن أبي طالب، وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن وقال: «إذا اجتمعتما فعليّ الأمير وإن افترقتما فكل واحد منكما أمير» (١). فاجتمعا. وبلغ عَمْرو بن مَعْدِ يكرب. فابتدره عليّ مكانهما. فأقبَل على جماعة من قومه. فلما دنا منهما قال: دعوني حتى آتي هؤلاء القوم فإني لم أُسَمَّ لأحدِ قط إلا هابني. فلما دنا منهما نادى: أنا أبو ثَوْر وأنا عمرو بن معد يكرب. فابتدره عليّ وخالد وكلاهما يقول لصاحبه: خلّني وإيّاه ويَقْدِيه بأُمّه وأبيه. فقال عمرو فارس إذ سمع قولهما: الغرب تفزع بي وأرّاني لهؤلاء جَزَراً. فانصرف عنهما. وكان عمرو فارس العرب مشهوراً بالشجاعة وكان شاعراً مُحْسِناً».

وروى محمد بن عثمان بن أبي شَيْبَة من طُرُق قال: بعث رسول الله عَيَّلِمُ خالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن وقال له: «إن مَرَرْت بقرية فلم تسمع أذاناً فاسْيِهم» (٢٠) فمرَّ ببني زُبَيْد فلم يسمع أذاناً فسباهم. فأتاه عمرو بن مَعْدِ يَكرب فكلَّمه فيهم فوهبهم له، فوهب له عمرو سيفَه الصَّمصامة فتسلمه خالد ومدح عمرو خالداً في أبيات له.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (١١٤٤١).

## الباب الثامن والسبعون

## في بعثه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى خَثْعَم.

روى الطبراني برجال ثِقات عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِّكُ . بعثه إلى أُناس من خَنْعَم، فاعتصموا بالسجود فقتلهم فَوَداهم رسول الله عَيِّكُ نصف الدِّية ثم قال: «أنا بريءٌ من كل مسلم أقام مع المشركين لا تَراءَى ناراهما»(١).

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

خثعم: تقدم الكلام عليها غير مرة.

لا تُرَاءي ناراهما: [لا تتراءي ناراهما].

## الباب التاسع والسبعون

## في بعثه صلى الله عليه وسلم عمرو بن مزّة الجهني رضي الله عنه إلى أبي سفيان بن الحارث قبل إسلامه.

عن عمرو بن مرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَيْقَا بعث مجهَيْنَة ومُزَيْنَة إلى البي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وكان مُنَابِذاً للنبي عَيِقَا ، فلما وَلُوا غير بعيد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي عَلاَم تبعث [هؤلاء] قد كادا يتفانيان في الجاهلية أدركهم الإسلام وهم على بقية منها. فأمر رسول الله عَيَقَة يردُهم حتى وقفوا بين يديه. فعقد لعمرو بن مُرَّة على الجيشين على مجهيئة ومُزيْنَة وقال: «سيروا على بركة الله». فساروا إلى أبي سفيان بن الحارث. فهزمه الله تعالى وكثر القتل في أصحابه. فلذلك يقول أبو سفيان بن الحارث: [.....](٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣٤/٤.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل لم نستطع تكملته.

## الباب الثمانون

## في سرية أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم إلى أُبْنَى وهي بأرض الشَّراة بناحية البلقاء.

وذلك أن رسول الله عَلِيكَ أقام بعد حجته بالمدينة بقية ذي الحجة، والمُحَرَّم، وما زال يذكر مقتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ووجد عليهم وجداً شديداً.

فلما كان يوم الإثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة أمر رسول الله عَلَيْتُهُ بِالتَّهَيُّوُ لغزو الروم وأمرهم بالجِد، ثم دعا من الغد يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر أسامة بن زيد فقال: «يا أسامة سر على اسم الله وبركته حتى تنتهى إلى [موضع] مَقْتَل أبيك فأوطِئهُم الحَيْل فقد وَلَيْتُك هذ الجيش فأَغِر صباحاً على أهل أُبْنَى وحَرِّقْ عليهم وأَشرِع السَّير تَشبِق الأخبار فإن أَظْفَرَك الله فأقْلِل النَّبث فيهم وخُذْ معك الأَدِلاء وقدِّم العيون والطلائع أمامك».

فلما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر بُدِئ برسول الله عَيَّالِيَّة وَجَعُه فَحُمُّ وصُدِّعَ. فلما أصبح يوم الخميس عَقَد لأسامة لواء بيده. ثم قال: «اغْزُ بسم الله في سبيل الله فقاتِل من كَفَرَ بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا تتَمَنَّوا لِقَاء العدوِّ فإنكم لا تَدْرُون لعلكم تُبتلون بهم ولكن قولوا اللهم أَكْفِنَاهم بما شئتَ واكْفُفْ بَأْسَهم عنّا، فإن لَقُوكُم قد جلبوا وضَجُوا فعليكم بالسَّكِينة والصَّمْت ولا تنازعوا فتفشلوا وتَذْهَب ريحكم وقولوا اللهم إنا نحن عَبيدُك وهم عبادك، نواصينا ونواصيهم بيدك وإنما تغنيهم أنت واعلموا أن الجنة تحت البارقة».

فخرج أُسَامة رضي الله تعالى عنه بلوائه [معقوداً]، فدفعه إلى بُرَيْدَة بن الحُصَيْب الأسلمي، وعَشكر بالجُوف فلم يبق أحدٌ من [وجوه] المهاجرين الأوَّلين والأنصار إلا انتُدِبَ في تلك الغزوة منهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وأبو عُبَيْدة بن الجَوَّاح، وسعد بن أبي وقاص، وأبو الأَعْوَر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهم في رجال آخرين من الأنصار، عِدَّة مثل قَتَادة بن النعمان، وسَلَمَة بن أسلم بن حَرِيش. فاشتكى رسول الله عَيَّالِيَّ وهو على ذلك، ثم وجد من نفسه راحة فخرج عاصباً رأسه فقال: «أيها الناس أَنْفِذُوا بَعْثَ أسامة» ثم دخل رسول الله عَيَّالِيَّة.

فقال رجل من المهاجرين ـ كان أشدهم في ذلك قولاً ـ عَيَّاش بن أبي ربيعة [المخزومي] رضي الله تعالى عنه: «يستعمل هذا الغلام على المهاجرين». فَكَثُرت المقالة، وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعض ذلك فَرَدَّه على من تكلم به، وأخبر رسول الله عَيَّا فعضِب غضباً شديداً. وخرج يوم السبت عاشر المُحَرَّم سنة إحدى عشرة وقد

عَصَّب رأسه بعِصَابة وعليه قطيفة ثم صعد المنبر فحمِدَ الله، وأثنى عليه ثم قال:

«أما بعد أيها الناس فما مقالة وقد بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ولئن طَعَنْتُمْ في إمارتي أُسَامَة لقد طَعَنْتُم في إمارتي أباه من قَبْلِه وَأَيْمُ الله كان للإمارة لَحَلِيقاً وإن ابنه من بعده لحليق للإمارة وإنْ كان لِمَنْ أَحَبُّ الناس إلَيِّ وإنهما لَمَخِيلاَنِ لكل خَيْرِ فاسْتَوْصوا به خيراً فإنه من خِيَارِكم (١٠).

ثم نزل فدخل بيته، وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يُوَدِّعون رسول الله عَيِّكُمُ فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويمضون إلى العسكر بالجُرْف، ودخلت أم أَيَمَن رضي الله تعالى عنها فقالت: «يا رسول الله لو تركت أسامة يُقيم في معسكره حتى تتماثل فإن أسامة إن خرج على حالته هذه لم ينتفع بنفسه». فقال: «أَنْفِذُوا بَعْثَ أُسَامة». فمضى الناس إلى المعسكر فباتوا ليلة الأحد.

ونزل أسامة يوم الأحد ورسول الله عَلَيْكَ ثقيل مغمور، وهو اليوم الذي لَدّوه فيه، فدخل عليه وعيناه تَهْمِلان، وعنده الناس والنساء حوله فطأطأ عليه أسامة فَقَبَّله والنبي عَلَيْكَ لا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامة كأنه يدعو له. ورجع أسامة إلى معسكره.

ثم دخل يوم الإثنين وأصبح رسول الله عَيْقَةً مُفِيقاً وجاءه أسامة فقال له: «اغْذُ على بركة الله». فودَّعه أسامة وخرج إلى معسكره لما رأى رسول الله عَيْقَةً مُفِيقاً. ودخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: «يا رسول الله أصبحت مُفِيقاً بحمد الله واليوم يوم ابنة خارجة فأذَنْ لي، فأذِنَ له فذهب إلى السُّنح. وركب أسامة إلى العسكر وصاح في أصحابه باللحوق بالعسكر، فانتهى إلى معسكره وأمر الناس بالرحيل وقد مَتَعَ النهار.

فبينا هو يريد أن يركب أتاه رسول أمه أم أيمن يخبره أن رسول الله عَيْلِيَّة بموت فأقبل إلى الممدينة وأقبل معه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فانتهوا إلى رسول الله عَيْلِيَّة وهو يجود بنفسه فتوفي رسول الله عَيْلِيَّة ذلك اليوم. ودخل المسلمون الذي عسكروا بالجُوف إلى المدينة ودخل بُريَّدَة بن الحُصَيْب باللواء معقوداً فغرزه عند باب رسول الله عَيْلِيَّة.

فلما بويع لأبي بكر أمر بُرَيْدَة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ليمضي لوجهه وألا يحله حتى يغزوهم وقال لأسامة: «أَنْفِذْ في وجهك الذي وَجُهك فيه رسول الله عَيَّالَيْهِ». وأمر الناس بالخروج، فعسكروا في موضعهم الأول وخرج بُرَيْدَة باللواء. فلما ارتدت العرب كُلِّم أبو بكر في حبْس أُسَامة فأبي.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٣٦/١/٢ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٣٠٢٦٦).

ومشى أبو بكر إلى أسامة في بيته فكلَّمه في أن يترك عمر وأن يأذن له في التخلف ففعل. وخرج ونادى مناديه عزمت لا يَتَخَلَّف عن أسامة من بعثه من كان انتدب معه في حياة رسول الله عَيِّلَة، فإني لن أُوتَى بأحد أبطأً عن الخروج معه إلا ألحقته به ماشياً. فلم يتخلَّف عن الْبَعْث أحد. وخرج أبو بكر يُشَيِّع أسامة فركب من الجُوف لهلال ربيع الآخر في ثلاثة آلاف فيهم ألف فارس، وسار أبو بكر إلى جنبه ساعة وقال: «أستَوْدِعُ الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، إني سمعت رسول الله عَيِّلَة ويصيك، فَانْفُذُ لأمر رسول الله عَيِّلَة فإني لست آمرك ولا أنهاك عنه إنما أنا مُنفِّد لأمر أمر به «رسول الله عَيِّلَة ». فخرج سريعاً فوطئ بلاداً هادية لم يرجعوا عن الإسلام مجهيئة وغيرها من قُضَاعة. حتى نزل وادي القُرى، فسار إلى أَبْنى أن عَيْد في عشرين ليلة. فقيم له عين له من بني عُذْرة يُدعَى حُرَيْناً، فانتهى إلى أُبْنَى، ثم عاد فلقي أسامة على ليلتين من أُبْنَى وَعَبًا أصحابه ثم شَنَّ عليهم الغارة فقتل من أشرف له وسَبّى من قَير الجتماعهم. وحرَّق بالنار منازلهم وحرثهم وتخلهم وصرات أعاصير من الدواخين وأجال الخيل في عليهم، وحرَّق بالنار منازلهم وحرثهم وتخلهم فصارت أعاصير من الدواخين وأجال الخيل في عرصاتهم وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائم. وكان أسامة على فرس أبيه سَبْهَة عَرَصَاتِهِمْ وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائم. وكان أسامة على فرس أبيه سَبْهَة وقتل قاتل أبيه في الغارة، وأسهم للفرس سَهْمَيْن وللفارس سهماً وأخذ لنفسه مثل ذلك.

فلما أمسى أمر الناس بالرحيل ثم أغَذَّ السَّير فورد وادي القُرى في تسع ليال ثم بعث بشيراً إلى المدينة بسلامتهم ثم قصد بعد في السَّير فسار إلى المدينة سِتًا حتى رجع إلى المدينة ولم يُصَبُ أحدٌ من المسلمين. وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يَتَلَقُّونَهم سروراً بسلامتهم ودخل على فرس أبيه سَبْحة واللواء أمامه يحمله بُرَيْدة بن الحُصَيْب حتى انتهى إلى باب المسجد فدخل فصلى ركعتين ثم انصرف إلى بيته. وبلغ هِرْقَل وهو بِحِمْص ما صنع أسامة فَبَعث رابطة يكونون بالبَلْقاء فلم تزل هناك حتى قَدِمت البعوث إلى الشام في خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما.

#### تنبيهان

الأول: ذكر محمد بن عمر، وابن سعد أن أبا بكر رضي الله عنه كان ممّن أمّره رسول الله عَيْقِكَ بالخروج مع أسامة إلى أُبْنَى، وجرى عليه في المَوْرِد وجَزَم به في العيون، والإشارة، والفتح في مناقب زيد بن حارثة. وأنكر ذلك الحافظ أبو العباس بن تَيْمِية فقال في كتابه الذي رَدَّ فيه على ابن المُطهَّر الرافضي: «لم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي عَيْقَ وأرسل أبا بكر وعثمان في جيش أسامة، فقد استخلفه يُصَلِّي بالمسلمين مدة مرضه إلى أن مات وكيف يُتَصَوَّر أن يأمره بالخروج في الغزاة وهو يأمره بالصلاة بالناس؟» وبسط الكلام على

ذلك. فقلت: وفيما ذكره نظر من وجهين أولهما قوله: لم ينقل أحد من أهل العلم إلخ فقد ذكره محمد بن عُمر، وابن سعد وهما من أثمة المغازي: ثانيهما قوله: وكيف يرسل أبا بكر في جيش أسامة؟ إلخ ليس بلازم، فإن إرادة النبي عَيِّلِةً . بَعْثَ جيش أسامة كان قبل ابتداء مرض رسول الله عَيِّلِةً . فلما اشتد به المَرَض استثنى أبا بكر وأمره بالصلاة بالناس. وقال ابن سعد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء العِجلي قال حدثنا المعمري عن نافع عن ابن عُمر أن رسول الله عَيِّلِةً . بعث سَريَّة فيها أبو بكر وعُمر واستعمل عليهم أسامة بن زيد، وكان الناس طعنوا فيه أي في صِغَره، فبلغ ذلك رسول الله عَيِّلِةً . إلخ فذكر الحديث.

#### الثاني: في بيان غريب ماسبق:.

أَبْنَى: بضم الهمزة وسكون الموحدة وفتح النون فألف مقصورة.

الشَّرَاة: بفتح الشين المعجمة والراء المخففة: جَبَل.

البلقاء: بفتح الموحدة وسكون اللام وبالقاف والمَدّ.

أغِرْ: بقطع الهمزة وكسر الغين المعجمة وبالراء: فعل أمْر.

تَشْيِقْ: بالجزم جواب شرط محذوف وحُرِّك بالكسر طلباً لليخفَّة.

اللَّبْث: بفتح اللام وسكون الموحدة الإقامة.

العيون: جمع عَيْن وهو الجاسوس.

الأربعاء: بتثليث الموحدة والأفصح الكسر.

بُدِئَّ: بالبناء للمفعول وهَمْز آخره أي ابْتُدِئَّ:

حُمَّ: بتشديد الميم والبناء للمفعول.

صُدِّع: بضم الصاد وكسر الدال المشددة وبالعين المهملات أي حصل له صُداع في رأسه أي وجع ما.

فلما أصبح يوم الخميس: يجوز في «يَوْم» النّصب على الظرفية والرفع على أنه فاعل أصبح.

عَسْكُر: جمع عَسْكُره أي جَيْشَه.

البُوفُ: بضم الجميم والراء وبالفاء موضع على ثلاثة أميال من المدينة.

انتدب: أسرع الخروج.

بُرَيْدَة: بضم الموحدة وفتح الراء.

الحُصَيْب: بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالموحدة.

حريش: بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية وبالشين المعجمة.

عَصِّب: بتشديد الصاد المهملة.

المَقَالة: بتخفيف اللام.

القطيفة: كساء له خمل.

وأثيمُ الله: من ألفاظ القَسم كقولك لعَمْرُو الله، وفيها لغات كثيرة وتفتح همزتها وتكسر، وهمزتها همزة وصل وقد تُقطع.

الخليق: بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وسكون التحتية وبالقاف أي حقيق وجدير.

لَمَخِيلاًن: بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وسكون التحتية أي لمظنة كل خير.

أَنْفِذُوا: بقطع الهمزة. وكسر الفاء.

المُعَسْكر: بفتح الكاف: الموضع الذي فيه العَسْكَر.

لَدُّوه: بفتح اللام ـ الدَّواء ـ الذي يُصَبِّ من أحد جانِبَيْ الفم وهما لديداه ولَدَدْتُه فعلت به ذلك.

طأطأ: بهمزة ساكنة بعد الطاء الأولى وهمزة مفتوحة بعد الطاء الثانية.

وأمر النَّاس بالرحيل: الناس منصوب مفعول أمر وفاعله عائد على أُسَامة.

كُلِّم أبو بكر: بالبناء للمفعول.

شَنَّ عليهم الغارة: فرِّق عليهم الرجال من كل وجه.

حَرُّقُ: بتشديد الراء.

أعاصير: جمع إعصار وهو ريح يثير الغُبار ويرتفع إلى السماء كأنه عمود.

التَّعيِقة: بفتح الفوقية وسكون العين المهملة وكسر الموحدة وفتح الهمزة فتاء تأنيث.

سَبْحَة: بفتح السين المهملة وسكون الموحدة.

أُغَذُّ السُّير: بفتح الهمزة والغين والذال المعجمتين: أسرع.

وادي القُرَى: بضم القاف وفتح الراء والقَصْر.

حِمْص: مدينة معروفة من مشارق الشام لا تنصرف للعجمية والتأنيث والعلمية.

الرابطة: براء فألف فموحدة فطاء مهملة فتاء تأنيث: الجماعة الذين يحفظون من وراءهم من العَدُوّ.

#### الباب الحادي والثمانون

#### فِي ذكر بعض ما فتحه \_ صلى الله عليه وسلم \_ من البلاد

البحرين: روى عبد الرزّاق عن جعفر محمد بن على بن الحسين قال: إن أبا أسد جاء إلى النبي - عَيِّلَةً - إلى امرأة منهن تبكي، قال: «ما شأنك؟» قالت: باع ابني، فقال النبي - عَيِّلَةً -: «أَبِعْتَ ابنها؟» قال: نعم، قال: فيمن؟ قال: في بني عبس، فقال النبي - عَيِّلَةً -: «اركب أنت بنَفْسِك، فأت بِهِ(١) والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين حمداً طيباً كثيراً».

<sup>(</sup>١) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٢٤/٤ وعزاه للبيهقي في المعرفة في كتاب السير.

# جماع أبواب بعض الوفود إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبارك عليه

## الباب الأول في بعض فوائد سورة النَّصر

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله عَيْكَ مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف، وبايعت ضَرَبتْ إليه وفود العرب من كل وجه قال ابن هشام رحمه الله تعالى: حدثني أبو عُبَيْدَة أن ذلك في سنة يشع وأنها كانت تُسمَّى سنة الوفود. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وإنما كانت العرب تَرَبَّصُ بالإسلام أمر هذا الحيّ من قريش وأمر رسول الله عَيْكَ .، وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم، وأهل البيت والحَرَم [وضريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام] وقادة العرب لا يُنْكِرُون ذلك، وكانت قريش هي التي نَصَبَت لحرب رسول الله عَيْكَ . ولا عداوته، فدخلوا في دين الله كما قال الله عزوجل. أفواجاً يضربُون إليه من كل وجه.

وفي صحيح البخاري عن عَمْرو بن سلمة رضي الله عنه قال: «وكانت العرب تَلَوَّمُ بِإِسلامهم الفَتْحَ، فيقولون: اتركوه وقومَه فإنه إن ظهر عليهم فهو نَبِيّ صادق. فلما كانت وقْعَةُ أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبَدَرَ أبي قَوْمي بإسلامهم». وذكر الحديث.

وقد أفرد الحافظ العَلاَّمة الشيخ برهان الدين البِقَاعي رحمه الله تعالى الكلام على تفسير سورة النَّصر إعلاماً بتمام الدَّين اللازم عن مَدْلول اسمها، اللازم عن موت النبي ـ عَيَّلِيَّة ـ اللازم عنه العلم بأنه ما بَرَزَ إلى عالم الكَوْن والفساد إلا لإعلاء كلمة الله تعالى وإدحاض كلمة الشيطان، اللازم عنه أنه ـ عَيَّلِيَّة ـ خلاصة الوجود وأعظمُ عبد للمولى الودود وعلى ذلك دلَّ أيضاً اسمها على التوديع وحالُ نزولها وهو أيام التشريق من سنة حِجَّة الوداع.

« ويسم الله الذي له الأمر كله فهو العليم الحكيم، والرَّحْمَن الذي أرسلك رحمة للعالمين، فعَمَّهم بعد نعْمة الإيجاد بأن بَيَّ لهم إقامة معاشهم ومَعَادهم بِكَ طريقُ النَّجاة وغاية البيان بما أنزل عليك من مُعْجز القرآن الذي مَنْ سَمِعه فكأنما سمعه من الله. والرَّحيم الذي خص من أراده بالإقبال به إلى حِزْبه وجعله من أهل قُرْبِه [بلزوم الصراط المستقيم] لما ذلَّت التي قبلها على أن الكُفَّار قد صاروا إلى حال لا عِبْرة لهم فيه ولا التفات إليهم، ولا خوف

بوجه منهم ما دام الحال على المُتَارَكَة كأنه قيل فهل يحصل نَصْر عليهم وظَفَر بهم [بالمعاركة] فأجاب بهذه الصورة بشارةً للمؤمنين ونذارةً للكافرين.

ولكنه لما لم يكن ذلك بالفعل إلا عام حِجة الْوَدَاع يعني بعد فتح مكة بِسَنَتَيْنِ كان كأنه لم يَسْتَقِر الفتح إلا حينفذ، فلم يُنْوِل سبحانه هذه السورة إلا في ذلك الوقت وقبل مُنْصَرَفِه من غزوة مُحنَيْن قبل ذلك. فقال تعالى: ﴿جَاءِ﴾ ولما كانت المُقدَّرات متوجهة من الأزَل إلى أوقاتها المُعَيَّنة لها، يَسُوقُها إليها سائق القُدْرة فتقرب منها شيئاً فشيئاً كانت كأنها آتية إليها فلذلك حصل التَّجوُز بالمجيء عن الحصول فقال]: ﴿جاء﴾ أي استقرَّ وثبَت في المستقبل لمجيء وقته المضروب له في الأزَل، [وزاد في تعظيمه بالإضافة ثم بكونها إلى اسم الذات نقال]: ﴿نَفُونُ الله وَلا أَمْر لأحد معه على جميع الناس في فقال]: ﴿وَلَفَتُح ﴾ أي الذي الناس في خميع الناس في الله عنه المراد أعلاها صَرَّح به فقال: ﴿وَالْفَقْح ﴾ أي الذي نزلت سورته بالمُحدَيْية مُبشِرة بِغَلَبة حِرْبه الذي أنت قائدهم وهاديهم ومُرْشِدهم [لا سيما] على مكة التي بالمُحدَيْية مُبشِرة بِغَلَبة حِرْبه الذي أن المراد أعلاها وفيها مُسْتَقَرٌ عموده وعِرٌ جنوده، فَذَلُ بذلك جميع بالمحديث ومنها ظهر دِينُه، وبها كان أصله وفيها مُسْتَقَرٌ عموده وعِرٌ جنوده، فَذَلُ بذلك جميع العرب، [وقالوا: لا طاقة لنا بمن أظفره الله بأهل الحَرَم] فَقُرُوا بهذا الذُلُ حتى كان ببعضهم هذا الفتح، ويكون بهم كلهم فتح جميع البلاد، وللإشارة إلى الغَلَبة على جميع الأمم ساقه مذا الفتح، ويكون بهم كلهم فتح جميع البلاد، وللإشارة إلى الغَلَبة على جميع الأمم ساقه تعالى في أسلوب الشرط ولتحققها عَبُر عنه به بها.

وراً أنت الناس المراف المرب كانوا حقيرين عند جميع الأُمم فصاروا بِكَ هُم الناس وصار سائر أهل الأرض لهم أتباعاً. ويَدْخُلُونَ شيئاً فشيئاً محدداً دخولهم مستمراً وفي دينِ الله أي شرع من لم تزل كلمته هي العليا في حال الخلق بقهره لهم على الكفر [الذي لا يرضاه لنفسه عاقل ترك الحظوظ] وفي حال طواعيتهم بقشره لهم على الطّاعة وعَبَّر عنه بالدّين الذي معناه الجزاءُ لأن الْعَرَب كانوا لا يعتقدون القيامة التي لا يَتِمّ الجزاءُ إلا بها. وأفواجا أي قبائل وَزُمراً، زُمراً وجماعات كثيفة كالقبيلة بأسرها، أُمَّة بعد أُمَّة، في خِفَّة وسُرعة ومفاجاة ولين، واحداً واحداً أو نحو ذلك، لأنهم قالوا: أما أذا ظفر بأهل الحرم، وقد كان الله تعالى أجارهم من أصحاب الفيل [الذين لم يَقْدِر أحد على رَدَّهم] فليس لنا به يَذَان الله تعالى أجارهم من أصحاب الفيل [الذين لم يَقْدِر أحد على رَدَّهم] فليس لنا به يَذَان ونتبينً من هذا القياس المُنْتِج هذه النتيجة البديهية بِقِصّة أصحاب الفيل ما رَتَّبه الله إلا إرهاصاً لِنُبُوته وتأسيساً لدعوته فألقوا بأيديهم وأسلموا قيادهم حاضرهم وباديهم]. ولما كان التقدير: فقد سَبَّح الله تعالى نفسه بالحمد بإبعاد نَجَس الشُّرك عن جزيرة العَرَب بالْفِعْل قال: فَفسَتبُحْ فقد سَبَّح الله تعالى نفسه بالحمد بإبعاد نَجَس الشُّرك عن جزيرة العَرَب بالْفِعْل قال: فَفسَتبُحْ في نَرِّه أنت بقولك وفِعْلك [بالصلاة وغيرها] مُوافَقة لمولاك لِمَا فَعَل تسبيحاً مُلَبُساً هُوجَمْدِ في

أي بكمال ﴿ رَبُك ﴾ [الذي أنجز لك الوّعد بإكمال الدِّين وقمع المعتدين] المُحْسِن إليك بجميع ذلك لأن كُلَّه لكرامتك وإلا فهو عزيز حميد على كل حال تَعَجُّباً [لتيسير الله على هذا الفتح ما لم يَخْطُر بالبال] وشكراً لِمَا أنعم به سبحانه عليه من أنه أرّاه تمام ما أُرْسِل لإجْلِه ولأن كل حَسَنة يعملها أتباعه له مِقْلها.

﴿ ولما أَمَرَه عَيْكَ بِتنزيهِ عن كل نَقْص ووصفه بكل كمال مُضافاً إلى الرَّبّ، أمَرَه بما يُفهم منه العَجْز عن الوفاء يحقُّه لِمَا له من العَظَمَة المُشَار إليها يِذِكْرِه مرَّتَيْن بالإسم الأعظم الذي له من الدلالة على العِظم والعُلُوّ إلى مَحَلّ الغَيْبِ الذي لا مَطْمَع في دَرْكِه مما تَتَقَطّع الأعناق دُونه فقال: ﴿ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ أي اطْلُبْ غُفْرَانَهُ إنه كان غَفَّاراً، إيذاناً بأنه لا يَقْدِر أحد أن يُقَدِّرَهُ حَقٌّ قَدْرِهِ لتقتديُّ بكُ أُمُّتُكُّ في المواظبة على الأمان الثاني لهم، فإن الأمان الأول الذي هو وجودك بين أَظْهُرِهم قد دنا رجوعُه إلى مَعْدِنه في الرفيق الأعلى والْمَحَلِّ الأقدس، وكذا فَعَل عَيْقِكُ يَوْمَ دخل مَكَة مُطَأْطِعاً رَأْسَهُ حتى أنه ليكاد كِيَسٌ واسطة الرَّحْل تواضعاً لله تعالى وإعلاماً لأصحابه أن ما وقع إنما هو بحول الله تعالى، لا بكثرة من معه من الجَمْع وإنما جعلهم سبباً لُطْفاً منه بهم، ولذلك نَبُّه مَنْ ظَنَّ منهم أو هَجَس في خاطره أن للجَمْع مدخلاً فيما وقع من الهزيمة في مُحنَيْن أولاً وما وقع بعد من النُّصْرَة بمن ثَبَتَ مع النبي عَيْلِيُّهُ وهم لا يبلغون ثلاثين نفساً. ولِمَا أمر بذلك فأرشد السّياق إلى أن التقدير: وتُبْ إليه، عَلَّله مُؤكداً لأجل استبعاد من يستبعد مضمون ذلك من رجوع الناس في الرِّدَّة ومن غيره بقوله: ﴿إِنَّهُ ﴾ أي المُحْسِن إليك بخلافته لكَ في أُمَّتِك، ويجوز أن يكون التأكيد دلالة ما تقدم من ذِكر الجلالة مرَّتَيْن على غاية العَظَمة والفَوْت على الإدراك بالاحتجاب بأردية الكِبْرِياءِ والعِزَّة والتَّجَبُّر والقَهْر، مع أن المألوف أن مَنْ كان على شيء من ذلك بحيث لايَقْبَل عُذْراً ولا يُقِيل نادِماً. ﴿كَانَ ﴾ أي لم يَزَل ﴿ تُوَّابِا ﴾ أي رَجَّاعاً لمن ذهب به الشيطان من أهل رحمته. فهو الذي رجعَ بأنصارك عَمَّا كانوا عليه من الاجتماع على الكُفْر والاختلاف بالعداوات، فأيَّدَكُ بدخولهم في الدِّين شيئاً فشيئاً حتى أسرع بهم بعد سورة الفتح إلى أن دَخَلْتَ مكة في عشرة آلاف، وهو أيضاً يرجع بِكَ إلى الحال التي يزداد بها ظهور رِفْعَتِكَ في الرفيق الأعلى، ويرجع بمن تخلخل من أُمَتِك في دِينه بِرِدَّةٍ أو معصية دون ذلك [إلى ما كان عليه من الخَيْر ويسير بهم أحْسَن سَيْر].

«فقد رَبَح آخر السورة إلى أوَّلها بأنه لولا تحقق وصْفِه بالتوبة لَمَا وَبَحد الناصر الذي وجد به الفتح، والتحم مَقْطَعُها أيَّ التحام بمطلعها، وعُلِم أن كل جملة منها مُسَبَّبة عما قبلها، فتوبة الله تعالى على عبيده نتيجة توبة العبد باستغفاره الذي هو طَلَب المَغْفِرَة بشروطه، وذلك ثمرة اعتقاده الكمال في ربه تبارك وتعالى، وذلك ما ذلَّ عليه إعلاؤه لدِينه وفَسَّره للداخلين فيه

على الدخول مع أنهم أشد الناس شكائِم وأعلاهم هِمَما وعَزَائِمَ وقد كانوا في غاية الإباء له والمغالبة للقائم به، وذلك هو فائدة الفتح الذي هو آية النصر وقد عُلِم أن بالآية الأخيرة من الاحتباك ما ذلَّ بالأمر بالاستغفار [على الأمر] بالتوبة وبتعليل الأمر بالتوبة على تعليل الأمر بالاستغفار».

انتهى ما أوردته من كلام الشيخ برهان الدين البقاعي، وتأتي بَقِيَّتُه في الوفاة النبوية أن شاء الله تعالى.

#### تنبيهات

الأول: هذه السورة مدنية بلا خلاف، والمراد بالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة على المُعْتَمَد. وروى البَرَّار، وأبو يَعْلَى، والبيهقي في الدلائل عن أبي عُمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه السورة ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحِ على رسول الله عَيَّاتِهُ أوسط أيام التشريق فَعَرف أنه الوداع، فأمَرَ بناقته القَصْوَاء فرحلت، ثم فخطب خُطْبته المشهورة.

الثاني: روى مسلم والنَّسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر سورة نزلت إذًا جَاء نَصْرُ اللهِ والفَتْح ﴾. وروى الترمذي والحاكم عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح.

قال الشيخ في الإتقان: يَغنِي: ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ والْفَقْحِ﴾. قال الحافظ: والجمع بينهما أن آخر آية النصر نزولها كاملة بخلاف بَرَاءةً. قلت: ولفظ حديث ابن عُمَر، وعند الطبراني: آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً: ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ والْفَتْحِ﴾.

الثالث: سُئِل عن قول الكَشَّاف أن سورة النصر نزلت في حَجَّة الوداع أيام التشريق فكيف صَدَرت به ﴿إِذَا ﴾ الدَّالَة على الاستقبال؟ وأجاب الحافظ بضعف ما نقله، وعلى تقدير صحته فالشرط لم يكتمل بالفتح لأن مَجِيء الناس أفواجاً لم يكن كَمُل، فَبَقيَّة الشرط مستقبل. وقد أورد الطِّيبي السؤال وأجاب بجوابَيْن أحدهما أن ﴿إِذَا ﴾ قد تَرِد بمعنى إذ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَأُوا بِجَارَةُ أَوْ لَهُوا ﴾ [الجمعة ١١] الآية. ثانيهما أن كلام الله تعالى قديم. قال الحافظ: وفي كل من الجوابين نَظَرٌ لا يَخْفَى.

الرابع: قال الحافظ ابن كثير: «والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولاً واحداً فإن أحياء العرب كانت تَتَلوَّم بإسلامها فتح مكة يقولون [دعوه وقومه] فإن ظهر عليهم فهو نَبِيّ. فلما فتح الله عليه مكة دَخَلوا في دين الله أفواجاً فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيماناً ولم يَبْق من سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام». قلت: قد حكى غَيْرُ واحد المخلاف في أن المراد فتح مكة أو فتح سائر البلاد.

#### الخامس: في بيان غريب ماسبق:

تَرَبُّصُ: بمثناة فوقية فراء فموحدة مشددة مفتوحات فصاد مهملة مضمومة: تنتظر.

القادة: بقاف فألف فدال مهملة فهاء: الأشراف الذين يقودون الناس بِتَبَعِهِم لهم.

نَصَبَتُ الحرب: بنون فصاد مهملة فموحدة فمثناة فوقية: جَدَّت فيه.

دَوُّخها الإسلام: بدال مهملة فواو فخاء معجمة استولى عليها.

بَدَرَ: بموحدة فدال مهملة مفتوحات: عَاجَلَ.

تَلَوَّم: بفوقية فلام فميم مفتوحات: تنتظر.

بَرَزَ: بموحدة فراء فزاي مفتوحات: ظَهَر بعد خفاء.

الكُّون: بكاف مفتوحة فواو ساكنة فنون: الوجود والاستقرار.

أَدْ حَضَه: بهمزة فدال فحاء مهملتين فضاد معجمة: أبطله.

قَسَرَهُ: بقاف فسين مهملة فراء مفتوحات: قَهَرَهُ وَغَلَبَهُ.

الْيَدَان: القُوَّة.

المَعْدِن: بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فدال مهملة مكسورة فنون: مركز كل شيء والموضع الذي يستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس.

الرفيق الأعلى: جماعة الأنبياء يسكنون أعلى عِلِّيِّين.

واسطة الرَّحْل: وسَطُه.

هَجَس: بهاء فجيم فسين مهملة: خَطَر بباله.

التَّكَمَ: بفوقية فحاء مهملة فميم مفتوحات: اشتبك فلم يوجد له مَخْلص.

المَقْطَع: بميم مفتوحة فقاف ساكنة فطاء مهملة مفتوحة فعين مهملة مصدر قطع إذا أبان.

الشكائم: بشين معجمة جمع شكيمة، يقال فلان شديد الشكيمة إذا كان عزيز النفس أبِياً قوياً، وأصله من شكيمة اللّجام فإن قُوّتها تدل على قوة الفَرَس.

الإباء: بهمزة مكسورة فموحدة: شدة الامتناع.

الاحتباك: [الشُّدُّ والإحكام].

المطالع: بميم فطاء مهملة فألف فلام فعين مهملة: جمع مَطْلَع بفتح اللام وكسرها مصدر طَلَع إذا ظَهَر. واسم لموضع الطلوع.

النتيجة: بنون مفتوحة ففوقية مكسورة فتحتية ساكنة فجيم.

العَزَائم: بعين مهملة فزاي مفتوحتين فألف فهمزة مكسورة فميم: الأمور الواجبة.

#### الباب الثانى

# في تحمله صلى الله عليه وسلم للوفود وإجازتهم ومعنى الوفد وفيه أنواع الأول: في تحمله عَلَيْكُ للوفود:

عن جندب بن مِكِيث رضي الله عنه قال: «كان رسول الله عَيَّلَة إذا قَدِم عليه الوفد لَبِس أَحْسَن ثيابه وأمر أصحابه بذلك، فرأيته وقد قَدِم عليه وفد كِنْدَة وعليه حُلَّة بمانية، وعلى أبي بكر وعُمَر مثله واه محمد بن عُمَر الأسلمي، وأبو نُعَيم في المعرفة، وأبو الحسن بن الضَّحَاك. وعن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أن «ثوب رسول الله عَيَّلِة الذي كان يخرج فيه للوفود حَضْرَمِيّ طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعان وَشِبْر، فهو عند الخلفاء قد خَلَقَ فَطَوَوْهُ بثوب يلبشونه يوم الأضحى والفِطْر». رواه ابن سعد.

#### الثاني: في إجازتهم:.

الثالث: في معنى الوفد: قال في الصحاح: «وفد فلان على الأمير، أي وَرَد رسولاً فهو وَافِد والجمع وَفْد مثل صاحب وصَحْب، وجمع الوفد أوْفَاد ووفود، والإسم الوفادة، وأوفدته أنا إلى الأمير أي أرسلتُه» وقال في المصباح: «وَفَد على القوم وفْداً من باب وعَد ووفوداً فهو وَافِد وقد يجمع على وُفَّاد وَوُفّد وعلى وَفْد مثل صاحب وصَحْب، وجَمْع الوَفْد أوْفاد ووفود». وقال في النهاية: «الوَفْد القَوْم يجتمعون ويَرِدُون البِلاد واحِدُهُمْ وَافِد، وكذلك الذين يَقْصِدون الأَمْرَاء لرِيارَةِ واسْتِرفَاد وانتجاع وغير ذلك تقول وَفَد يَفِدُ فهو وَافِد وأوْفَدْتُه فَوَفَدَ، وأوْفَدَ على الشيء فهو مُوفِد «إذا أَشْرَف». وقال في المَوْرِد: الوَفْد الجماعة المختارة من القوم ينتقونهم للقاء العظماء.

الرابع: قال الحافظ: «عَقَد ابن سعد في الترجمة النبوية من الطبقات باباً للوفود وكاد يستوعب ذلك بتَخُلُّصِ حَسَن، وكلامه أجمع ما يكون في ذلك. ولم يقع له قصة نافع بن زيد المحِنيرِي مع أن ابن سعد ذكر وفد حِنير» انتهى كلام الحافظ. قُلتُ: قد ذكرت ما ذكره ابن سعد مع زيادة وفود كثيرة لم تقع له، ورَتَّبتُ جميع ذلك على الحروف ليسهل الكشف على من أراد شيئاً من ذلك. ولمحمد بن عُمَر الأسلمي شيخ ابن سعد كتاب الوفود وفيه فوائد لم يُلِمّ بها ابن سعد.

الخامس: وَفْد جماعة قبل سنة تسع. قال في البداية: «فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على زمن الفتح مِمَّن يُعَدِّ وفودُه هِجْرَةً، وبين اللاَّحق لهم بعد الفتح [مِمَّن وَعَد الله خيراً ومحسنني] قال الله سبحانه وتعالى: ﴿لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْح وقَاتَلَ

أُولَئِك أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينِ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وقَاتَلُوا وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ﴾ [الحديد ١٠].

#### تنبيهان

الأول: اختلف في ابتداء الوفود عليه عَيْكَ فقيل بعد رجوعه من الجِعْرانَة في آخر سنة ثمان وما بعدها، وقال ابن إسحاق: بعد غزوة تبوك، وقال ابن هشام: كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود.

الثاني: في بيان غريب ما سبق:.

جُنْدُبَ: بجيم مضمومة فنون ساكنة فدال مهملة مضمومة وتُفْتَح.

مَكيث: بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية وبالثاء المثلثة.

كِنْدة: تقدم تفسيره.

الْحُلَّة: بضم الحاء المهملة، يأتي الكلام عليها.

حَضْرَمِي: بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة فراء فميم: نسبة إلى حَضْرَمَوْت.

خَلَقَ: بخاء معجمة فلام فقاف مفتوحات: يَليَ.

#### الباب الثالث

## في وفد احمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قَدِم قَيْس بن غَوْبَة (١) الأَحْمَسِيّ في مائتين وخمسين رجلاً من أَحْمَس فقال لهم رسول الله عَيْلَةً: (من أَنْتُمْ الدَوْمَ اللهِ عَلَيْلَةً، وكان يقال لهم رسول الله عَيْلَةً، (وأَنْتُمْ اليَوْمَ اللهِ عَلَيْلَةً، وقال رسول الله عَيْلَةً، الله عَيْلَةً، وقال رسول الله عَيْلَةً، لله عَلَيْلَةً على رسول الله عَيْلَةً فقال رسول الله عَيْلَةً: (اكْتُبُوا البَجَلِيُّين وَابْدَأُوا عنه قال: قَدِمَ وَفْد بَجِيلة على رسول الله عَيْلَةً فقال رسول الله عَيْلَةً: (اكْتُبُوا البَجَلِيُّين وَابْدَأُوا بالأَحْمَسِيُّين، فتحلَّف رجل من قَيْس، قال: حتى انظر ما يقول لهم رسول الله عَيْلَةً. قال فَدَعَا لهم رسول الله عَيْلَةً. قال وفي رواية: قَدِم وفد أَحْمَس وَوَفْد قَيْس فقال رسول الله عَيْلَةً: (اللهُمُ بُدُ عليهم، اللَّهُمُّ بَارِك فيهم». وفي رواية: قَدِم وفد أَحْمَس وَوَفْد قَيْس فقال رسول الله عَيْلَةً: (اللهُمُ سَعِين قبل القَيْسِيِّين». ثم دَعَا لأَحْمَس فقال: (اللهم بارك في أَحْمَس وخيلها ورجالها) سبع مرات (٢)، رواه الإمام أحمد.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق.

أَحْمَس: بألف فمهملة فميم فسين مهملة، تقدم في بَجِيلَةً.

<sup>(</sup>١) قيس بن غربة بفتح المعجمة والراء بعدها موحدة ضبطه ابن الأثير وقيل بكسر الزاي بعدها مثناة تحتانية ثقيلة الأحمسي.. ذكره ابن السكن في الصحابة وقال هو والد عروة بن قيس الذي روى عنه أبو وائل. الإصابة ٥٦٢/٠ ٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٧٨/٢/١.

#### الباب الرابع

## في وفد أزد شنوءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد رحمه الله تعالى عن مُنير بن عبد الله الأزدي قال: قَدِم على وَفْد من الأزد بضعة عشر رجلاً، فنزلوا على فَرْوَة بن عبر الله عَلَيْ صُرَد بن عبد الله الأزدي في وَفْد من الأزد بضعة عشر رجلاً، فنزلوا على فَرْوَة بن عَمْرو فَحَبَاهم وأكرمهم وأقاموا عنده عشرة أيام فأسلموا، وكان صُرَد أفضلهم، فأمَّره رسول الله عَلَيْ على من أسلم من قومه، وأمَرَه أن يجاهد بهم من يليه من أهل الشَّرك من قبائل اليمن. فخرج صُرَد يسير بأمر رسول الله عَلَيْ على عتى نزل بجُرَش وهي يومئذ مدينة حصينة مُغْلَقة، وبها قبائل من اليمن قد تَعَصَّنُوا بها، وقد ضَوَتْ إليهم خَثْعَم فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم. فدعاهم إلى الإسلام، فأبَوْا، فحاصرهم شهراً أو قريباً منه، وكان يُغِير على مواشيهم فيأخذها. ثم تنكى عنهم إلى جبل يقال له شكر فظنُوا أنه قد انهزم، فخرجوا في طلبه حتى أدركوه.

فَصَفَّ صفوفَه فحمل عليهم هو والمسلمون فوضعوا سيوفهم فيهم حيث شاءُوا وأخذوا من خيلهم عشرين فَرَساً. فقاتلوهم عليها نهاراً طويلاً. وقد كان أهل بجرش بعثوا إلى رسول الله عَلَيْ رَجُلَيْن منهم يرتادان وينظران. فبينما هما عند رسول الله عَلَيْ عَشِيّة بعد العصر إذ قال رسول الله عَلَيْ : «بأي بلاد الله شكر» فقال البجرشِيّان: يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له كَشَر بذلم يُسَمِّيه أهل بجرش. فقال رسول الله عَلَيْ : «ليس بكشر ولكنه شكر». قالا: فما شأنه يا رسول الله؟ قال: «إن بُدْنَ الله لَتُنْحَر عنده الآن». وأخبرهما رسول الله عَلَيْ فما شأنه يا رسول الله عَلَيْ فَمَا لهما: بمُلْتَقَاهُم وظَفَر صُرَد بهم. فجلس الرجلان إلى أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما فقالا لهما: ويَحْكُما إن رسول الله عَلَيْ لَيْنِي لكما قومكما فقوما إلى رسول الله عَلَيْ فَسَلاهُ أن يَدْعَوَ الله أن يرفع عنهم، فقال: «اللهم ارفع عنهم». وفخرجا من عند رسول الله عَلِي راجعين إلى قومهما فوجدا قومهما قد أُصيبوا يوم أصابهم صُرَد بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله عَلَيْ ما قال وفي الساعة التي ذَكَر فيها ما ذَكَر.

قال ابن سعد: فَقَصًّا على قومهما [القِصَّة] فخرج وفَد مُجرَش حتى قَدِموا على رسول الله عَيَّلَةِ فأسلموا فقال رسول الله عَيَّلِيَّة: «مَرْحَباً بكم أَحْسَنَ النَّاسِ وجوهاً وأَصْدَقَه لِقاءً وأَطْيَبَهُ كلاماً وأعظمه أمانةً، أنتم مِنيِّ وأنا منكم». وجعل شعارهم مبروراً وأحْمَى لهم حِمى حول قريتهم على أغلام معلومة للفَرَس والراحلة [وللمثيرة] بقرة الحرث، فمن رَعَاه من الناس فَمَالُه سُخت (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٣٧٣-٣٧٣ وابن هشام في سيرته ١٩٧/٤.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

الأزْد: بألف مفتوحة فزاي فدال مهملة، ويقال بالسين بدل الزاي وفي القاموس هي أفصح.

شَنُوْءَة: بشين معجمة مفتوحة فنون فهمزة بعد مَدّ الواو، وقد تُشَدّد الواو قبيلة سميت بذلك لشنآن بينهم.

مُنير: [بضم الميم فنون مكسورة فتحتية فراء].

صُرَد: وزن عُمَر لكنه ليس معدولا فهو مصروف.

حَبَاهم: بحاء مهملة فموحدة فألف: أعطاهم.

مُجرَش: بضم الجيم وفتح الراء وبالشين المعجمة: مِخْلاف من مخاليف اليمن. وبفتحها بلدة بالشام.

مُغْلَقَة: بالغين المعجمة.

ضَوَى: بفتح الضاد المعجمة والواو: أوَى.

يَوْتَادَان: يطلبان الأخبار.

شُكَر: بتقديم الشين المعجمة على الكاف المفتوحتين.

كَشَر: بكاف فشين معجمة مفتوحتين.

وَيْحَهُ: بواو مفتوحة فتحتية ساكنة فحاء مهملة: كلمة تَرَجُّم منصوبة بإضمار فعل.

النَّغي: بنون مفتوحة فعين ساكنة فتحتية: إذاعة الموت.

رَاجِعَيْن: بفتح العين على التثنية لأنهما اثنان.

وأصدقه كلاماً: تقدم الكلام على مثل هذا.

#### الباب الخامس

#### في وفد ازد عمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: أسلم أهل عُمَان فبعث إليهم رسول الله عَلَيْ العلاء بن المحضرمي يُعَلِّمُهُم شرائع الإسلام ويُصَدِّق أموالهم. فخرج وفْدُهم إلى رسول الله عَلِيْ فيهم أسد بن بَيْرَح الطَّاحِي. فلَقُوا رسول الله عَلِيْ فسألوه أن يبعث معهم رجلاً يُقِيم أمْرَهم. فقال مَخْرَبة العبدي واسمه مُدْرِك بن نحوط وابعثني إليهم فإن لهم عَلَيِّ مِنَّة، أسروني يوم جَنُوب فَمَنُوا عَلَيْ. فَوَجَّهَهُ معهم إلى عُمَان، وقَدِم سلمة بن عياذ الأَرْدي في أُناس من قومه، فسأل رسول الله عَلِيْ . فقال: «أدْع الله لي أن يجمع كلمتنا وألفَتنَا». فدعا لهم وأسلم سلمة ومن معه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيْ قلوبهم». رواه الإمام أحمد بن داود قال: قال رسول الله عَلِيْ قلوبهم». رواه الإمام أحمد بسند حسن. وعن طلحة بن داود قال: قال رسول الله عَلِيْ (نعم المُرْضِعون أهل عُمَان) (1).

وعن بِشْر بن عِصْمَة [الليثي] رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّالَة قال: «الأَزْدُ مِنِّي وأنا منهم، أغْضَبُ لهم إذا غَضِبوا[ويغْضَبُون إذا غَضِبث] وأرضى لهم إذا رضوا[ويرضون إذا رَضِيت]» (٢) رواه الطبراني.

وعن أبي لبيد قال: خرج رجل من أهل عُمَان يقال له بَيْرَح بن أسد مهاجراً إلى النبي عَيِّلَةً فقدِم المدينة فوجده قد تُؤفِّي. فبينا هو في بعض طرق المدينة فرآه عمر بن النبي عَيِّلَةً فقدِم المدينة فوجده قد تُؤفِّي. فبينا هو في بعض طرق المدينة فرآه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له من أنت؟ فقال: من أهل عُمان؟ قال: من أهل الأرض التي سمعت قال: نعم فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر، وقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله عَيِّلَةً يقول: «إني رسول الله عَيِّلَةً يقول: «إني لأعلم أرضاً يقال لها عُمَان يُنْضَحُ بناحيتها البحر [بها حي من العرب] لو أتاهم رسولي لم يرموه بسهم ولا حجر» (2). رواه الإمام أحمد وأبو يَعلَى برجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أحرجه الطبراني في الكبير ٣٧٣/٨ وعبد الرزاق (١٣٩٨٧) وذكره الهيثمي في المجمع ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرإني في الكبير ٢/٢٥ .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/١ وأبو يعلى في المسند ١٠٦(١٠١) وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير لمازة بن زبار وهو ثقة.

تنبيه: في بيان غريب ماسبق:

عُمَان: بعين مهملة مضمومة فميم مخففة.

بَيْرُح: بموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فراء فحاء مهملة.

الطَّاحِي: بالطاء والحاء المهملتين نسبة إلى بني طاحية.

مخربة: بميم مضمومة فخاء معجمة مشددة.

نحوط: بخاء معجمة مضمومة وطاء مهملة [بينهما واو].

يَوْم جَنُوب: بجيم مفتوحة فنون فواو فموحدة: من أيام العرب.

مَنُّوا عَلَىّ: أعتقوني.

عِيَاذ: بعين مهملة مكسورة فتحتية فألف فذال معجمة.

#### الباب السادس

#### في وفد بني أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد عن محمد بن كعب القُرَظي، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قالا: قَدِم عشرة رهط من بني أسد بن خُزيْمة على رسول الله عَيِّلَةٍ في أول سنة تسع، فيهم خضرمي بن عامر، وضِرار بن الأزْوَر، وَوَابِصَة بن مَعْبَد، وقتادة بن القائف، وسلمة بن حُبَيْش، وطُلَيْحة بن خُويْلِد، ونُقادة ابن عبد الله بن خلف ورسول الله عَيِّلَةِ في المسجد مع أصحابه، فسلموا وقال متكلمهم: يا رسول الله، إنَّا شَهِدنا ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله.

وقال حَضْرمي بن عامر: وأتَيْنَاكَ نَتَدَرَّع الليل البهيم في سنَة شَهْبَاء، ولم تبعث إلينا بعثاً»، فنزلت فيهم: ﴿ يَمُنُون عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ [الحجرات ١٧]. وروى النسائي والبزار وابن مَرْدُويه عن ابن عباس، وسعيد بن منصور، وعَبْد بن حميد، وابن جرير، وابن المُنْذِر عن سعيد بن مُجبَيْر، وابن المنذر، والطبراني، وابن مَردويه بسَنَدٍ حَسَن عن عبد الله بن أَوْفَى، قال الأوَّلان: جاءت بنو أسد إلى رسول الله عَيْكُ فقالوا: يا رسول الله أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك العرب، وفي رواية بنو فلان. فأنزل الله تعالى: ﴿يَسَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾. قال ابن سعد: وكان معهم قوم من بني الزُّنيّة وهم بنو مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد. فقال لهم رسول الله عَلِيكَةِ: «أَنْتُم بنو الرُّشْدَة». فقالوا: لا نكون مثل بني مُحَوَّلة، يعنون بني عبد الله بن غَطَفَان. ومما سألوا عنه رسول الله عَلَيْكُ ـ يومئذ العِيَافة والكهانة وضرب الحصي فنهاهم رسول الله عَلَيْكُ - عن ذلك كله. فقالوا يارسول الله إن هذه الأمور كنا نفعلها في الجاهلية، أَرَأَيْتَ خَصْلَةً بقيت؟ قال: (وماهي؟) قال [عَيَالِيم]: (الخَطُّ، عَلِمَهُ نَبيٌّ من الأنبياء فمن صادف مِثْلَ عِلْمِه عَلِم اللهُ بن مالك بن أسعد عن رجال من بني أسد ثم من بني مالك بن مالك بن أسد أن رسول الله عَلِيلِهُ . قال لِنُقَادة بن عبد الله بن خلف بن عُمَيْرَة بن مُرَى بن سعد بن مالك الأسدي: ﴿يا نُقَادَة ابْعْ لَى ناقةً حَلْبَانَةً رَكْبَانَةً ولا تُوَلِّهها على وَلَدٌه. فطلبها في نعَمِه فلم يَقْدِر عليها. فوجدها عند ابن عمِّ له يقال له سِنَان بن ظُفَيْر، فأطْلَبَهُ إيَّاها، فساقها نُقادة إلى رسول الله مُتَلِيُّهُ .، فَمَسَح ضَرْعَها ودعا نُقادة فحَلَبَها حتى إذا أبقى فيها بَقِيَّة من لبنها قال رسول الله عَلَيْكَ ـ: وأي نُقَادة اتْرُكْ دَوَاعِي اللَّبن، فشرب رسول الله عَلَيْكَ ـ وسَقَى أصحابه من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بنحوه في كتاب المساجد (٣٣) وكتاب السلام (١٢١) والنسائي ١٦/٣ وأبو داود في كتاب استفتاح الصلاة باب (٥٦) وأحمد في المسند ٣٩٤/٢ واليهقى ٢٠٠/٢.

لَبَنَ تلك الناقة، وسَقَى نُقَادة سُؤْرَهُ وقال: «اللهم بارك فيها من ناقة وفيمن مَنَحَها». قال نُقَادة: قلت: وفيمن جاء بها الله قال: «وفيمن جاء بها» (١).

#### تنبيهات

الأول: قوله - عَيِّلِيَّة - في الحَطّ: (عَلمه نبي من الأنبياء إلخ» الخط بفتح الخاء المعجمة وبالطاء المهملة. قال في المطالع والتقريب: (فشروه بِخَطَّ الرُّمْل ومعرفة ما يدل عليه». وقال في النهاية: [قال ابن عباس: الحَطّ] (هو الذي يَخُطَّه الحازي، وهو عِلْمٌ قد تركه الناس، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيُعطِيه مُلُوّاناً فيقول له اقْعُدْ حتى أخُطَّ لك، وبين يَدَيْ الحازي غُلام له معه مِيلٌ، ثم يأتي إلى أرْضِ رِخْوَة فيخط فيها خطوطاً كثيرة بالْعَجَلة لِقَلاً يَلْحقها العدد، ثم يرجع فيتمحُو منها على مَهَل خَطَّيْن خَطِّيْن، وغُلامُه يقول للتفاؤل: (ابْنَيْ عِيَان أُسْرِعا البَيّان». فإن بَقِي خَطَّان فهما علامة النَّجْح، وإن بَقِي خَطَّ واحد فهو علامة الحَيْبَة. وقال الحربي: (الحَطُّ هو أن يخُط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن بشَعِير أو نَوَى، ويقول يكون كذا الحربي: (الحَطُّ هو أن يخُط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن بشَعِير أو نَوَى، ويقول يكون كذا وهو ضرب من الكهانة). قال ابن الأثير: الخَطُّ المشار إليه عِلْمٌ معروف، وللناس فيه تصانيف كثيرة وهو معمول به إلى الآن ولهم فيه أوضاع واصطلاح وأسّام وعَمَل كثير ويستخرجون به الضمير وغيره وكثيراً ما يصيبون فيه.

الثاني: ضَرَب الرَّمْل حرام صَرَّح به غَيْرُ واحد من الشافعية والحنابلة وغيرهم. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في كتاب الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة: وضحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على التَّهْي عنه الآن].

الثالث: قوله من مَوَاللَهُ من المُنبياء، في حِفْظِي أنه سيدنا إدريس عليه السلام ولا أعلم من ذَكره فَيْحَرُر.

الرابع: قوله: وفمن صادف مِثْلَ علمه فقد عَلِم، وفي صحيح مُسْلِم: وفمن وَافَق خَطَّه فذاك، أي فهو مُباع له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يُبَاح [والمقصود أنه حرام لأنه لا يُباح] إلا بيقين الموافقة وليس لنا يَقِينٌ بها وإنما قال النبي - عَلَيْكُ -: وفمن وَافَقَ خَطَّهُ فذاك، ولم يقل هو حَرَام بغير تعليق على الموافقة لئلا يَتَوَهَّم مُتَوَهِّم أَن هذا النَّهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يَخُطَّ، فحافظ النبي - عَلَيْكُ - على حُرْمَة ذاك النبي مع بيان الحُكُم في حقنا، فالمعنى أن ذاك النبي لا مَنْع في حقه، وكذا لو عَلِمْتُم موافقتَه ولكن لا عِلْمَ لكم بها».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣٩/٢/١.

الخامس: في بيان غريب ما سبق:

القُرَظي: بقاف مضمومة فراء مفتوحة فظاء معجمة.

السائب: بسين مهملة فألف فهمزة فموحدة.

الحضرمي: تقدم قريباً.

ضِرَار: بضاد معجمة مكسورة فراءين بينهما ألف.

الأُزْوَر: بهمز فزاي فواو فراء، من الزُّوَر وهو المَيْل.

وَابِصَة: بواو فألف فموحدة فصاد مهملة.

مَعْبَد: بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فموحدة مفتوحة فدال مهملة.

قَتَادة: بقاف فمثناة فوقية مفتوحتين فألف فدال مهملة.

القايف: بقاف فألف فتحتية ففاء.

سَلَمَة: بسين مهملة فلام فميم مفتوحات.

حُبَيْش: بحاء مهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فشين معجمة.

طُلَيْحَة: بطاء مهملة مضمومة فلام مفتوحة فتحتية ساكنة فحاء مهملة فتاء تأنيث.

خُوَيْلِد: بخاء معجمة مضمومة فواو مفتوحة فتحتية ساكنة فلام مكسورة فدال مهملة.

نَتَدَرَّع: بنون فمثناة فوقية فدال مهملة مفتوحات فراء مشددة مفتوحة فعين مهملة: أي نجعله دِرْعاً لنا.

البَهيم: بموحدة مفتوحة فهاء مكسورة فمثناة تحتية فميم: أي شديد الظُلْمَة، وهو في الأصل الذي لا يُخَالِط لونه لون سواه.

السنة الشهباء: بشين معجمة مفتوحة فهاء ساكنة فموحدة أي ذات قَحْط وبَحَدْب، والشهباء الأرض البيضاء التي لا نُحضْرَة فيها لقلة المطر من الشُّهْبَة وهي البياض [فسمِّيت سنة البَحَدْب بها].

بَنُو الرُّنْيَة: بزاي تفتح وتكسر فنون ساكنة فتحتية مفتوحة، وهي آخر ولد المرأة والرجل، ولذلك سُمِّى بنو مالك به.

دودان: بدالَيْن مهملتين أولاهما مضمومة فألف فنون.

الرَّشْدَة: بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وسكون الشين المعجمة وفتح الدال المهملة.

بنو مُحَوَّلَة: [بضم الميم وفتح الحاء المهملة والواو المفتوحة المشددة فلام فتاء تأنيث].

العِيَافة: بعين مهملة مكسورة فتحتية فألف ففاء: زَجْر الطَّيْر والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومَمَرِّها.

الكَهَانة: بكاف فهاء فألف فنون: تَعَاطِي خَبَر الكائنات في مستقبل الزمان.

حَلْبَانَة: بحاء مهملة مفتوحة فلام ساكنة فموحدة فألف فنون: غزيرة تُحكب.

رَكْبَانة: براء مفتوحة فكاف ساكنة فموحدة وألف فنون: ذَلُولَة تُرْكَب.

لا تُوَلِّهُهَا: [بمثناة فوقية مضمومة فواو مفتوحة فلام مشددة مكسورة فهاءين أولاهما ساكنة أي لا تجعل ناقتك والهة بذبحك ولدها].

ظُفَيْر: [بظاء معجمة مضمومة ففاء مفتوحة فتحتية ساكنة فراء].

دَوَاعي اللَّبَن: بدال مهملة فواو مفتوحتين فعين مهملة مكسورة: لَبَن قليل يبقى في الضَّرْع، يدعو ما وراءه فيُنْزِلَه، وإذا اسْتَقْصَى كلَّ ما في الضَّرْع أَبطأ دَرُه على حالِبه.

السُّؤْر: بسين مهملة مضمومة فهمزة ساكنة فراء: بقية الطعام والشراب وغيرهما.

منحها: بميم فنون فحاء مهملة فهاء مفتوحات: أعطى الناقة أو الشاة لِيُتْتَفَع بلبنها أو وبرها أو صوفها مُدَّة ثم يَرُدُها.

#### الباب السابع

#### في وفد أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قدم عُمَيْر بن أَفْصَى في عِصَابة من أسلم فقالوا: «قد آمنًا بالله ورسوله واتَّبَعْنا منهاجك فاجعل لنا عندك منزلة تعرف العرب فضيلتها فإنا إخوة الأنصار، ولك علينا الوَفَاء والنصر في الشَّدَّة والرخاء». فقال رسول الله عَيْقَةُ: «أَسْلَم سالمها الله وَغِفَار غَفَر الله لها».

وكتب رسول الله عَيِّكُم كتاباً لأَسْلَم ومن أَسْلَمَ من قبائل العرب مَّن يسكن السِّيف والسَّهْل وفيه ذكر الصدقة والفرائض في المواشي. وكتب الصحيفة ثابت بن قَيْس بن شَمَّاس وشَهِد أبو عُبَيْدَة بن الجَوَّاح وعمر بن الخطاب.

تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:.

أَفْصَى: [بهمزة مفتوحة ففاء ساكنة فصاد مهملة مفتوحة فألف مقصورة].

العِصَابة: بكسر العين المهملة: هنا الجماعة من الناس.

المِنْهَاج: بميم مكسورة فنون ساكنة فهاء فألف فجيم: الطريق.

الشيف: بكسر السين المهملة وسكون التحتية وبالفاء: الجانب.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد ١١٦/٢ وهو عند البخاري ٣٣/٢ ومسلم ١٩٢٢/٤.

#### الباب الثامن

#### في قدوم أسيد بن أبي أناس.

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أَهْدَر رسول الله عَلَيْكُ دمه لما بلغه أنه هجاه، فأتى أُسِيد الطائف فأقام بها. فلما فتح رسول الله عَيْقِيَّة مكة خرج سارية بن زُنَيْم إلى الطائف، فقال له أُسِيد: ما وراءك؟ قال: «قد أظهر الله تعالى نَبيُّه ونصره على عَدُوُّه، فاخرج يا ابن أخى إليه فإنه لا يقتل من أتاه».

فحمل أُسِيد امرأته وخرج وهي حامل تنتظر، :وأقبل فألقت غلاماً عند قَرْن الثعالب، وأتى أسِيد أهله فلبس قميصاً واعْتَم، ثم أتى رسول الله عَيْكَ، وسارية بن زُنَيْم قائم بالسيف عند رأسه يحرسه، فأقبل أسيد حتى جلس بين يدي رسول الله عَيُّكُ وقال: يا محمد أَهْدَرْتَ دم أسيد؟ قال: (نعم). قال: تَقْبَل منه إن جاءك مؤمناً؟ قال: (نعم). فوضع يده في يد رسول الله عَلَيْكُ، فقال: «هذه يدي في يدك، أشهد أنك رسول الله عَيْلِكُ، وأشهد ألا إله إلا الله. فأمر رسول الله عَيِّكُ رجلاً يصرخ أن أسيد بن أبي أنَّاس قد آمن وقد أَمَّنه رسول الله. ومسح رسول الله عَلِي وَجْهَه وأَلْقَى يده على صدره، فيقال إن أسيداً كان يدخل البيت المظلم فَيُضِيءُ. وقال أسِيدٌ رضي الله تعالى عنه:

دُونِهِا وَكُلْقُوماً وَسَلْمَا وَسَاعِداً جَمِيعاً بِأَنْ لاَ تَدْمَمَ الْعَيْنُ تَكْمَدِ

أَأَنْتَ الفَتَى تَهْدِي مَعَدّاً لِرَبِّهَا ﴿ بَلِ اللَّهُ يَهْدِيهَا وَقَالَ لَكَ اشْهَدِ فَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ كُورِهَا أَبَوْ وَأَوْفَى ذِمَّةً مِنْ مُحَمَّدِ وَأَكْسَى لِبُودِ الحَالِ قَبْلَ ابْتِذَالِهِ وَأَعْطَى لِرَأْسِ السَّابِقِ المُتَجَرِّدِ تَعَلَّمْ رَسُولَ اللهُ أَنْسَكَ قَسَادِرٌ عَلَى كُلِّ حَيِّ مُعْهِمِينَ وَمُنْجِدِ تَعَلَّمْ بِأَنَّ الرَّكْبِ رَكْبُ عُويمِ مُم الكَاذِبُونَ المُحْلِفُو كُلُّ مَوْعِدِ أَنْهُ وا رَسُولَ اللهِ أَنْ قَدْ هَ حَوْثُهُ فَلا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَي إِذا يَدِي سِوَى أَنْنِي قَدْ قُلْتُ يَاوَيْحَ فِعْيَة أَصِيبُوا بِنَحْسِ لاَ يُطَاقُ وَأَسْعَدِ أَصَابَهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِدِمَائِهِمْ حَفِيعًا فَعَزَّتْ حَسْرِتِي وَتَنَكَّدِي

فلما أنشده: وأأنَّت الذي تَهْدِي معَدّاً للينها، قال رسول الله عَلَيْنَ: (بل الله يَهْدِيها»، فقال الشاعر: (بل الله يَهْديها وقال لك اشهدى. رواه ابن شاهين عن المداثني عن رجاله من عدة طرق.

#### تنبيهات

الأول: هذه القصة والأبيات ذكرها الواقدي والطبراني لأنس بن زُنَيم قال الحافظ في

الإصابة: «وقد رُوِيت نظير قِصَّته لأنس بن زُنَيْم كما سيأتي في ترجمته ويُحْتَمَل وقوع ذلك لهما».

الثاني: قال دِعْبِل بن علي في طبقات الشعراء قوله: فما حَمَلَتْ ناقةٌ فوق كُورِها أَعَفَّ وَأَوْفَى ذِمَّةً من محمد». هذا أصدق بيت قالته العرب.

الثالث: في بيان غريب ما سبق:.

أُسِيد: بفتح الهمزة كما ذكره العَسْكَري والدَّارقُطْنِي، وضَمَّها المَرْزُبَان، ورَدَّه ابن ماكولا.

أُنَاس: بضم الهمزة وبالنون.

زَنِيم: بزاي مفتوحة فنون فمثناة تحتية فميم: الدَّعيُّ في النسب المُلْحَق بالقوم وليس منهم تشبيهاً له بالزَّنَمَة وهو شيء يُقْطَع من أُذُن الشاة ويُتْرَك مُعَلَّقاً بها.

قَرْن الثعالب: قرن بقاف مفتوحة فراء ساكنة فنون. والثعالب بمثلثة فعين مهملة مفتوحتين فألف فلام فموحدة: موضع يُحْرِم منه أهل نَجَد.

#### الباب التاسع

#### في وفد أشجع إليه صلى الله عليه وسلم

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قدمت أشجع على رسول الله عَيِّلِهُ عام الخندق وهم مائة ورأسهم مسعود بن رُخيلَة، فنزلوا شِعْبَ سَلْع. فخرج إليهم رسول الله عَيْلِهُ وأَمَرَ لهم بأحمال التمر. فقالوا: «يا محمد لا نعلم أحداً من قومنا أَقْرَبَ داراً منك مِنّا ولا أَقَلَّ عدداً، وقد ضِقْنَا بِحَرْبِك وبحرب قَوْمِك فجئنا نُوادِعُك». فوادعهم. ويقال بل قدمت أشجع بعد ما فرغ رسول الله عَيْلِهُ من بني قُريْظَة، وهم سبعمائة، فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

أشجع: بهمزة فشين معجمة ساكنة فجيم فعين مهملة.

رُخَيْلَة: براء مضمومة فخاء معجمة مفتوحة فمثناة تحتية فلام.

### الباب العاشر

# في قدوم وفد الأشعريين إليه صلى الله عليه وسلم وذكر إعلامه صلى الله عليه وسلم بقدومهم قبل وصولهم ودعائه لهم لما أشرفوا في البحر على الغرق.

قال عبد الرُزَّاق: أخبرنا مَعْمَر قال بلغني أن رسول الله عَيِّلِهُ كان جالساً في أصحابه يوماً فقال: «اللهم الحِ أصحاب السفينة». ثم مكث ساعة فقال: «اسْتَمَدَّتْ». فلما دنوا من المدينة قال: «قد جاءوا يقودهم رجل صالح» قال: «والذين كانوا معه في السفينة الأشعريون والذين قال: «قد جاءوا يقودهم رجل صالح» قال رسول الله عَيِّلِهُ: «أَيْنَ جِعْتُم؟» قالوا من زَبِيد. قال: «بازك الله في زَبِيد». قالوا وفي زَمْع، قال في الثالثة: «وفي زَمْع، قال وفي زَمْع، قال في الثالثة: «وفي زَمْع، قال أنها لله في زَبِيد».

وروى ابن سعد والبيهقي وأحمد بن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «يقد معليكم قَوْمٌ هم أَرَقُ منكم قلوباً». فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون:

غَداً نَـلْقَـى الأَحِبُـة مُـحَـئـداً وحِـزبَـة

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٨٩٠).

وروى البخاري ومُشلِم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَيِّلِهُ يقول: «أتاكم أهل اليمن هم أَرَقُ أَفْقِدة وأَلْيَن قلوباً الإيمان يَهَان، والمحكمة يَهانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفَدَّادين من أهل الوَبَر» (١). وعن مجبير بن مُطْعِم رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله عَيِّلِهُ فقال: «أتاكم أهل اليمن كأنهم السّحاب وهم خيار من في الأرض». فقال رجل من الأنصاز: إلا نحن يا رسول الله؟ فقال: «إلا أنتم كلمة ضعيفة» (٢). رواه في زاد المعاد عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذِئْب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن مجبير بن مُطْعِم عن أبيه. قال: ولما لَقُوا رسول الله عَلِيَّة أسلموا وبايعوا. فقال رسول الله عَلِيَّة أسلموا وبايعوا. فقال رسول الله عَلِيَة.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

الأشعريون: بهمزة مفتوحة فشين معجمة ساكنة فعين مهملة مفتوحة فراء فتحتية فواو فنون.

الحَمِق: بحاء مهملة مفتوحة فميم مكسورة فقاف.

الخُزَاعي: بخاء معجمة مضمومة فزاى فألف فعين مهملة نسبة إلى خُزَاعة قبيلة سُمِّيت بذلك لتفرقهم بمكة.

زَمْع: [بفتح الزاي وسكون الميم وبالعين المهملة من منازل حِمْيَر باليمن].

الفُّخْر: بغاء مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فراء: ادِّعاء العِظَم والكِبْر والشرف.

الخُيلاء: والخِيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها: الكِبْر والعُجْب.

الفَدَّادُّون: بفاء مفتوحة فذال مهملة مفتوحة مشددة فألف فدال مهملة أخرى: الذين تَعْلُوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم [واحدهم فَدَّاد يقال فَدَّ الرجل يَفِد فديداً إذا اشتد صوته]. وقيل هم المُحَارون والرَّغيّان. وقيل هم المَحَادون والرَّغيّان. وقيل بتخفيف الدال جمع فَدَان وهي البقر التي يُحْرَث بها وأهلها أهل جفاء وغِلْظَة.

الوَبَر: بواو فموحدة مفتوحتين فراء، للإبل بمنزلة الشَعْر لغيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢١٩/٥ وأحمد في المسند ٢٣٥/٢ والطبراني في الكبير ١٣٤/٢ والبيهقي في السنن ٢٨٦/١ والخطيب في التاريخ ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى في الدلائل ٣٥٣/٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعّد في الطبقات ٧٩/٢/١ وذكره المتقى الهندي في كنز العمال (٣٣٩٧٥).

#### الباب الحادي عشر

## في قدوم أعشى بني مازن على النبي صلى الله عليه وسلم

روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، والشيرازي في الألقاب عن نضلة بن طريف، أن رجلاً منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور كانت عنده امرأة يقال لها مُعَاذَة وخرج في رجب [يُمِير أَهْلَه من هَجَر فهربت امرأته بعده ناشِزاً عليه فعاذت برجل منهم يقال له مُطَرِّف بن بَهْصَل المازني فجعلها خلف ظهره فلما قدم لم يجدها في بيته وأُخير أنها نشزت عليه وأنها عاذت بمُطرِّف بن بَهْصَل فأتاه فقال: يا ابن عمّ أُعندك امرأتي مُعَاذة فَادْفَعها إليي قال: ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك. قال وكان مُطرِّف أَعَرَّ منه. قال فخرج الأعشى حتى أتى النبي عَلَيْ فعاذ به وأنشأ يقول]: وروى عبد الله بن الإمام أحمد، وابن أبي خَيْنَمَة والحسن بن سفيان، وابن شاهين، وأبو نُعَيْم عن الأعشى المازني أنه قال: أَيت نبى الله عَلَيْ فأنشدته:

يَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ العَرَبُ إِنِّي لَقِيتُ ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبُ عَدَرُبُ مِنَ الذِّرَبُ عَدَوْتُ أَبْغِيها الطَّعَامَ فِي رَجَبُ فَخَلَّفَتْنِي فِي نِزَاعٍ وهَرَبُ أَخْلَفَتْ العَهْدَ وَلَطَّتْ بالذَّنَبُ وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غُلِبُ

[فكتب النبي مَنْ الله الله مُطَرُف: «انظر امرأة هذا مُعَادة فادفعها إليه». فأتاه كتاب النبي عَنْ الله فقري عليه فقال: «يا مُعَادة هذا كتاب النبي عَنْ فيك وأنا دافعك إليه. قالت: تُحذُ لي العهد والميثاق وذمة النبي عَنْ الله فانشأ يقول:

لَعَمْرُكَ مَا حُبُّي مُعَاذَةً بِالَّذِي يُغَيِّرُهُ الوَاشِي وَلاَ قِدَمُ العَهْدِ وَلاَ شَدِهُ العَهْدِ وَلاَ شُوءُ مَا جَاءَتْ بِهِ إِذْ أَذَلُهَا عُواةً رِجَالٍ إِذْ يُنَاجُونَهَا بَعْدِي (١) تَبِيه: فَي بِيان غريب ما سبق:.

دَيَّان: بدال مهملة فمثناة تحتية مشددة فألف فنون. القَهَّار مِنْ دَانَ النَّاسَ إذا قَهَرهم، وقيل الحاكم والقاضي.

ذِرْبَة: بذال معجمة مكسورة فراء ساكنة فموحدة مفتوحة: فاسدة من ذَرَب المَعِدَة وهو فسادها.

غَدَوْتُ: بغين معجمة فدال مهملة فواو فتاء، من الغُدُّق وهو السَّيْر أول النهار. أَيْغِيها [الطعام]: بهمزة قَطْع فموحدة ساكنة فغين معجمة فمثناة تحتية أي أطلب لها. لَظَّتْ: بلام فظاء معجمة مُشَالة مفتوحتين [مع تشديد الظاء] فتاء: أَكْثَرَتْ وأَلَحَّتْ.

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ٥/٤٧.

## الباب الثاني عشر

فى قدوم الأشعث بن قيس عليه، زاده الله فضلاً وشرفاً لديه.

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله عَيِّلِيَّةِ الأشعث بن قيس في وفد كِندة في ثمانين راكباً من كِنْدَة. فدخلوا على رسول الله عَيِّلِيَّةِ مَسجده وقد رَجَّلوا مجمّمَهم وتَكَحُلوا عليهم مجبّب الحبرة، وقد كَفَّفُوها بالحرير. فلما دخلوا على رسول الله عَيِّلِيَّةِ قال: «أَلَمْ تُسلموا؟» قالوا: بلى. قال: (فَما بَالُ هذا الحرير في أعناقكم؟» قال: فشقُوه منها، فألقوه. ثم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الله، نحن بنو آكِل المُرَّار [وأنت ابنُ آكِل المُرَّار]. فتبسّم رسول الله عَيِّلِيَّة وقال: «نَاسِبوا بهذا النَّسَب العَبَّاس بن عبد المُطلب، ورَبِيعة بن الحارث». وكان العباس وربيعة تاجِرَيْن، وكانا إذا شاعا في بعض العرب فَسْفِلا مِنْ هما، قالا: نحن بنو آكل المُرَّار يتَعَرُّرُان بذلك. وذلك أن كِنْدَة كانوا ملوكاً ثم قال لهم: (لا، بل نحن بنو النَّضْر بن كِنَانة [لا نَقْفُو أُمِّنَا ولا نَتَفِي من أبينا] [فقال الأشعث بن قيس الكندي: (هل فرغَثُم يا معشر كندة؟] والله لا أسمع رجلاً يقولها إلا ضَرَبُته ثمانين» (١).

قال ابن هشام: الأشعث بن قيس من ولد آكل المُرَار من قِبَل أُمِّه، وآكِل المُرَار: الحارث بن عمرو بن مُحجر بن عَمرو بن معاوية بن الحارك بن معاوية بن ثَوْر بن مُرْتِع بن كِنْدِي، ويقال كِنْدَة. وإنما سُمِّي آكل المُرَار لأن عمرو بن الهَبُولَة الغَسَّاني أغار عليهم. فأكل هو وأصحابه في تلك الغزوة شجراً يقال له المُرَار.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

رَجُلُوا: براء فجيم مشددة مفتوحتين فلام.

جُمَمَهم: بجيم مضمومة فميمين مفتوحتين فهاء جمع جُمَّة وقد تقدم تفسيرها في أبواب صِفَة جسده الشريف.

بجبب: بجيم مضمومة فموحدة مفتوحة فأخرى بجمع مجبّة، تقدم تفسيرها وكذلك الحبرة مراراً. فكُفّفوهما: بكاف ففاء مفتوحتين فأخرى مضمومة فواو [خاطوا حاشيتهما الخياطة الثانية بعد الشَّلْ].

آكِل: بهمزة مفتوحة فألف فكاف مكسورة فلام.

المُرَار: بميم فراءين بينهما ألف.

شَاعًا: بشين معجمة فألف فعين مهملة فألف [انتشرام.

الهَبُولَة: [بهاء مفتوحة فموحدة مضمومة فواو فلام فتاء تأنيث].

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ٥٧٢٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ٢٤/٢/١.

#### الباب الثالث عشر

## فى وفود بارق إليه صلى الله عليه وسلم.

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قدم وفد بارق على رسول الله عَيِّلِهُ، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وبايعوا، وكتب لهم رسول الله عَيِّلِهُ: «هذا كتاب من محمد رسول الله لِبَارِقِ لا تُجَدِّ ثِمَارُهم ولا تُرعى بِلاَدُهم في مَرْبَع ولا مَصِيفِ إلا بمسألة من بارق ومَنْ مَرَّ بهم من المسلمين في عَرْكِ أو جَدْب فَلَهُ ضِيَافَةُ ثلاثة أيام وإذا أَيْنَعَتْ ثِمَارُهم فلابن السبيل اللّقاط يُوسِعُ بَطْنَه من غير أن يقتثم، شهد أبو عُبيدة بن الجراح، وحُذَيْفَة بن البّمَان وكتب أُبّي بن كُعْب (١).

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

بارق: بموحدة فألف فراء فقاف.

مَرْبَع: بميم مفتوحة فراء ساكنة فموحدة فعين مهملة: الموضع الذي يُنْزَل فيه أيام الربيع، واسم جبل قرب مكة. وأما مِرْبَع بكسر الميم فمال بالمدينة في بني حارثة.

مَصِيف: بميم مفتوحة فصاد مهملة مكسورة فمثناة تحتية ففاء: مكان يُنْزَل فيه أيام لصَّيْف.

عَوْك: [تجريد الأرض من المَوْعَي].

أَيْنَعَت: بهمزة مفتوحة فتحتية ساكنة فنون فعين مهملة: أدركت ونَضَجت.

يقتثم: [يَجْتَتُّ ولم يُئِقِ له أصلاً].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١٥/٢.

## الباب الرابع عشر

#### في وفود باهلة إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن شاهين عن ابن إسحاق عن شيوخه، وابن سعد عن شيوخه قالوا: قدم مُطَرِّف بن الكاهن الباهلي على رسول الله عَيِّلَة بعد الفتح وافداً لقومه. فقال يا رسول الله أسلمنا للإسلام وشهدنا دين الله في سماواته وأنه لا إله غيره، وصدَّقناك وآمنًا بكل ما قلت فاكتب لنا كتاباً فكتب له:.

«من محمد رسول الله لِمُطَرُّف بن الكاهن ولمن سكن بيشة من باهِلة. إنَّ من أخيا أرضاً مواتاً فيها مُرَاح الأنعام فهي له، وعليه في كل ثلاثين من البقر فارِض، وفي كل أربعين من الغنم عَتُود، وفي كل خمسين من الإبل مُسِنَّة [وليس للمُصَدِّق أن يُصَدِّقها إلا في مراعيها وهم آمنون بأمان الله الماردان، الحديث.. وفيه فانصرف مُطَرِّف وهو يقول:

حَلَفْتُ بِرَبِّ الرَّاقِصَاتِ عَشِيَّةً عَلَى كُلِّ حَرْفِ مِنْ سَدِيسِ وَبَازِلِ

قال ابن سعد: ثم قدم نَهْشَل بن مالك الواثلي من باهلة على رسول الله عَلَيْ وافداً لقومه فأسلم وكتبه له رسول الله عَلَيْ ولمن أسلم من قومه كتاباً فيه شرائع الإسلام وكتبه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

بَاهِلَة: بباء موحدة وهاء مكسورة ولام مفتوحة.

مُرَاح: [بضم الميم وفتح الراء فألف فحاء مهملة من أراح الإبل رَدُّها إلى المُرَاح أي المأوى والماء].

فَارِض: بالغاء والراء بينهما ألف فضاد معجمة: المُسِنَّة من الإبل وقيل من البقر وهو المراد هنا.

عَتُود: بعين مهملة مفتوحة ففوقية مضمومة فواو ساكنة فدال مهملة: من أولاد المعز الصغير إذا قوي وأتى عليه حَوْل.

مُسِنَّة: بميم مضمومة فسين مهملة مكسورة فنون مشددة: من البقر والغنم ما دخل في السنة الثانية.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٤٩/٢.

الراقصات: قال في الإملاء أي الإبل ترقص في سيرها أي تتحرك والرَّقَصَان ضَرَبٌ من المَشْي.

سَدِيس: بسينين بعد الأولى دال مهملات فتحتية: ما دخل في السنة الثامنة من الإبل. بازل: بموحدة فألف فزاي فلام: هو من الإبل الذي تَمَّ ثماني سنين ودخل في التاسعة.

## الباب الخامس عشر

## في وفود بني البكَّائي إليه صلى الله عليه وسلم.

روى ابن سعد عن عبد الله بن عامر البكائي وعن الجعد بن عبد الله بن عامر البكائي عن أبيه، وابن شاهين عن يزيد بن رومان، وعن الحسن وعن الشدِّي عن أبي مالك وعن رجال المدائني وابن مَنْدَه، وأبو نُعَيْم من طريق أخرى، وابن شاهين من وجه آخر عن بِشر بن معاوية بن ثور، وابن شاهين، وثابت في الدلائل.

قالوا: وفد من بني البَكّاء على رسول الله عَلَيْكُ سنة تسع ثلاثة نفر: معاوية بن ثور بن عُبَادة البَكّائي وهو يومئذ ابن مائة سنة ومعه ابن له يقال له بِشْر، والفُجَيْع بن عبد الله بن جُندُ بن البَكّاء، ومعهم عبد عمرو، وهو الأصمّ. فأمر لهم رسول الله عَيْلِهُ بمنزل وضِيافة، وأجازهم، ورجعوا إلى قومهم. وقال معاوية للنبي عَيْلِهُ: «إني أَتَبَرُك بِمَسّك وقد كَبِرْتُ وابني هذا بَرٌّ بي فامْسَحْ وجهه». فمسح رسول الله عَيْلِهُ وجه يشر بن معاوية وأعطاه أَعْنُزاً عُفْراً وبَرُك عليهن. قال الجعد: فالسَّنة ربما أصابت بني البَكَّاء ولا تصيب آل معاوية. وقال محمد بن يشر بن معاوية بن ثور بن عُبَادة بن البَكَّاء رضي الله تعالى عنه:

وَأَبِي الَّذِي مَسَحَ الرَّسُولُ بِرَأْسِهِ وَدَعَا لَهُ بِالحَيْرِ والبَرَكاتِ وَأَبِي الَّذِي مَسَحَ الرَّسُولُ بِرَأْسِهِ وَدَعَا لَهُ بِالحَيْرِ والبَرَكاتِ أَعْطَاهُ أَعْمَدُ إِذْ أَنَاهُ أَعْمُدُ أَنَا عُفْراً نَوَاجِلَ لَسْنَ بِاللَّجِنَاتِ يَمُلُأُنَ رِفْدَ السَمَلُ بِالغَدَوَاتِ يَمُلُونُ رِفْدَ السَمَلُ بِالغَدَوَاتِ بَعْدِينَ مِن مِنح وَبُورِكَ مَانِحاً وَعَلَيْهِ مِنِّي مَا حَبِيتُ صَلاَتِي

وسَمَّى رسول الله عَلَيْكَ عبد عمرو الأصم عبد الرحمن وكتب له بمَاثِه الذي أسلم عليه بذي القَصَّة. وكان عبد الرحمن من أصحاب الظُّلَّة يعني الصُّفَّة صُفَّة المسجد.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

الفُجينع: بجيم مُصَغِّر.

بُحثُدُح: بضم الجيم والدال المهملة وسكون النون بينهما وآخره [حاء] مهملة.

العُفْر: بعين مهملة مضمومة ففاء ساكنة فراء: بياض ليس بالناصع.

اللَّجِنَات: القليلات اللَّبَن.

ذو القَصَّة: بقاف فصاد مهملة مفتوحتين فتاء تأنيث موضع قريب من المدينة.

#### الباب السادس عشر

## في وفود بني بكر بن وائل إليه صلى الله عليه وسلم

قال ابن سعد: قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله عَيِّلِيَّة، فقال له رجل منهم: هل تعرف قُسّ بن ساعدة؟ فقال رسول الله عَيِّلِيَّة: «ليس هو منكم، هذا رجل من إياد تَعَنَّفَ في الجاهلية فوافي عُكَاظاً والناس مجتمعون فَكَلَّمهم بكلامه الذي مُخفِظ عنه»(١). وقد تقدَّم ذكره في أوائل الكتاب.

وكان في الوفد بشير بن الخَصَاصِيَّة، وعبد الله بن مَرْثَد، وحَسَّان بن حَوْط (٢) وقال رجل من ولد حَسَّان:

أَنَا ابْنُ حَسَّانِ بِنِ حَوْطٍ وَأَبِي رَسُولُ بَكْرٍ كُلِّهَا إِلَى النَّبِي

وقدم معهم عبد الله بن أسود بن شهاب بن عوف بن عمرو بن الحارث بن سَدُوس وَكَانَ يَنْزُلُ اليمامة فَبَاع ما كَانَ له من مال باليمامة، وهاجر وقدم على رسول الله عَيْنَا بجراب من تَمْر، فدعا له رسول الله عَيْنَا بالبَرَكة.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

قُسّ بن ساعدة وإياد وعُكَاظ: تقدم الكلام عليها أول الباب.

الحصاصية: بحاء فصادين مهملات بينهما ألف فمثناة تحتية.

حسّان: بفتح الحاء المهملة.

حَوْط: [بفتح الحاء المهملة وسكون الواو فطاء مهملة].

سَدُوس: بسينين بعد الأولى دال مهملات فواو.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٧٩/٢ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٢) حسان بن خوط بن مسعر بن عنود بن مالك بن الأعور بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن بكر الشيباني نسبه ابن الكلبي.. انظر الإصابة ٩/٢.

## الباب السابع عشر

## في وفود بليّ إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد(١) عن رُوَيْفِع بن ثابت البَلَوِيّ(٢) رضي الله تعالى عنه قال: قدم وفد من قومي في شهر ربيع الأول سنة تسع فأنزلتهم في منزلي ببني جَدِيلة، ثم خرجت بهم حتى انتهينا إلى رسول الله عَيْكُ وهو جالس مع أصحابه في بيته في الغَدَاة. فسَلَّمتُ. فقال: «رُوَيْفِع». فقلت: لَبَّيْك. قال: «مَنْ هؤلاء القوم؟». قلت: قوْمي. قال: «مرحباً بك وبقومك». قلت: يا رسول الله قدموا وافدين عليك مُقِرِّين بالإسلام وهم على مَنْ وراءهم من قومهم. فقال رسول الله عَيَّلِيَّةُ: «مَنْ يُرِد الله به خيراً يَهْدِه للإسلام». قال: فتقدَّم شيخ الوفد أبو الضَّبَيْب<sup>(٣)</sup> فقال: «يا رسول الله إنَّا قدمنا عليك لِنُصَدِّقك ونشهد أن ما جئت به حق، ونخلع ما كنا نعبد ويعبد آباؤنا». فقال رسول الله عَلِيُّك: «الحمد لله الذي هداكم للإسلام فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار». وقال له أبو الضَّبَيْب: يا رسول الله إني رجل لي رغبة في الضيافة فهل لى في ذلك أُجُر؟ فقال رسول الله عَيِّكَةِ: «نعم وكل معروف صَنَعْتَه إلى غَنِيٌّ أو فقير فهو صدقة». قال: يا رسول الله ما وَقْتُ الضيافة؟ قال: «ثلاثة أيام فما بعد ذلك فصدقة ولا يَحِلّ للضيف أن يُقِيم عندك فيحرجك». قال: يا رسول الله أَرَأْيتَ الضَّالَّة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض. قال: «لك ولأخيك أو للذئب». قال: فالبعير. قال: «مَالك وله، دعه حتى يجده صاحبه». [قال رُوَيْفِع]: وسألوا عن أشياء من أَمْر دينهم فأجابهم. ثم رجعت بهم إلى منزلي فإذا رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يأتي بحِمْل تَمْر يقول: «اسْتَعِنْ بهذا التمر». قال: فكانوا يأكلون منه ومن غيره. فأقاموا ثلاثاً، ثم جاؤوا رسول الله عَيْكُ يُؤدِّعونه فأمر لهم بجوائز كما كان يُجِيز من كان قبلهم ثم رجعوا إلى بلادهم.

تسیه: فی بیان غریب ما سبق:.

بَلِيٍّ: بفتح الموحدة وكسر اللام وتشديد الياء: حَيِّ من قُضَاعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٩٤/٢.

 <sup>(</sup>۲) رويفع بن ثابت البلوي.. ذكره الطبري في وفد بلئ وأنهم نزلوا عليه سنة تسع وهو غير رويفع بن ثابت الأنصاري قاله
 ابن فتحون. الإصابة ۲۱ ٤/۲.

<sup>(</sup>٣) أبو الضبيس البلوي ذكره محمد بن الربيع الجيزي فيمن دخل مصر من الصحابة وذكر الواقدي من طريق محمد بن سعد مولى بني مخزوم عن رويفع بن ثابت البلوي قال: قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة تسع فبلغني قدومهم فأنزلتهم علي فخرجوا إلى رسول الله عليه فقال شيخ منهم يقال له أبو الضبيس يا رسول الله إني رجل أرغب في الضيافة فهل لي من أجر في ذلك قال: ونعم وكل معروف إلى غني أو فقير صدقة الإصابة ١٠٨/٧.

رُوَيْفِع: براء مضمومة فواو فتحتية ففاء فعين مهملة.

أبو الضَّبَيْب: بضم الضاد المعجمة الساقطة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالموحدة. ويُقال فيه أبو الصُّبَيْس.

فيخرجك: من الحرج أي يَضِيقُ صدرك وقيل يُؤَثِّمُك والحرج الإثم أي يُعَرِّضك للإثم [حتى تتكلم فيه بما لا يجوز فتأثم].

#### الباب الثامن عشر

#### في وفود بهراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

روى محمد بن عمر عن كريمة بنت المقدادرضي الله تعالى عنها قالت: سمعت أمى ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب تقول: قدم وفد بَهْرَاء من اليمن على رسول الله عَيْكُ وكانوا ثلاثة عشر رجلاً. فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمرو، ونحن في منازلنا ببني مُحدَيْلَة. فخرج إليهم المقداد فَرَحُبَ وأنزلهم وقدم لهم جَفْنَة من حَيْس. قالت ضُبَّاعة: كُنَّا قد هَيَّأْناها قبل أن يحِلُوا لنجلس عليها، فحملها المقداد وكان كريمًا على الطعام. فأكلوا منها حتى نَهلوا ورُدَّتْ إلينا القَصْعَة وفيها شيء فجُمِع في قصعة صغيرة ثم بعثنا بها مع سِدْرَة مولاتي إلى رسول الله عَيْلِيْكِ، فوجدته في بيت أم سلمة. فقال عَيْلِيَّة: «ضُبَاعة أرسلت بهذا؟» قالت سِدْرَة: نعم يا رسول الله، قال: «ضَعِي» ثم قال: «ما فعل ضَيْف أبي مَعْبَد؟» قلت: عندنا. فأصاب منها رسول الله عَلِيُّه هو ومن معه في البيت حتى نَهلوا وأكلت معهم سِدْرَة. ثم قال: «اذهبي بما بقي إلى ضَيْفِكم». قالت سِدْرَة: فرجعت بالقصعة إلى مولاتي. قالت: فأكل منها الضيف ما أقاموا. فردَّدها عليهم وما تَغِيض حتى جعل الضيف يقولون يا أبا مَعْبَد إنك لتُنْهلنا من أُحَبِّ الطعام إلينا وما كنا نَقْدِر على مثل هذا إلا في الحِيْن. وقد ذُكر لنا أن بلادكم قليلة الطعام إنما هو العُلْق أو نحوه ونحن عندكم في الشُّبَع. فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله عَيْكُ أنه أكل منها ورَدُّها وهذه بركة أصابعه عَيْكُ. فجعل القوم يقولون: نشهد أنه رسول الله وازدادوا يقيناً، وذلك الذي أراد عَيْلِيَّهُ فأتوه فأسلموا وتعلموا الفرائض وأقاموا أياماً. ثم جاءوا إلى رسول الله عَنْ الله عَنْ

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

بَهْرَاء: بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالراء والمدّ.

بنو مُحَدَيّلة: بضم الحاء وفتح الدال المهملتين فتحتية ساكنة فلام.

رَحْب بهم: قال لهم: مَرْحَباً.

الجَفْنَة: بفتح الجيم.

الحَيْس: بفتح الحاء وسكون التحتية وبالسين المهملتين: الأَقِط بالتمر والسَّمْن. العُلْق: بعين مهملة مضمومة فلام ساكنة فقاف: جَمْع عُلْقَة وهي البُلْغَة من الطعام.

## الباب التاسع عشر

#### في وفود تجيب ـ وهم من السكون ـ إليه صلى الله عليه وسلم

قدم وفد تجيب على رسول الله عَيْنَة وهم ثلاثة عشر رجلاً، وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عز وجل، فَسُرَّ رسول الله عَيْنَة بهم وأكرم منزلهم. وقالوا: يا رسول الله عَيْنَة بهم وأكرم منزلهم. وقالوا: يا رسول الله سُقْنا إليك حقّ الله في أموالنا. فقال عَيْنَة: «رُدُوها فاقسموها على فقرائكم». قالوا: يا رسول الله ما قدم علينا وفد رسول الله ما قدم علينا وفد من العرب بمثل ما وفد به هذا الحيّ من تُجيب. فقال عَيْنَة: «إنَّ الهُدَى بيدِ الله عز وجل، فمن أراد الله به خيراً شرح صدره للإيمان». وسألوا رسول الله عَيْنَة أشياء فكتب لهم بها، وجعلوا يسألونه عن القرآن والسُنَن، فازداد رسول الله عَيْنَة فيهم رغبة وأمر بلالاً أن يحسِن ضيافتهم.

فأقاموا أياماً ولم يُطيلوا اللَّبث. فقيل لهم: ما يُغجِلُكم؟ قالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله عَيَّلِيَّة وكلامنا إيَّاه، وما ردَّ علينا ثم جاءوا رسول الله عَيَّلِيَّة يُودِّعُونه فأمر بلالاً فأجازهم بأرفع مما كان يجيز به الوفود وقال: «هل بقي منكم أحد؟» قالوا: غُلامٌ خَلَفْناه على رحالنا وهو أَحدَثنا سِنّا. قال: «أَرْسِلوه إلينا». فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله فاقض حاجتك منه فإنَّا قد قضينا حوائجنا منه وودَّعناه. فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله عَيِّلِيَّة فقال: يا رسول الله إني غلام من بني أَبَلَى من الرَّهُط الذين أَتَوْك آنفا فقضيت حوائجهم فاقض حاجتي يا رسول الله. قال: «وما حاجتك؟» قال: «يا رسول الله إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي، وإن كانوا قد قدموا راغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم وإني والله ما أَعْمَلني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يَغْفِر لي ويرحمني وأن يجعل غِنَاي في قلبه». ثم أمر به يجعل غِنَاي في قلبه». ثم أمر به يعمل ما أمر به لرجل من أصحابه.

فانطلقوا راجعين إلى أهليهم ثم وافوا رسول الله عَيْنَةً بمِنَى سنة عشر فقالوا نحن بنو أَبْذَى، فسألهم رسول الله عَيْنَةً عن الغلام فقالوا: يا رسول الله: والله ما رأينا مثله قط ولا محدِّثنا بأَقْنَع منه بما رزقه الله، لو أنَّ الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها. فقال رسول الله عَيْنَةً: والحمد لله إني لأرجو أن يموت جميعاً». فقال رجل منهم: أوليس يموت الرجل جميعاً؟ فقال عَيْنَةً: وتَشَعَّبُ أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا فلعلَّ أجله يُدْرِكه في بعض الرجل جميعاً؟ فقال عن عن الإسلام قام في قومه فذكُرهم الله والإسلام فلم يرجع منهم أحد. وجعل أبو بكر اليمن عن الإسلام قام في قومه فذكُرهم الله والإسلام فلم يرجع منهم أحد. وجعل أبو بكر

رضي الله تعالى عنه يذْكُره ويسأل عنه حتى بلغه حالُه وما قام به. فكتب إلى زياد بن لَبِيد يوصيه به خيراً.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

تُجيب: بضم الفوقية وفتحها وكسر الجيم وسكون التحتية وبالموحدة.

السُّكُون: بفتح السين المهملة وضم الكاف وسكون الواو وبالنون: حَيُّ من اليمن.

شرَّ: بضم السين المهملة وفتح الراء المشددة.

فَضَل: بفتح الضاد المعجمة وكسرها.

اللَّبْث: بفتح اللام وسكون الموحدة وبالثاء المثلثة: الـمُكُّث.

يُعْجِلُك: بضم أوله وكسر الجيم.

مَنْ وراءنا: بفتح الميم.

برؤيتنا رسول الله عَلِيُّة: بفتح اللام، مفعول المصدر.

خَلَّفْنَاه: بتشديد اللام.

بنو أَبْذَى: بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الذال المعجمة وزن أعْمَى.

مَذْحِج: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة فحاء مهملة مكسورة فجيم.

مُوسم الحاجّ: بفتح الميم وسكون الواو وكسر السين المهملة وبالميم: مَعْلَم يجتمع إليه الناس، وكل مجمع من الناس مَوْسِم.

أَعْمَلَنِي من بلادي: وهو من إعمال المَطِيّ وهو حَثُها وسَوْقُها يقال أَعْمَلْتُ الناقة فعَمِلَتْ كأنه يقول ما حَثّني وساقني إلا ما ذكرت.

حُدِّثنا: بضم الحاء المهملة وكسر الدال المهملة مبنى للمفعول.

تَشَعَّبُ: حُذِف منه إحدى التاءين أي تتشعَّبُ.

#### الباب العشرون

#### في وفود بني تغلب إليه صلى الله عليه وسلم.

روى ابن سعد عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: قدم على رسول الله عَلَيْتُهُ وفد بني تغلب ستة عشر رجلاً مسلمين ونصارى عليهم صُلُب الذهب، فنزلوا دار رَمْلَة بنت الحارث. فصالح رسول الله عَلِيْتُهُ النصارى على أن يُقِرَّهم على دينهم على أن لا يَصْبُغُوا أولادهم في النصرانية وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

تَغْلِب: بمثناة فوقية مفتوحة فغين معجمة ساكنة فلام مكسورة فموحدة.

يَصْبُغوا أولادهم في النصرانية بتحتية مفتوحة فصاد مهملة ساكنة فموحدة فغين معجمة مضمومتين: يَغْمِسوا.

# الباب الحادي والعشرون

#### في وفود بني تميم إليه صلى الله عليه وسلم

وسبب مجيئهم أخذ عُيَيْنَة بن حِصْن بن حُذَيْفَة بن بدر الفزاري جماعة منهم كما تقدم في الباب السادس والخمسين من السرايا. فقدم فيهم عِدَّة من رؤساء بني تميم. فروى ابن إسحاق، وابن مَرْدَوِيه عن عُطَارِد بن حاجب بن زُرَارة، والزَّبْرِقان بن بَدْر، وعمرو بن الأهتم، والحبحاب بن يزيد، وفيم بن يزيد، وقيس بن عاصم، ورياح بن الحارث في وفد بن يزيد، وقيس بن عاصم، والأقرع بن حابس كانا شَهِدا مع عظيم يقال كانوا سبعين أو ثمانين رجلاً. وعُيَيْنَة بن حِصْن، والأقرع بن حابس كانا شَهِدا مع رسول الله عَيَالَة فتح مكة وحُنَيْناً والطائف، فلما قدم وفد بني تميم قدما معهم.

قالوا: فدخلوا المسجد وأذن بلال بالظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله عَلَيْتُ فَعَجِل وفد بني تميم واستبطأوه، فنادوا رسول الله عَلَيْتُ من وراء حجراته: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا، ثلاث مرات فآذى ذلك رسول الله عَلَيْتُ من صِياحهم. فخرج إليهم فقالوا: إن مدحنا لزين وإن ذَمَّنا لَشَيْن، نحن أكرم العرب. فقال رسول الله عَلَيْتُ: «كذبَتُم بل مدحة الله عز وجل الزين وذمَّه الشَّيْن، وأكرم منكم يوسف بن يعقوب»(١).

وروى الإمام أحمد عن الأقرع بن حابس(٢)، وابن جرير بسند جيِّد، وأبو القاسم

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر ٨٧/٦ وعزاه لابن إسحاق وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر ٨٦/٦ وعزاه لأحمد وابن جرير وابن القاسم البغوي وابن مردويه والطبراني بسند صحيح.

البغوي، والطبراني بسند صحيح، والترمذي وحَسَّنه، وابن أبي حاتم، وابن المنذر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال البَرَاء: جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْكُ وقال الأقرع إنه هو، أتى رسول الله عَيْنِيُّ فقال: يا محمد اخرج إلينا، فلم يُجِبْه فقال: يا محمد إن حمدي لزين وإن ذَمِّي لَشَيْن. فقال رسول الله عَيْمَا عَلَيْهُ: «ذاك الله عز وجل». فقالوا: إنَّا أتيناك لنفاخرك فأذَنْ لشاعرنا وخطيبنا. قال: «قد أَذِنْتُ لخطيبكم فَلْيَقُل». فقام عُطَارِد بن حاجب فقال:

والحمد لله الذي له علينا الفَضْل وهو أَهْلُه، الذي جعلنا ملوكاً ووهب لنا أموالاً عِظاماً، نَفْعَلُ فيها المعروف، وجعلنا أعَزَّ أهل المَشْرِق وأكثره عدداً وأَيْسَرَه عُدَّة، فمن مِثْلُنا في الناس؟ أَلَسْنَا برؤوس الناس وأُولِي فضلهم؟ فمن فاخرنا فَلْيَعْدُد مثل ما عَدَدْنا، وإنا لو شَعْنا لأكثرنا الكلام ولكنا نستحي من الإكثار فيما أعطانا [وإنا نُعْرَف بذلك]. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأَمْر أفضل من أَمْرِنا». ثم جلس.

فقال رسول الله عَيْلِكُمْ لثابت بن قَيْس بن شَمَّاس أخى بني الحارث بن الخزرج: «قُمْ فأَجِبْ الرجل في خُطْبَيِّد». فقام ثابت فقال: «الحمد لله الذي السماوات والأرض خَلْقُه، قَضَى فيهنَّ أَمْرَه وَوَسِعَ كُوسِيَّه عِلْمُه، ولم يَكُ شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قُدْرَتِه أن جعلنا ملوكاً، واصطفى من خَيْر خَلْقِه رسولاً أَكْرَمَهُ نَسَباً، وأَصْدَقَه حديثاً. وأَفْضَلَهُ حَسَباً فأنزل عليه كتابه وَاثْتَمَنه على خَلْقِه، فكان خيرة الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رَحِمِه، أَكْرَمُ الناس أَحْسَابًا وأَحْسَن الناس وجوهاً وخير الناس فعالاً، ثم كان أوَّل الحُلْق إجابة، واستجاب الله حين دعاه رسول الله نحن، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبداً، وكان قَتْلُه علينا يسيراً. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم».

فقام الزُّبْرِقان بن بَدْر فقال، وفي لفظ فقال الزبرقان بن بدر لرجل منهم: يا فلان قُمْ فقل أبياتاً تذكر فيها فَضْلَك وفَضْلَ قومك فقام فقال:

> تَحْنُ الكِرَامُ فَلاَ حَيٌّ يُعَادِلُنَا مِنَّا المُلوكُ وَفِينا تُنْصَبُ البِيَعُ وَكَمْ قَسَرْنا مِنَ الأَحْيَاءِ كُلِّهِمْ عِنْدَ النِّهَابِ وَفَضْلُ العِزِّ يُتَّبَعُ وَنَحْنُ نُطْعِمُ عِنْدَ القَحْطِ مُطْعَمَنا مِنَ الشِّوَاءِ إِذَا لَمْ يُؤْنِسِ القَرَعُ وَتُطْعِمُ النَّاسَ عِنْدَ المَحْلِ كُلِّهِمْ مِنَ السَّدِيفِ إِذَا لَمْ يُؤْنِسِ القَرْعُ بِمَا تَرَى النَّاسَ تَأْتِينا سَرَاتُهُم مِنْ كُلِّ أَرْض هُوِيّاً ثُمَّ نُصْطَنَعُ فَنَنْحَرُ الكُومَ عَبْطاً في أَرُوْقَتِنا

لِلنَّازِلِينَ إذا ما أُنْزلوا شَبِعوا

فَلاَ تَرَانا إِلَى حَيِّ نُفَاخِرُهُمْ إِلاَّ اسْتَفَادُوا فَكَانوا الرَّأْسَ يُقْتَطَعُ فَمَنْ يُفَاخِرُنَا فِي ذَاكَ نَعْزِفُهُ فَيَرْجِعُ القَوْمُ وَالأَخْبَارُ تُسْتَمَعُ إِنَّا أَبَيْنَا وَلاَ يَـأْبَـى لَنَا أَحَدٌ إِنَّا كَلَّلِكَ عِنْدَ الفَحْرِ نَوْتَفِعُ

قال ابن هشام: وَيُووى: «منَّا الملوك وفينا تُقْسَم الرِّيَعُ». ويُرْوى: «مِنْ كُل أَرْضِ هواناً ثم مُتَّبَعُ». رواه لي بعض بني تميم [وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها للزبرقان].

قال ابن إسحاق: وكان حسّان بن ثابت رضى الله تعالى عنه غائباً فبعث إليه رسول الله عَلِيْكِ. قال حسَّان: جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم فخرجت إلى رسول الله عَلَيْكُ وأنا أقول:

مَنَعْنَا رَسُولَ اللهِ إِذْ حَلَّ وَسُطَنَا عَلَى أَنْفِ رَاضِ مِنْ مَعَدٌّ وَرَاغِم مَنَعْنَاهُ لَـمَّا حَلُّ بَيْنَ بُيُوتِنَا بِأَسْيَافِنَا مِنْ كُلِّ بَاغٍ وَظَالِمٍ بِسَسِيتِ حَرِيدٍ عِرْهُ وَتَراؤُهُ بِجَابِيّةِ الجَوْلاَنِ وَسُطَ الْأَعَاجِمَ هَلِ المَجْدُ إِلاَّ السُّؤْدَدُ العَوْدُ وَالنَّدَى وَجَاهُ السُّلُوكِ وَاحْتِمَالُ العَظَائِمَ

فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله عَيْكُ لحسَّان بن ثابت: «قُمْ يا حسَّان فأَجِبُ الرجل» فقام حسّان فقال:

إنَّ الذَّواثِبَ مِنْ فِيهُرٍ وإخْوَتِهِمْ يَوْضَى بهم كُلُّ مَنْ كَانت سَرِيرَتُهُ قَـوْمٌ إِذَا حَـارَبوا ضَـرُوا عَـدُوُّهُـمُ سَجِيَّةٌ تِلْكَ مِنْهُمْ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ إِنْ كَانَ فِي النَّاسِ سَبَّاقُونَ بَعْدَهُمُ لاَ يَرْقَعُ النَّاسُ مَا أَوْهَتْ أَكُفُّهُمُ إِنْ سَابَقُوا النَّاسَ يَوْماً فَازَ سَبْقُهُمُ أَعِفَّةٌ ذُكِرَتْ فِي الوَحْي عِفَّتُهُمْ لاَ يَبْخُلُونَ عَلَى جَارِ بِفَضْلِهِمْ إِذَا نَصَبْنَا لِدَى لَمْ نَدِبٌ لَهُمْ نَسْمُو إِذَا الحَرْبُ نَالَثْنَا مَخَالِبُهَا لاَ يَسفُحُرُونَ إِذَا نَسالُسوا عَسدُوَّهُمُ كَأَنَّهُمْ فِي الوَغَي والمَوْتُ مُكْتَنِعُ خُذْ مِنْهُمْ مَا أَتَى عَفُواً إِذَا غَضِبُوا ﴿ وَلاَ بِيَكُنْ هَمُّكَ الأَمْرَ الَّذِي مَنَعُوا

قَدْ بَيُّوا شُنَّةً لِلنَّاسِ تُتَّبَعُ تَقْوَى الإِلَهِ وَكُلَّ الخَيْرِ يَصْطَنِعُ أَوْ حَاوَلُوا النَّفْعَ فِي أَشْيَاعِهِمْ نَفَعوا إِنَّ الْبِخَلائِقَ فَاعْلَمْ شَرُّهَا البِدَعُ فَكُلُّ سَبْقِ لأَدْنَى سَبْقِهِمْ تُبَعُ عِنْدَ الدُّفَاعِ وَلاَّ يُوهُونَ مَا رَفَعُوا أَوْ وَازَنُوا أَهْلَ مَجْدِ بِالنَّدَى مَتَعُوا لأيَطْمَعُونَ وَلاَ يُرْدِيهِمُ طَمَعُ وَلاَ يَسَهُمْ مِنْ مَطْمَع طَبَعُ كَمَا يِدِبُ إِلَى الوَحْشِيَّةِ الذَّرَعُ إِذَا الزَّعَانِفُ مِنْ أَظْفُارِهَا خَشَعُوا وَإِنْ أُصِيبُوا فَلاَ خُورٌ وَلاَ هُلُعُ أَسْدٌ بِحَلْيَةَ فِي أَرْسَاغِها فَدَعُ

فَإِنَّ فِي حَرْبِهِمْ فَاتْرُكْ عَدَاوَتَهُمْ شَرّاً يُخَاصُ عَلَيْهِ السُّمُّ وَالسَّلَعُ أَكْرِمْ بِقَوْم رَسُولُ اللهِ شِيَعَتْهُمْ إِذَا تَـفَاوَتَـتِ الأَهْـوَاءُ والسُّيعَ أَهْدَى لَهُمْ مِدْحَتِي قَلْبٌ يُوَازِرُهُ فِيمَا أُحِبُ لِسَانٌ حَاثِكٌ صَنَعُ فَإِنَّهُمْ أَفْضَلُ الأُحْيَاءِ كُلِّهِمْ إِنْ جَدَّ بِالنَّاسِ جِدُّ القَوْلِ أَوْشَمَعُوا

قال ابن هشام: وأنشدني أبو زَيْد: تَقْوَى الإلَهِ وبِالأَمْرِ الَّذِي شَرَعوا يَرْضِي بِهَا كُلُّ مَنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم أن الزبرقان بن بدر لما قدم على رسول الله عَيْلِيَّةً في وفد بني تميم قال:

أَتَيْنَاكَ كَيْمَا يَعْلَمُ النَّاسُ فَضْلَنا إذًا اخْتَلَفُوا عِنْدُ احْتِضَارِ المَوَاسِم وَأَنْ لَيْسَ فِي أَرْضِ الحِجَازِ كَدَارِمَ بِأَنَّا فُرُوعُ النَّاسِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ وَنَضْرِبُ رَأْسَ الأَصْيَدِ السُتَفَاقِمَ وَإِنَّا نَذُودُ السمُعْلَمِينَ إِذَا انْتَحُوا نُغِيرُ بِنَجْدِ أَوْ بِأَرْضِ الْأَعَاجِمَ فَإِنَّ لَنَا المِرْبَاعَ فِي كُلِّ غَارَةِ فقام حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فأجابه فقال:

هَلْ المَجْدُ إِلاَّ السُّؤْدَدُ العَوْدُ والنَّدَى نَصَرْنَا وَآوَيْنَا النَّبِيُّ مُحَمَّداً بِحَسِيٍّ حَرِيسِدٍ أَصْلُمُ وَتُسرَاؤُهُ لِبَجَابِيَةِ الجَوْلَانِ وَسُطَ الأَعَاجِمُ نَصَوْنَاهُ لَـمَّا خُلَّ وَسُطَ دِيَارِنَا بِأَسْيَافِنَا مِنْ كُلِّ بَاغِ وَظَالِمَ بحعملنا بمينا دونه وبسايسا وَنَحْنُ ضَرَبْنَا النَّاسَ حَتَّى تَقَابَعُوا وَنَحْنُ وَلَدْنَا مِنْ قُرَيْش عَظِيمَهَا بَنِي دَارِمِ لاَ تَفْخَرُوا إِنَّ فَخْرِرَكُمْ هَبِلْتُمْ عَلَيْنَا تَفْخُرُونَ وَأَنْتُمُ فَإِنْ كُنْتُمْ جِغْتُمْ لِحَقْنِ دِمَائِكُم وَأَمْوَالِكُمْ أَنْ تُقْسَمُوا فِي الْمَقَاسِمَ فَلَا تَجْعَلُوا للهِ نِلدًا وَأَسْلِمُوا وَلاَ تَلْبَسُوا زِيّاً كَزِيِّ الأَعَاجِمَ

وتجاة مُلُوكِ وَاحْتِمَالُ العَظَائِم عَلَى أَنْفِ رَاض مِنْ مَعَدٌّ وَرَاغِمُ وَطِبْنَا لَهُ نَفْساً بِفَيْءِ الْمَغَانِمِ عَلَى دِينِهِ بِالمُرْهَفَاتِ الصَّوَادِمُ وَلَدْنَا نَبِيَّ الحَيْرِ مِنْ آلِ هَاشِمُ يَعُودُ وَبَالاً عِنْدَ ذِكْرِ المَكَارِمَ لَنَا خَوَلٌ مِنْ بَيْنِ ظِنْدٍ وَخَادِم

قال ابن إسحاق: فلما فرغ حسَّان بن ثابت من قوله قال الأقرع بن حابِس: «وَأَبِي إن هذا الرجل لَمُؤتَّى له، لَخَطيبُه أَخْطَبُ من خطيبنا ولشاعره أَشْعَرُ من شاعرنا ولأَصْواتهم أُعلى من أصواتنا».

فلما فرغ القوم أسلموا وجوَّزهم رسول الله عَيْكُ فأحسن جوائزهم. وكان عمرو بن

الأَهْتَم قد خَلَفه القوم في ظَهْرِهم، وكان أصغرهم سنّا، فأعطاه رسول الله عَلَيْكُ مِثْلَ ما أعطى القوم.

وقال محمد بن عمر: إن رسول الله عَلَيْكُ أجاز كل رجل منهم اثنتي عشرة أوقية إلا عمرو بن الأهتم فإنه أعطاه خَمْسَ أواقي لحداثة سنّه. قال ابن إسحاق: وفيهم نزل من القرآن: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ يُنَادُونَكُ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ الله عَلَيْكَ وَلَا الله عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْهُم أَن يُهْلِكُهم ».

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «جلس إلى رسول الله عَيِّلَةُ وَيُسْتُ عَاصِم، والزَّبْرِقَان بن بَدْر وعمرو بن الأهتم التميميون. ففخر الزبرقان وقال: يا رسول الله أنا سيِّد تميم والمُطَاع فيهم والمُجَابِ منهم آخذ لهم بحقوقهم وأمنعهم من الظلم وهذا يعلم ذلك. وأشار إلى عمرو بن الأهتم.

فقال عمرو بن الأهتم: إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مُطَاعٌ في أدانيه. فقال الزبرقان: والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. فقال عمرو ابن الأهتم: «أنا أحسدك، فوالله إنك للبيم الخال، حديث المال، أحمق الولد، مُبغض في العشيرة، والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولا وما كذبت فيما قلت آخراً، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت وإذا غَضِبْت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعاً». فقال رسول الله عَلَيْدُ: «إن من البيان لَسِحْراً».

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

## شرح غريب أبيات الزبرقان بن بدر رضى الله عنه

تُتْصَبُ: بضم الفوقية وسكون النون وفتح الصاد المهملة وبالموحدة المضمومة.

البِيَّعُ: نائب الفاعل جمع بيعة بكسر الموحدة وهي أماكن الصلوات والعبادات للنصاري.

قَسَرْنا: بالقاف والسين المهملة: قَهْرَنَا وأَكْرَهنا.

النِّهَاب: بنون مكسورة فهاء فألف فموحدة: جمع نهب بمعنى منهوب.

يُتَّبَعُ: بالبناء للمفعول.

القَزَع: جمع قَزَعة وهي السحاب يعني إذا كان الجَدْب ولم يكن في السماء سحاب يَتقَزَّع والقَرَع تفرق السحاب.

السَّرَاة: بفتح السين المهملة وتخفيف الراء:الأشراف جمع سَريّ.

هُويًّا: بضم الهاء وكسر الواو وتشديد التحتية: سِرَاعاً.

نُصْطَنَعُ: بالبناء للمفعول.

الكُوم: بضم الكاف وسكون الواو وبالميم جمع كؤمّاء بفتح الكاف وسكون الواو وبالمدّ: وهي العظيمة السَّنَام.

عَبْطاً: بعين مفتوحة وطاء مهملتين وسكون الموحدة بينهما والاعتباط الموت في الحداثة. قال الشاعر:

مَنْ لَم يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هَرِماً لَلَمَوْتِ كَأْسٌ والسرء ذَائِقُهَا الأَرُومَة: بفتح الهمزة وضم الراء: الأصل.

أَنْزِلُوا: بالبناء للمفعول.

استقادوا: بهمزة وَصل فسين مهملة فمثناة فوقية فقاف فدال مهملة طلبوا القَوَد.

يُقْتَطُعُ: بالبناء للمجهول.

تُسْتَمَع: بالبناء للمجهول كذلك.

شرح غريب شعر حسان رضي الله عنه.

أَبَيْنَا: بهمزة مفتوحة فموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فنون: امتنعنا أشدّ الامتناع.

الذَّوَائِب: بذال معجمة جمع ذُوَابة وهي الشَّغر المَضْفُور من شَغر الرأْس، وذوَابة الجَبَل أعلاه ثم استُعِير للعِز والشرف والمَرْتَبة أي من الأشراف وذوي الأقدار.

فِهْر: بكسر الفاء وسكون الهاء وبالراء.

الأشْيَاع: بهمزة مفتوحة فمعجمة ساكنة فتحتية فألف فمهملة. ِ

السُّجيَّة: بفتح السين المهملة وكسر الجيم وتشديد التحتية: الخُلُق والطبيعة.

الخَلاَئِق: بخاء معجمة فلام مفتوحتين فألف فياء فقاف: وهم الناس والخليقة وهي البهائم وقيل هما بمعنى واحد.

سَبَّاقُون: [بسين مهملة مفتوحة فموحدة مشددة فألف فقاف فواو فنون من سَبَقَهُ يَسْبِقُه يَسْبِقُه يَسْبِقُه يَسْبِقُه يَسْبِقُه يَسْبِقُه يَسْبِقُه يَسْبِقُه مَا لَكُنْ مَا لَكُنْ لَكُنْ لَكُنْ السَّبَقِ.

لا يَرْقَع الناس: [بمثناة مفتوحة فراء فقاف فعين مهملة من رقع الثوب إذا رَكِمُه]. أَوْهَتْ: بهمزة فواو ساكنة فهاء: أَضْعَفَتْ.

الرِقَاع: براء مكسورة وقاف وآخره عين مهملة ما يكتب فيه الحقوق.

آذَتُوا: بهمزة مفتوحة ممدودة فذال معجمة فنون: أَعْلَمُوا.

المجد: بميم مفتوحة فجيم ساكنة فذال مهملة: الشرف الواسع.

النَّدَى: بفتح النون وبالقَصْر: الجود والكرم.

مَتَّعُوا: ارتفعوا من مَتَّع النهار ارتفع.

أَعِفَّة: بهمزة مفتوحة فعين مهملة مكسورة ففاء جمع عفيف وهو الكافّ عن الحرام والسؤال من الناس.

الذَّرَع: بفتح الذال المعجمة والراء وبالعين المهملة ولَدَ البقرة الوحشية وجمعه ذِرْعَان، وبقرة مِذْرَع، إذا كانت ذات ذَرَع.

ذُكِرَتْ: بالبناء للمفعول.

لا تَطْبَعون: بتحتية فطاء مهملة ساكنة فموحدة مفتوحة فعين مهملة فواو: لا يتدنسون، والطَبَع بفتح الطاء: الدَّنس، يقال فيه طبع يُودِي.

نَصَبْنَا: أظهرنا العداوة ولم نُسِرّها.

نَدِبّ: بفتح النون وكسر الدال المهملة [وتشديد الموحدة: أي نَدْرُج رُوَيْداً].

الوَحْشِيَّة: بواو مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فشين معجمة مكسورة فتحتية مشددة [من الوَحْشَة] ضِدَّ الأُنْس والوحشة الخُلْوَة والهَمِّ.

الزَّعَايِف: بفتح الزاي والعين المهملة وبعد الألف نون مُكسورة وبالفاء: وهم أطراف الناس وأتباعهم وأصله أطراف الأديم والأكارع.

الخُور: بضم الخاء المعجمة وسكون الواويوبالراء: الضعفاء.

الهُلُع: بضم الهاء واللام الجبناء، الهَلَع أَفْحُش الجَزَع.

الوَغَى: بفتح الواو والغين المعجمة وبالقَصْر. وهو في الأصل الجَلَبَة والأصوات، وقيل للحرب وَغَى لِمَا فيها من ذلك.

مُكْتَنِع: بميم مضمومة فكاف ساكنة ففوقية مفتوحة فنون مكسورة فعين مهملة. يقال اكتنع منه الموت إذا دنا منه وقرب.

الأشد: جمع أسد.

حَلْيَة: بحاء مهملة مفتوحة فلام ساكنة فتحتية. هذا هو الصواب ـ وقيل بالموحدة بدل

التحتية ـ وَحَلْيَة مَأْسَدَة بناحية اليمن.

الأُرْسَاغ: بفتح أوله وسكون الراء وبالسين المهملة . ويقال بالصاد المهملة بدل السين - وبعد الألف غين معجمة جمع رُسْغ بضم الراء وهو مِفْصَل ما بين الكف والساعد، ومجتمع الساق والقدم.

الفَدَع: بفتح الفاء والدال وبالعين المهملتين: المُعْوَجِّ الرُّسْغ من اليد والرِّجُل، فيكون منقلب الكف، والقدم [إلى عظم الساق]. وذلك الموضع هو الفَدعة.

أتوا: أغطوا.

عَفُواً: من غير مَشَقَّة.

شَرّاً: اسم (إن) والخبر (في حربهم)، وما بينهما اعتراض.

السُّمِّ: بالحركات الثلاث في سينه المهملة وتشديد الميم.

السُّلَع: بسين فلام مفتوحتين فعين مهملتين: نبات مسموم.

أَهْدَى: بفتح الهمزة والدال المهملة فِعْلُ مَاض.

مِدْ حَتِي: بميم مكسورة فدال مهملة فحاء مهملة فتاء تأنيث مفعول مُقَدَّم.

قَلْتِ: فاعل مُؤَخَّر.

ئوازژه: يعاونه.

لِسَانٌ: فاعل يوازره.

صنع: بصاد مهملة فنون مفتوحتين فعين مهملة: حاذق.

الجِد: بكسر الجيم وتشديد الدال المهملة: ضِد الهَزْل.

شَمَعُوا: بشين معجمة فميم مفتوحتين وبالعين المهملة: ضَحِكوا ولعبوا ومنه الحديث: «مَنْ يَتَنَبُّع المَشْمَعَة يُشَمِّع الله به». يريد مَنْ ضَحِك من الناس وأفرط في المزاح [أصاره الله إلى حالة يُعْبَثُ به ويُشتَهْزَأ منه فيها]. وشَمَعَتْ الجارية شَمْعاً، لعبتْ وامرأة شَمُوع: مَزَّاحة.

## الباب الثاني والمشرون

## في وفود بني ثعلبة إليه صلى الله عليه وسلم

روى محمد بن عمر، وابن سعد (١) عن رجل من بني ثعلبة [عن أبيه] قال: لما قدم رسول الله عَيَّلِيَّ من الجِعْرَانَة سنة ثمان قدمنا عليه أربعة نفر، وافدين مُقِرِّبن بالإسلام. فنزلنا دار رمُلَة بنت الحارث، فجاءنا بلال فنظر إلينا فقال: أَمَعَكُم غيركم؟ قلنا: لا . فانصرف عنا، فلم يلبث إلا يسيراً حتى أتانا بِجَحْفَة من ثريد بلبَن وسَمْن، فأكلنا حتى نَهِلْنَا. ثم رُحْنَا الظُهْر، فإذا رسول الله عَلَيْكَ قد خرج من بيته ورأسه يَقْطُر ماء، فرمى ببصره إلينا، فأسرعنا إليه، وبلال يُقيم الصلاة.

فسَلَّمنا عليه وقلنا: يا رسول الله نحن رسل مَنْ خَلْفنا من قومنا ونحن [وهم] مُقِرُون بالإسلام وهم في مواشيهم وما يصلحها إلا هم، وقد قيل لنا يا رسول الله: «لا إسلام لمن لا هجرة له». فقال رسول الله عَلَيْكُ: «حَيْثُما كُنْتُم وَاتَّقَيْتُم الله فلا يَضُرَّكم». وفرغ بلال من الآذان وصلى رسول الله عَلَيْكُ بنا الظهر، لم نُصَلُّ وراء أحد قط أَتَمَ صلاة ولا أوجه منه، ثم انصرف إلى بيته فدخل فلم يلبث أن خرج إلينا فقيل لنا: صَلَّى في بيته ركعتين. فدعا بنا فقال: «أين أهلكم؟» فقلنا قريباً يا رسول الله هم بهذه السرية، فقال: «كيف بلادكم؟» فقلنا مُخْصِبون. فقال: «الحمد لله».

فأقمنا أياماً وتعلمنا القرآن والسنن وضيافته عَيِّكَ تجري علينا، ثم جئنا نُوَدِّعه منصرفين فقال لبلال: «أجِزهم كما تُجِيز الوفود». فجاء بِثُقَر من فِضَّة فأعطى كل رجل منا خمس أواقِ وقال: ليس عندنا دراهم فانصرفنا إلى بلادنا.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٦٣/٢.

## الباب الثالث والعشرون

#### في وفد ثقيق إليه صلى الله عليه وسلم

قال في زاد المعاد: قال ابن إسحاق: وقدم في رمضان منصرفه من تَبُوك وفد ثقيف، وكان من حديثهم أن رسول الله عَلَيْكُ لما انصرف عنهم اتَّبَع أَثَرَه عُرْوَة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. فقال له رسول الله عَلَيْكَ: «إنهم قاتلوك»، وعرف أن فيهم نَخْوَة الامتناع الذي كان منهم. فقال عُرْوَة: يا رسول الله أنا أَحَبُ إليهم من أَبْكَارهم. وكان فيهم كذلك مُحَبَّاً مُطَاعاً.

فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألاً يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على عُليَّةٍ له، وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رَمَوْه بالنَّبْل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فقيل لعُزوّة: ما ترى في دمك؟ قال: «كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إليّ، فليس فيَّ إلا ما في الشهداء الذين قُتِلوا مع رسول الله عَلَيْكُ قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم». فدفنوه معهم، فرعموا أن رسول الله عَلَيْكُ قال فيه: «إنَّ مَثَلَه في قومه لكَمَثَلِ صاحب يس في قومه».

ثم أقامت ثقيف بعد قَتْل عُرْوَة أشهراً، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب مَنْ حَوْلهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا. وأجمعوا أن يُرْسِلوا إلى رسول الله عَيْلَةً رجلاً كما أرسلوا عُرْوَة، فكلَّموا عبد ياليل بن عمرو بن عُمَيْر، وكان سِنَّ عُرْوَة بن مسعود وعرضوا عليه ذلك. فأبى أن يفعل وخَشِيَ أن يُصْنَع به، إذا رجع كما صُنِع بعروة. فقال: لست فاعلاً حتى ترسلوا معى رجالاً.

فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونوا ستة فبعثوا مع عبد ياليل: الحكم بن عمرو بن وَهْب، وشرحبيل بن غَيلان. ومن بني مالك: عثمان بن أبي العاص، وأُوس ابن عَوْف، ونُمَيْر بن خَرَشة. فخرج بهم عبد ياليل، فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة أَلْقَوْا بها المغيرة بن شُعْبَة. فاشتَدَّ لِيُبَشِّر بهم النبي عَيَّكِيد. فَلَقِيّه أبو بكر فقال: أقسمت عليك بالله لا تَشيِقني إلى رسول الله عَيَّكَ حتى أكون أنا أُحَدِّثه. فدخل أبو بكر على رسول الله عَيَّكَ والمعابد فَرَوَّح الظَّهْرَ معهم. وعَلَّمهم كيف يُحيُّون رسول الله عَيَّكَ منرب المعابدة. ولما قدموا على رسول الله عَيْكَ ضرب لهم أُبّة في ناحية المسجد لكى يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صَلّوا.

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله عَلَيْكُ حتى كتب كتابهم بيده. وكانوا لا يأكلون طعاماً يأتيهم من عند رسول الله عَلَيْكُ حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا. وكان فيما سألوا أن يدع لهم الطاغية وهي اللات ولا يهدمها ثلاث سنين حتى سألوه

شهراً فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مُسَمَّى، وإنما يريدون بذلك فيما يُظْهِرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يُرَوِّعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله عَلَيْكُ إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها. وقد كانوا سألوه أن يُعْفِيَهم من الصلاة وألا يُكْسِروا أوثانهم بأيديهم. فقال رسول الله عَلَيْكَ: «أَمَّا كَسْر أوثانكم بأيديكم فَسَنُعْفِيكم منه، وأما الصلاة فإنه لا خَيْرَ في دِينِ لا صلاة فيه.

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله عَيِّكُ كتاباً، أمَّر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سِنًا، وذلك أنه كان من أَحْرَصِهم على التَّفَقُه في الإسلام وتَعَلَّم القرآن. وكان كما والله عنه الطبراني برجال ثقات. رضي الله عنه . قال: قدمت في وفد ثقيف حين قدموا على رسول الله عَيِّكُ. فلما حَلَلنا بباب النبي عَيِّكُ قالوا: من يُمْسك رَوَاحِلنا؟ فكل القوم أَحَبَّ الدخول على رسول الله عَيْكُ وكره التخلف عنه، وكنت أصغرهم، فقلت إنْ شئتم أمسكت لكم على أن عليكم عهد الله لَتُمْسِكُنَّ لي إذا خرجتم، قالوا: فذلك لك.

فدخلوا عليه ثم خرجوا، فقالوا: انْطَلِق بنا. قلت: إلى أين؟ قالوا: إلى أهلك فقلت: «ضربتُ من أهلي حتى إذا حَلَلْتُ بباب رسول الله عَيَّاتُهُ أَأْرْجِع ولا أدخل عليه؟ وقد أعطيتموني ما علمتم». قالوا: فاعجل فإنا قد كفيناك المسألة، لم ندع شيئاً إلا سألناه.

فدخلت فقلت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يُفَقّهني في الدين ويعَلّمني. قال: «ماذا قلت؟» فأعدتُ عليه القول. فقال: «لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنه أحد من أصحابك، اذهب فأنت أمير عليهم وعلى مَنْ تَقْدَمُ عليه من قومك». وفي رواية: فدخلت على رسول الله عَنْ فَشَلْهُ فسألته مصحفاً فأعطانيه.

ثم قال في زاد المعاد: لما توجه أبو سفيان والمغيرة إلى الطائف لهدم الطاغية أراد المغيرة أن يُقَدِّم أبا سفيان، فأبى ذلك أبو سفيان عليه وقال: ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهَرْم.

فلما دخل المغيرة علاها ليضربها بالمعوّل، وقام قومه دونه، بنو مُعَتِّب خَشْيَة أَن يُوْمَى أَو يصاب كما أصيب عُرُوة. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحُلِيَّها أرسل أبا سفيان بمجموع مالها من الذهب والفضة والجَرْع.

وقد كان أبو المَلِيح بن عُرُوة، وقارب بن الأسود قدما على رسول الله عَلَيْتُهُ قبل وفد ثقيف - حين قُتِل عُرُوة . يريدان فِرَاق ثقيف وأَلاً يُجَامِعاهم على شيء أبداً، فأسلما، فقال لهما رسول الله عَلَيْتُهُ: «تَوَلَّيَا مَنْ شِثْتُما». فقالا: نَتُولَّى الله ورسوله.

فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو المَلِيح رسول الله عَيْقَالُهُ أَن يقضي عن أبيه عُرُوَة دَيْناً

كان عليه من مال الطاغية فقال له: «نعم» فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله، فاقْضِه وعُرُوة والأسود أَخَوَان لأب وأُمّ. فقال رسول الله عَيْلِيّة: «إن الأسود مات مُشْرِكاً». فقال قارب يا رسول الله، لكن تَصِلُ مسلماً ذا قرابة ـ يعني نفسه ـ وإنما الدَّيْنُ عَلَيَّ وأنا الذي أُطْلَبُ به. فأمر رسول الله عَيْلِيّة أبا سفيان أن يَقْضِي دَيْنَهما من مال الطاغية (١).

وكان كتاب رسول الله عَيِّلِيَّةِ الذي كتب لهم: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين: إنَّ عِضَاه وَجَ وَصَيْدَهُ حرام لا يُعْضَدُ [ولا يُقْتَلُ صَيْدُه] فمن وُجِد يفعل شيئاً من ذلك فإنه يُجْلَد وتُنزَعُ ثِيَابُه ومَنْ تَعَدَّى ذلك فإنه يُؤخذ فَيبَلَّغُ النبي محمداً وإن هذا أَمْرُ النبي محمد رسول الله وكتب خالد بن سعيد بأمر من محمد بن عبد الله رسول الله [فلا يَتَعَدَّهُ أحد فيظلمَ نفسه فيما أَمَر به محمد رسول الله لثقيف]». هذا خبر ثقيف من أوله إلى آخره، هذا لفظه في غزوة الطائف.

وذُكِر في وفد ثقيف زيادة على ما هنا قال: وكانوا يَغْدون على رسول الله عَيَّاتَ في كل يوم ويُخَلِّفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم. فلما رجعوا عمد إلى رسول الله عَيِّلَةِ فسأله عن الدين واستقرأه القرآن حتى فَقُه في الدين وعَلِم، فأعجب ذلك رسول الله عَيِّلَةِ وهو يدعوهم إلى الإسلام وأسلموا.

فقال كِنانة بن عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال: نعم إن أنتم أقررتم بالإسلام أُقاضيكم وإلا فلا قَضِيَّة ولا صُلْح بيني وبينكم. قالوا: أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نغترب لا بُدَّ لنا منه. قال: وهو عليكم حرام، إن الله عز وجل يقول: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾ [الإسراء ٣٢] قالوا: أفرأيت الرِّبا فإنه أموالنا كلَّها؟ قال: لكم رؤوس فاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾ [الإسراء ٣٢] قالوا: أفرأيت الرِّبا فإنه أموالنا كلَّها؟ قال: لكم رؤوس أموالكم، إن الله تعالى يقول: ﴿وَيَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِي مِن الرِّبَا إِنْ كُنشُمْ مُؤْمِنِين ﴾ [البقرة ٢٧٨]. قالوا: أفرأيت الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلاَمُ رِجْسَ مِنْ عَمَلِ الشِّيْطَانِ وَرَاء لَعَلَى السِّيْطانِ وَمَا بَقَلُ مُونِ فَهُ المَاعِدة ٤٠].

فارتفع القوم وخلا بعضهم ببعض وكلَّموه إلا يَهْدِم الرَّبَّة، فأبى، فقال ابن عبد ياليل: إنا لا نتولَّى هَدْمَها. فقال: «سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها». وأمَّر عليهم عثمان بن أبي العاص كما تقدم لما علم من حِرْصه على الإسلام. وكان قد تملَّم شوراً من القرآن قبل أن يخرج لما سألوه أن يُؤمَّر عليهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/٠٣٠.

عني.

فلما رجع الوفد خرجت ثقيف يتَلَقُّونَهُمْ فلما رآهم ساروا العَنق وقطروا الإبل قال بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير، وقصد الوفد اللاَّت، ونزلوا عندها. فقال ناس من ثقيف إنهم لا عهد لهم برؤيتنا، ثم رحل كل رجل منهم إلى أهله فسألوهم: ماذا جئتم به؟ قالوا: أتينا رجلاً فَظًا غليظاً قد ظهر بالسيف وداخ له العرب قد عرض علينا أموراً شِدَاداً: هَدْم اللاَّت. فقالت ثقيف: والله لا نَقْبَل هذا أبداً.

فقال الوفد: أَصْلِحوا السلاح وتَهَيَّأُوا للقتال. فمكثت ثقيف كذلك يومين.أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله في قلوبهم الرُّعْب، فقالوا: والله ما لنا به من طاقة فارجعوا فاعطوه ما سأل. فلما رأى الوفد أنهم قد رَغِبوا واختاروا الإيمان قال الوفد: فإِنَا قاضَيْناه وشَرَطْنا ما أردنا ووجدناه أَتْقَى الناس وأَوْفاهم وأَرْحَمَهم وأَصْدَقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه فاقبلوا عافية الله.

فقالت ثقيف: فَلِم كتمتمونا هذا الحديث؟ فقالوا: أردنا أن ننزع من قلوبكم نَحْوَة الشيطان، فأسلموا مكانَهم ومكنوا أياماً. ثم قدم رُسُل النبي عَلَيْكُ وحمدوا إلى اللاَّت ليهدموها، وخرجت ثقيف كلها حتى العواتق من الحِجال لا ترى أنها مهدومة ويظنون أنها مُمتيعة. فقام المغيرة فأخذ الكِرْزِين فضرب ثم سقط فَارْتَجَ أهل الطائف وقالوا: أَبْعَد الله المغيرة قتلته الرَّبَّة وفرحوا وقالوا: والله لا يُسْتَطَاع هذمُها.

فوثب المغيرة وقال: «قبحكم الله يا معشر ثقيف إنما هي لكاع حجارة ومدر فاقبلوا عافية الله واعبدوه». ثم ضرب الباب فكسره ثم علا سورها وعلا الرجال معه يهدمونها حجراً حجى سَوَّوها. وقال صاحب المفتاح: لَيَغْضَبَنَّ الأساس فَلْيَحْسِفَنَّ بهم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دَعْنِي أحفر أساسها، فحفره حتى أخرجوا تُرَابها. وأقبل الوفد حتى قدموا على رسول الله عَلَيْها وكُشوتها، فقسمه من يومه، وحَمِد الله تعالى على نَصْرَة نَبِيّه وإعزاز دينه.

وقال عثمان بن أبي العاص، كما رواه عنه أبو داود: إن رسول الله عَلَيْكُ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. وقال عثمان: إنما استعملني رسول الله عَلَيْكُ لأني كنت قرأت سورة البقرة، فقلت: يا رسول الله إن القرآن يَثْفَلِتُ مِنِّي، فوضع يده على صدري وقال: «يا شيطان اخرُجُ من صدر عثمان». فما نسيت شيئاً بعده أريد حفظه. وفي صحيح مسلم: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، فقال: «ذَاكَ شَيْطانٌ يقال له خَنْزَب، فإذا أَحْسَسْته فتعوّذ بالله منه واتّقلُ على يسارك ثلاثاً». قال: ففعلت فأذهبه الله

مُسَّراً: بضم الحاء وفتح السين المشددة وبالراء المهملات: مُتكَشِّفَات.

وَاهاً: قيل معنى هذه الكلمة التَلَهُّف، وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء يقال: واهاً له، وقد تَرِد بمعنى التَّوَجُّع.

مُحلِيَّها: بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد التحتية جمع حَلْي بفتح الحاء وسكون اللام.

ومالها: أي الذي لها.

الجَزْع: بسكون الزاي خَرَز معروف.

أبو المَلِيح بن عُرْوَة بن مسعود: بفتح الميم وكسر اللام وبالحاء المهملة بعد التحتية: صحابي ابن صحابي.

قارب: بالقاف وبعد الألف راء مكسورة فموحدة: وهو ابن أخي عُرْوَة بن مسعود.

قُتِل عُرُوَة: بالبناء للمفعول.

وأُطْلَبُ به: [بالبناء للمفعول] كذلك.

العِضَاه: بكسر العين المهملة وبالضاد المعجمة وبالهاء لا بالتاء وهوجمع، وهو كل شَجَر ذي شَوْك الواحدة عِضَة (بالتاء مُذِفت منه الهاء كشفة ثم رُدَّت في الجمع فقيل عِضَاه ويقال عِضَاهة أيضاً وهو أقبحها.

وَتِج: بفتح الواو وتشديد الجيم: قال في القاموس: «اسم واد بالطائف لا بَلَدٌ به، وغَلِطَ المجوهري [وهو ما بين جَبَلَيْ المُحْتَرِق والأُحَيْحَدَيْن] ومنه آخر وَطْأَة وَطِقَها الله تعالى بِوَجّ، يريد غزوة تحتين لا الطائف وغَلِط الجوهري، ومحتين واد قِبَلَ وَجّ أما غزوة الطائف فلم يكن فيها قِتَال». انتهى. قال في النور: قوله لم يكن فيها قتال فيه نَظَر إلا أن يريد توجهه [إلى موضع العَدُق وإرهابه].

مُصَدَّق: بفتح الدال [والتشديد وهو صاحب الماشية الذي أُخِذت صدقة ماله، وبكسر الدال المشددة عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها].

#### الباب الرابع والعشرون

# في وفود ثمالة والحدَّان إليه صلى الله عليه وسلم

قالوا: قدم عبد الله بن عَلَس الثَّمَالِي، ومَشلَمَة بن هاران الحَدَّاني على رسول الله عَلَيْكُ في رَهْطِ من قومهما بعد فتح مكة، فأسلموا وبايعوا رسول الله عَلَيْكُ على قومهم. وكتب لهم رسول الله عَلَيْكُ كتاباً بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم كتبه ثابت بن قيس بن شماس، وشهد فيه سعد بن عُبَادة، ومحمد بن مسلمة.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

ثمالة: بثاء مثلثة مضمومة فميم فألف فلام فتاء تأنيث.

مُسَيْلَمَة: بميم مضمومة فسين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية فلام فميم.

هاران: بهاء فألف فراء فألف فنون.

# الباب الخامس والعشرون في قدوم الجارود بن المعلَّى، وسلمة بن عياض الأسدي إليه صلى الله عليه وسلم

قال أبو عُبَيْدَة مَعْمَر بن المُثَنَّى: قدم الجارود العَبْدي على رسول الله عَلَيْ ومعه سَلَمة بن عياض بن عِيَاض الأسَدي، وكان حليفاً في الجاهلية، وذلك أن الجارود قال لسلمة بن عياض الأسدي: إن خارجاً خرج بيهامة يزعم أنه نَبِيّ، فهل لك أن نخرج إليه؟ فإن رأينا خَيْراً دخلنا فيه، فإنه إن كان نَبِيّاً فللسابق إليه فضيلة، وأنا أرجو أن يكون النبيّ الذي بَشَّر به عيسى ابن مرج. وكان الجارود نصرانياً قد قرأ الكتب.

ثم قال لِسَلَمة: ولِيُضْمِر كل واحد منا ثلاث مسائل يسأله عنها، لا يخبر بها صاحبه، فَلَعَمْرِي لَعْن أَخبر بها إنه لنبيّ يُوحَى إليه، ففعلا. فلما قدما على رسول الله عَلَيْهِ قال له الحجارود: بم بعثك رَبُك يا محمد؟. قال: «بشهادة ألا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، والبراءة من كل نِدَّ أو وَثَن يُعْبَد من دون الله تعالى، وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة بحقها وضوم شهر رمضان وحَجّ البيت، همَن عَمِلَ صَالِحاً فلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُكَ يِظَلامً للعَبِيد الله وصوم العبد الله وملت ٤٦]».

قال الجارود: إن كنت يا محمد نبياً فأخبرنا عمًا أَضْمَرْنا عليه. فخفق رسول الله عَلَيْكُ كَأَنها سنة ثم رفع رأسَه وتَحَدَّر العرق عنه فقال: وأمَّا أنت يا جارود فإنك أضمرت على أن

تسألني عن دماء الجاهلية وعن حِلْف الجاهلية وعن المتنيحة، أَلا وَإِنَّ الفضل الصَّدَقَة أَن وَحِلْفها مشدود. ولم يزدها الإسلام إلا شِدَّة، ولا حِلْف في الإسلام، أَلا وإنَّ الفضل الصَّدَقة أَن تمنح أخاك ظَهْرَ دَابَّة أو لَبَن شاة، فأنها تَغْدو بِرِفْد، وتروح بمثْلِه. وأما أنت يا سلمة فإنك أَضْمَرْت على أن تسألني عن عبادة الأصنام، وعن يوم السَّبَاسِب وعن عَقْل الهجين، فأما عبادة الأصنام فإن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنَّتُمْ لَهَا وَارِدُون الله تعالى يقول: ﴿ وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنَّتُمْ لَهَا وَارِدُون الله تعالى منه ليلة خَيْر من ألف شهر، فاطلبوها في الأنبياء ٢٤] وأما يوم السباسب فقد أعقب الله تعالى منه ليلة خَيْر من ألف شهر، فاطلبوها في العَشْر الأواخر من شهر رمضان فإنها ليلة بُلْجَةً سَمْحَة لا رِيحَ فيها تَطْلُع الشمس في صبيحتها لا شُعَاع لها، وأما عَقْل الهَجِين فإن المؤمنين إخوة تتكافأ دِماؤهم يُجِيرُ أقصاهم على أدناهم أكْرَمَهُم عند الله أتقاهم ».

فقالا: نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبد الله ورسوله.

وعند ابن إسحاق عمن لا يَتَّهِم عن الحسن أن الجارود لما انتهى إلى رسول الله عَلَيْهُم كُلَّمه فَعَرَض عليه رسول الله عَلَيْهُ الإسلام، ودعاه إليه، ورَغَّبه فيه. فقال: يا محمد إني كنت على دين وإني تاك ديني لدينك أَفْتَضْمَنُ لي ديني؟ فقال له رسول الله عَلِيْهُ: «نَعَم أنا ضامِن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه». فأسلم وأسلم أصحابه. ثم سأل رسول الله عَلَيْهُ الحُمْلاَن فقال: «والله ما عندي ما أحملكم عليه». فقال: يا رسول الله فإن بيننا وبين بلادنا ضَوَالٌ من ضَوَالٌ الناس - وفي لفظ المسلمين - أَفَتَتَبَلَغ عليها إلى بلادنا؟ قال: «لا، إيَّاكَ وَإِيَّاها فإنما تلك حَرَقُ النار».انتهى

فقال: «يا رسول الله ادْعُ لنا أن يجمع الله قومنا». فقال: «اللهم اجمع لهم أَلْفَة قومهم وباك لهم في بَرِّهم وبَحْرِهم». فقال الجارود: يا رسول الله أَيِّ المال اتَّخِذ ببلادي؟ قال: «وما بلادك؟» قال: مأواها وعاء ونَبَتُها شِفاء، وريحها صَبَا ونَخْلُها غَوَاد. قال: «عليك بالإبل فإنها حمولة والحَمْل يكون عدداً. والناقة ذَوْداً».

قال سلمة: يا رسول الله أيّ المال اتّخِذ ببلادي؟ قال: ووما بلادك؟ قال: مأواها سِبَاح ونخلها صُرَاح وتلاعُها فيَاح. قال: وعليكم بالغَنَم فإن ألبانها سَجُل وأصوافها أثاث وأولادها بركة ولك الأُكيلة والرباء. فانصرفا إلى قومهما مسلمين. وعند ابن إسحاق فخرج من عنده الجارود راجعاً إلى قومه وكان حسن الإسلام صَلِيباً على دينه حتى مات وقد أدرك الرّدة فتبت على إيمانه، ولما رجع من قومه مَنْ كان أسلم منهم إلى دينه الأول مع الغرور بن المنذر بن النعمان بن المنذر قام الجارود فشَهِد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام فقال: أيها الناس إني أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأُكفِّر مَنْ لم يشهد. وقال الجارود:

شَــهـــدْتُ بـــأَنَّ الله حَــقٌ بَنَاتُ فُؤَادِي بِالشَّهَادَةِ والنَّهْضِ فَ أَبْلِغُ رَسُولَ اللهِ عَنِّي رِسَالَةً بِأَنِّي حَنِيفٌ حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الأَرْضَ عَلَى الوَحِي مِنْ بَيْنِ القُضَيْضَةِ والقَضَّ وَأَنْتَ أَمِينُ اللهِ فِي كُلِّ خَـلْقِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَارِي بِيَثْرِبَ فِيكُمْ فَإِنِّي لَكُمْ عِنْدَ الإِقَامَةِ والحَفْض أُصَالِحُ مَنْ صَالَحْتَ مِنْ ذِي عَدَاوَةٍ وأَبْغَضُ مَنْ أَمْسَى عَلَى بُغْضِكُمْ بُغْضِي وأَذْنِي السَّذِي وَالسِّيسَةُ وأُحِبُّهُ وَإِنْ كَانَ فِي فِيهِ العَلاَقِمُ مِنْ بُغْض أَذُبُ بِسَيْفِي عَنْكُمْ وَأُحِبُكُمْ إِذَا مَا عَدَوْكُمْ فِي الرِّفَاقِ وَفِي النَّقْضَ ﴿ وَأَجْعَلُ نَفْسِي دُونَ كُلِّ مُلِئَّة لَكُمْ جُنَّةً مِنْ دُونِ عِرْضِكُمْ عِرْضِي وقال سلمة بن عياض الأسدي رضي الله تعالى عنه:

نَشَرْتَ كِتَاباً جَاءَ بِالحَقِّ مُعْلَمَا رَأَيْتُكَ يَا خَيْرَ البَرِيَّةِ كُلُها عَنِ الحَقِّ لَمَّا أَصْبَحَ الأَمْرُ مُظْلِمًا شَرَعْتَ لنا فِيه الهُدَى بَعْدَ جَوْرِنَا وَأُطُّفَأْتَ نَارَ الحُفْرِ لَمُّا تَضَرَّما فَنَوَّرْتَ بِالقُرْآنِ ظُلْمَاتِ حِنْدِسَ

تَعَالَى عُلُوُّ اللهِ فَوْقَ سَمَائِيهِ وَكَانَ مَكَانُ اللهِ أَعْلَى وَأَكْرَمَا

وروى سليمان بن عليّ عن عليّ بن عبد الله عن عبد اله بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الجارود رضي الله تعالى عنه أنشد رسول الله عَلَيْكُ حين قدم عليه في قومه:.

يَا نَبِئَ اللَّهُدَى أَتَدُكَ رِجَالٌ قَسطَعَتْ فَدْفَداً وَآلاً فسآلاً وَطَوَتْ نَحْوَكَ الصَّحَاصِحَ طُوّاً لاَ تَخَالُ الكَلالَ فِيهِ كَلالاً كُلُّ دَهْنَاءَ يَقْصُرُ الطُّرفُ عَنْهَا أَرْقَسَلَتْهَا قِلاَصُنَا إِرْقَسالاً وَطَوَتُها الحِيَادُ تَجْمَعُ فِيهَا بِكُمَاةٍ كَأَنْجُم تَعَلَلاً `

تَبْتَغِي دَفْعَ بُوسٍ يَوْم عَبُوسٍ أَوْجَلَ الشَّلْبَ ذِكُرُهُ ثُمَّ هَالاً

الأول: وقع في العيون: الجارود بن يِشْر بن المُعَلَّى. قال في النور: والصواب حَذْف «ابن»، يبقى الجارود بشر بن المُعَلَّى.

الثانى: فى بيان غريب ما سبق:.

الجارود بن المُعَلِّي ويقال ابن عمرو بن المُعَلِّي أبو المُثَلْر ويقالِ أبو غياث بمعجمة ومثلثة على الأصح وقيل بمهملة وموحدة ويقال اسمه بِشْر بن حَنَش بحاء مهملة ونون مفتوحتين فشين معجمة.

أَنْ قَدْ: بفتح الهمزة.

ضَوَالٌ: بفتح الضاد المعجمة وتخفيف الواو وتشديد اللام: جمع ضَالَة وهي الضائعة من كل ما يُقْتَنَى من الحيوان وغيره يقال ضَلَّ الشيء إذا ضاع وضَلَّ عن الطريق إذا حارً، وهي في الأصل فَاعِلة ثم اتَّبِع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على الذكر والأنثى والاثنين. والجمع والمراد بها في هذا الحديث الضَّالَة من الإبل والبقر ممَّا يَحْمِي نفسه ويقدر على الإبعاد في طلب المَرْعى والماء بخلاف الغنم.

تَحرَقُ النَّارِ: بَفتح الحاء المهملة والراء وبالقاف: لَهَبُها [وقد يُسَكَّن] والمعنى أن ضَالَّة المؤمن إذا أخذها إنسانٌ لِيَتَمَلَّكُها أَدَّتُه إلى النار.

صَلِيباً على دينه: قَوِياً ثابتاً.

مع الغَرُور بن المُنْذِر: بغين معجمة بلا ميم في أوله خلافاً لما وقع في بعض تُسَخ العيون: أسلم [الفَرور] ثم ارتد بعد ارتداده، واسمه المنذر وسُمِّي بالأول لأنه غَرَّ قَوْمَه.

الفَدْفُد: بفاءين مفتوحتين بعد كل فاء دال مهملة الأولى ساكنة: وهي الفَلاَة لا شيء فيها وقيل هي الأرض الغليظة ذات الحصى وقيل المكان المرتفع.

الآل: السراب وقال في الصحاح [والآل الشخص، والال الذي تراه في أول النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب].

الصَّحَاصِح: جمع صَحْصَح بفتح الصاد وبعد كل صاد حاء، الأولى ساكنة وهي مهملات: وهو والصَحْصَاح [والصَّحْصَحة] والصحصحان ما استوى من الأرض.

طُوّاً: بضم الطاء المهملة وتشديد الراء: جميعاً.

الدَّهْنَاء: بفتح الدال المهملة وسكون الهاء وبالنون والمَدَّ والقَصْر: موضع ببلاد بني تميم.

الإرقال: بكسر الهمزة وإسكان الراء وبالقاف وباللام: وهو ضَرْبٌ من العَدْو فوق الخَبَب، وقد أَرْقَلَ البعير وناقةٌ مُرْقِل إذا كانت كثيرة الإرقال.

القِلاَص: بكسر القاف وتخفيف اللام وبالصاد المهملة جمع قُلُوص بفتح القاف وضَمّ اللام المخفُّفة: وهو الفَتِيّ من الإبل وهو في النُّوق كالجارية في النساء.

جَمَحَ: بفتح الجيم والميم والحاء المهملة: أَسْرَعَ.

الكُمَاة: بضم الكاف وتخفيف الميم وبعد الألف بتاء [تأنيث] جمع كَمِيّ وهو الشجاع المُتَكَمِّي لأنه كَمَى نفسه أي سترها بالدَّرْع والبَيْضَة.

أَوْجَلَ القَلْبَ ذِكْرُه: القَلْبَ مفعول ذِكْرُه.

هَالَهُ: أفزعه.

## الباب السادس والعشرون

#### في وفود جذام إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد عن رجاله (۱)، والطبراني عن عُمَيْر بن مَعْبَد الجذامي عن أبيه قال: وفد رفاعة بن زيد بن عُمَيْر بن مَعْبَد الجُذَامي، ثم أحد بني الضَّبَيْب على رسول الله عَلَيْكُ في الهُدْنَة قبل خَيْبَر، وأهدى له عبداً وأسلم. فكتب رسول الله عَلَيْكُ كتاباً: «هذا كتابٌ من محمد رسول الله لوفاعة بن زيد، إني بعثته إلى قومه عامة ومَنْ دحل فيهم يدعوهم إلى رسوله، فمن آمن وفي لفظ فمن أقبل منهم ففي حزب الله وحزب رسوله ومن أدبر وفي لفظ من أبى فله أمان شهرين». فلما قدم على قومه أجابوه وأسلموا.

زاد الطبراني: ثم سار حتى نزل حَرَّة الرَّجُلاَء. ثم لم يلبث أن قدم دِحْيَة الكلبي من عند قيصر حين بعثه رسول الله عَيِّلِيَّة حتى إذا كان بِوَادِ من أوديتهم يقال له شَنَار ومعه تجارة له أغار عليهم الهُنَيْد بن عُوص وابنه عُوص بن الهُنَيْد الضَّلَعِيَّان ـ والصَّلَيْع بَطْن من جُذَام ـ فأصابا كل شيء كان معه. فبلغ ذلك قوماً من الصَّبَيْب رَهُط رفاعة بن زيد ممن كان أسلم وأجاب فنفروا الله الهُنَيْد وابنه، فيهم من بني الصَّبَيْب التُعْمَان بن أبي جِعال حتى لقُوهم فاقتتلوا، ورَمَى قُرَّة ابن أَشْقَر الصَّلَعي، التَّعْمَان بن أبي جِعال بسهم فأصاب رُكْبته فقال حين أصابه: خذها وأنا ابن أبني وقد كان حسَّان بن مِلَّة الطَّبَيْبي قد صحب دِحْيَة بن خليفة قبل ذلك وعلَّمَه أمّ الكتاب.

واستنقذوا ما كان في أيديهم فردُّوه على دِحْيَة. ثم أن دحية قدم على رسول الله عَيْقَةً وأخبره الخبر فاستسقاه دَمَ الهُنَيْد وابنه عُوص، فبعث رسول الله عَيْقَةً زيد بن حارثة وبعث معه جيشاً. وقد وَجُهت غطفان من مجذَام ووائل ومَنْ كان من سلامان وسعد بن هُذَيْم ـ حين جاءهم رفاعة بن زيد بكتاب رسول الله عَلَيْهُ حتى نزلوا الحَرَّة حَرَّة الرَّجْلاَء، ورِفاعة بكُرَاع الغَمِيم ومعه ناس من بني الضَّبَيْب بوادي مدار من ناحية الحَرَّة.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

جُذَام: بضم الجيم.

عُمَيْر: بعين مهملة مضمومة فميم فمثناة تحتية فراء.

رفَاعة: براء مكسورة ففاء فألف فعين مهملة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١٧/٣ وذكره الهيشمي في المجمع ٣١٢/٥ وعزاه للطبراني.

ابن زَيْد: وقع في سريَّة زيد بنِ حارثة إلى حِسْمَى: فدخل زيد بن رفاعة فأسلم، والصحيح ما هنا.

أهدى لرسول الله عَلِيُّ غلاماً: اسمه مُدعَّمَ كما سيأتي في ذكر مواليه عَلِيُّة.

حِزْبِ الله وحزب رسوله: بالزاي.

الحُرّة: بفتح الحاء المشددة المهملتين: أرض ذات حجارة سود.

الرُجُلاَء: بفتح الراء وسكون الجيم وبالمدّ، قال في الصحاح: وحَرَّة رَجُلاَء أي مستوية كثيرة الحجارة يصعب المَشْي فيها.

## الباب السابع والعشرون

## في وفود جرم إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد (١) عن سعد بن مُرَّة الجَرْمِيِّ عن أبيه قال: وفد على رسول الله عَيِّلِكُمْ رجُلاَن منَّا يقال لأحدهما الأَصْقَع بن شُرَيْح بن صُرَيْم بن عمرو بن رِيَاح، والآخر هَوْذَة بن عمرو ابن ريَاح، والآخر هَوْذَة بن عمرو ابن عمرو بن رياح فأسلما. وكتب لهما رسول الله عَيِّلِكُمْ كتاباً.

وروي أيضاً عن عمرو بن سَلِمة بن قيس الجَرْمِيّ رضي الله تعالى عنه أن أباه ونفراً من قومه وفدوا إلى النبي عَيَّالِهُ حين أسلم الناس وتعلموا القرآن وقضوا حوائجهم. فقالوا له: من يُصَلِّي بنا أو لنا؟ فقال: ولِيُصَلِّ بكم أكثركم جمعاً أو أُخذاً للقرآن». قال: فجاءوا إلى قومهم فسألوا فيهم فلم يجدوا أحداً أكثر وأجمع من القرآن أكثر مما جمعت أو أخذت. قال: «وأنا يومئذ غلام عليَّ شَمْلَة، فقد موني فصلَّيْتُ بهم، فما شهدتُ مجمعاً من جَرْم إلا وأنا إمامهم إلى يَوْمي هذا. قال مِسْعَر أحد رواته: وكان يُصَلِّي على جنائزهم ويَوُمُهُم في مسجدهم حتى مضى لسبيله.

وروى البخاري، وابن سعد، وابن مَنْدَه عن عمرو بن سَلِمَة رضي الله تعالى عنه قال: كُنَّا بِحَضْرَة ماءٍ مَمَّرُ الناس عليه، وكنا نسألهم ما هذا الأمر؟ فيقولون: رجلٌ يزعم أنه نَبِي وأن الله أرسله وأن الله أَوْحَى إليه كذا وكذا، فجعلتُ لا أسمع شيئاً من ذلك إلا حفظتُه كأنما يُغْرَى في صدري بِغِرَاء حتى جمعتُ فيه قرآناً كثيراً.

قال: وكانت العرب تَلَوَّمُ بإسلامها الفَتْح، يقولون انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبي. فلما جاءتنا وَقْعَة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، فانطلق أبي بإسلام حِوَائِنا ذلك وأقام مع رسول الله عَيِّلِةً ما شاء الله أن يُقِيم. قال: ثم أقبل فلما دنا مِنَّا تَلَقَّيْنَاه، فلما رأيناه قال: جئتكم والله من عند رسول الله حقّا، ثم قال: إنه يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا وأن تُصَلُّوا صلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فَلْيُوَذِّن أحدكم وليتَوُمكم أكثركم قرآناً. قال: فننظر أهل حِوَائِنا فما وجدوا أحداً أكثر قرآناً مني الذي كنت أحفظه من الوُّكبان. فدعوني فعَلَمُوني الركوع والسجود، وقدموني بين أيديهم، فكنت أصلي أحفظه من الوُّكبان. فدعوني فعَلَمُوني الركوع والسجود، وقدموني بين أيديهم، فكنت أصلي بهم وأنا ابن سِتِّ سنين. قال: وكان عليّ بُرُدَة كنت إذا سجدت تَقلَّصَتْ عَنِي، فقالت امرأة من الحيّ: أَلاَ تُعَطُّون عنَّا اسْتَ قارئكم؟ قال: فكسوني قميصاً من مَعْقَد البحرين. قال: فما فرحت بشيء أشد من فرحى بذلك القميص.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٩٩/٢.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

جَرْم: بجيم مفتوحة فراء ساكنة فميم.

الأُصْقَع: بهمزة مفتوحة فصاد مهملة ساكنة فقاف مفتوحة فعين مهملة.

شُرَيْح: بشين معجمة مضمومة فراء فمثناة تحتية فحاء مهملة.

صُرَيْم: بصاد مهملة مضمومة فراء مفتوحة فمثناة تحتية فميم.

هَوْذَة: بهاء مفتوحة فواو ساكنة فذال معجمة فهاء.

يُغْرَى: بمثناة تحتية مضمومة فغين معجمة ساكنة فراء: أي يُلْصَق.

تَلَوَّم: بمثناة فوقية فلام فواو مشددة مفتوحات فميم: أي تنتظر.

تَقَلَّصَتْ: بمثناة فوقية فقاف فلام مشددة فصاد مهملة مفتوحات: أي ارتفعت.

#### الباب الثامن والعشرون

# في وفود جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه إليه صلى الله عليه وسلم

روى الطبراني والبيهقي وابن سعد (١) عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: بعث إليّ رسول الله على عنه قال: بعث إلى عنه قال: «ما جاء بك؟» قلت: جئت لأُسْلِم فألقى إليّ كِسَاءه وقال: «إذا أَتَاكُم كَرِيم قومٍ فأكرموه». فقال رسول الله عَلَيْكَ: «أَدعوك إلى شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تؤمن بالله واليوم الآخر، والقدر خيرِه وشَرّه، وتصَلّي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان، وتنصح لكل مسلم، وتطيع الوالي وإن كان عبداً كبشياً».

وروى الإمام أحمد، والبيهقي، والطبراني برجال ثقات عنه قال: لما دنوت من مدينة الرسول عَلَيْ أَنْحُتُ راحتلي وحَلَتُ عَبَتِي ولبِسْتُ حُلِّتِي ودخلتُ المسجد، والنبي عَلَيْ فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي: يا عبد الله هل يخطب، فسلَّمْتُ على رسول الله عَلَيْ فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي: يا عبد الله هل ذكر رسول الله عَلَيْ عن أمري شيئاً؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذَّكْر، فبينا هو يخطب إذ عرض لك فقال: وإنه سيدخل عليكم من هذا الباب ـ أو قال ـ من هذا الفج من تحير ذي يمن وإن على وجهه لمشحة مُلْك، فحمدت الله على ما أَبلاني. وروى البزّار، والطبراني عن عبد الله بن حمزة والطبراني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: بينا أنا يوماً عند رسول الله عَلَيْ في جماعة من أصحابه أكثرهم اليمن إذ قال رسول الله عَلَيْد: وسيطلعُ عليكم من هذه النّينية، ـ وفي لفظ: ومن هذا الفَجّ ـ خير ذي يمن على وجهه مشحة مُلْك، فما من القوم أحد إلاً تمنّى أن يكون من أهل ببته، إذ طلع عليه راكب فانتهى إلى رسول الله عَلِيْ فنزل على راحلته فأتى النبي عَلَيْ فأخذ بيده وبايعه وقال: ومن أنت؟ قال: جرير بن عبد الله البَجَلِيّ. فأجلسه إلى جنيه ومسح بيده على رأس ووجهه وصدره وبطنه حتى انحنى جرير حياء أن يدخل يده تحت إزاره، وهو يدعو له بالبركة ولذُرّيّته، ثم مسح رأسه وظهره وهو يدعو له ثم بسط له عرض ردائه وقال له: وعلى هذا يا جرير فاقعد، فقعد معهم مَلِيًا ثم قام وانصرف.

وقال النبي عَيَالِيُّةِ: ﴿إِذَا أَتَاكُمْ كُرِّيمٌ قُومٌ فَأَكُرُمُوهُۥ﴿٢٠ُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١٠/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة (٣٧١٣) والبيهقي في السنن ١٦٨/٨ والطبراني في الكبير ٣٧٠/٢ والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٢ وأبو نعيم في الحلية ٢٥/٦ وابن عدي في الكامل ١٨١/١.

وروى الطبراني برجال الصحيح عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عَيَّلِيَّهُ واشترط رسول الله عَيَّلِيَّهُ واشترط على الهجرة. فبايعني رسول الله عَيِّلِيَّهُ واشترط على والنَّصْحَ لكل مسلم، فبايعته على هذا. قال ابن سعد: وكان نزول جرير بن عبد الله على فروة بن [عمرو] البَيَاضِيّ.

#### تنبيهات

الأول: قال الحافظ في الإصابة: روى الطبراني في الأوسط من طريق حُصَين بن عمرو الأخمَسِي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قَيْس بن أبي حازم عن جرير قال: لما بُعِث النبي عَيِّلِيَّةٍ أَتيته فقال: (ما جاء بك؟ قلت: جئت لأُسْلِم. فألقى إليِّ كِسَاءه وقال: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه). الحديث. قال الحافظ: (حُصَين فيه ضعف ولو صَحَّ لحُمِل على المجاز، أي [لمّا] بلغنا خَبَر بعث النبي عَيِّلِيَّة أو على الحَذْف أي لما بُعِث رسول الله عَيِّلَة ثم دعا إلى الله ثم قدم المدينة ثم حارب قريشاً وغيرهم ثم فتح مكة ثم وفدت عليه الوفود». قلت: هذا الحديث رواه البيهقي من هذا الطريق عن جرير بلفظ: «بعث إليّ رسول الله عَيِّلَةً فأتيتُه». وهذه الرواية لا إشكال فيها، ولم أر الحديث في مجمع الزوائد في مناقب جرير.

الثانيي: بَحْزُمُ أَبُوَّ عمر بأن جريراً أسلم قبل وفاة النبي عَيِّلَةٍ بأربعين يوماً قال الحافظ: وهو غلط ففي الصحيحين عنه أن النبي عَيِّلِةٍ قال له في حجة الوداع: «استنْصِت الناس»(١).

الثالث: جزم محمد بن عمر الأسلمي بأنه وفد على رسول الله عَلَيْكُم في شهر رمضان سنة عشر وأن بعثه إلى ذي الخَلَصة كان بعد ذلك، وأنه وافى مع رسول الله عَلَيْكُم حَجَّة الوداع من عامه.

قال الحافظ: وعندي فيه نظر لأن شريكاً حدَّث عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال: قال لنا رسول الله عَلِيَّة: «إن أخاكم النجاشي قد مات»(٢). الحديث أخرجه الطبراني فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر لأن النجاشي مات قبل ذلك.

الرابع: في بيان غريب ما سبق:.

البَجَلِيّ: بموحدة فجيم مفتوحتين فلام فياء نَسَب.

<sup>.(</sup>١) أخرجه البخاري ٤١/١ ومسلم في كتاب الإيمان (١١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٣٦٧/٢ والترمذي (١٠٣٩) وابن ماجة (١٥٣٥) والنسائي ٦٩/٤ وأحمد في المسند ٤/ ٣٦٠ وابن أبي شيبة ٣٦٢/٣.

العَيْبَة: بعين مهملة مفتوحة وتحتية ساكنة بعدها موحدة فتاء تأنيث: ما يجعل المسافر فيه ثيابه.

الحُلَّة: بحاء مهملة مضمومة فلام مفتوحة مشددة: البُوْد من برود اليمن، ولا يُسَمَّى حُلَّة إلا أن يكون ثَوْبَيْنِ من جنس واحد.

الحدق: بحاء فدال مهملتين مفتوحتين فقاف: جمع حدقة وهي العين.

الفَجّ: تقدم الكلام عليه.

ذي يمن: [بمثناة تحتية وميم مفتوحتين فنون].

مشحة: بميم مفتوحة فسين مهملة ساكنة فحاء مهملة مفتوحة فتاء تأنيث أي أَثَر ظاهر منه.

## الباب التاسع والعشرون

#### في وفود جعدة إليه صلى الله عليه وسلم

[قال أخبرنا هشام بن محمد عن رجل من بني عَقِيل قال: وفد إلى رسول الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ بالفَلَج ضَيْعة وكتب لهم كتاباً وهو عندهم].

#### الباب الثلاثون

## [في وفود جعفيُّ إليه صلى الله عليه وسلم]

«كتاب من محمد رسول الله لقيش بن سلِمة بن شراحيل أنّي استَعْملتُك على مُرَّان ومواليها، ومحريم ومواليها، والكُلاب ومواليها، [من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصدَّق ماله وصفَّاه». قال الكُلاب أود، وزُبَيْد] وجزْء ابن سعد العشيرة، وزيد الله بن سعد، وعائذ الله بن سعد، وبنو صلاة من بنى الحارث بن كعب..

ثم قالا: يا رسول الله إن أُمَّنَا مُلَيْكَة بنت الحُلُو كانت تَفُكَّ العافي، وتُطْعِم البائس، وتَرْحم المسكين، وإنها ماتت وقد وأدتْ بُنَيَّة لها صغيرة فما حالها؟ فقال رسول الله عَيَّكَ : «الوائدة والموؤدة في النار». فقاما مُغْضَبَيْن. فقال: «إِلَيّ فارّجِعا». فقال: «وأُمِّي مع أُمِّكِما». فأبيا ومضيا وهما يقولان: والله إن رجلاً أَطْعمنا القلب وزعم أنَّ أمَّنا في النار لأهل ألا يُتَبع. وذهبا. فلما كانا ببعض الطريق لقيا رجلاً من أصحاب رسول الله عَيَّكَ معه إبل من إبل الصدقة فأوثقاه وطردا الإبل.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٨٩/٢.

فبلغ ذلك النبي عَلَيْكُ فلعنهما فيمن كان يلعن في قوله: (لعن الله رِعْلاً وذَكُوانَ وعُصيَّةً ولِحُيَانَ وابْنَي مُلَيْكَة بن حرِيم ومُرَّانَ».

وروى ابن سعد (١) عن أشياخ قالوا: وفد أبو سبرة وهو يزيد بن مالك بن عبد الله المجعّفييّ على النبي عَلَيْتُ ومعه إبناه سبرة وعزيز. فقال رسول الله عَلَيْتُ لعزيز: «ما اسمك؟» قال عزيز. قال: «لا عزيز إلا الله أنت عبد الرحمن». فأسلموا. وقال أبو سبرة: يا رسول الله إنَّ يِظَهْرِ كَفِّي سِلْعة قد منعتني من خِطَام راحلتي. فدعا له رسول الله عَلَيْتُ [بقدح، فجعل يضرب به على السّلْعة ويمسحها فذهبت فدعا له رسول الله عَلَيْتُ ولإِبْنَيْه، وقال له: يا رسول الله أَقْطِعْنِي وادي قَوْمي باليمن، وكان يُقال له محودان. ففعل.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

قوله في هذا الخبر: «وأُمِّي مع أُمِّكما»، سبق الكلام عليه في باب وفاة آمنة أم رسول الله عَلِيلِه، والإسناد واه بمُرَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٩٠/٢.

# الباب الحادي والْ لاثون في وفود جهينة إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد (١) عن أبي عبد الرحمن المدني قال: لما قدم النبي عَلَيْ المدينة وفد إليه عبد العُزَّى بن بدر بن زيد بن معاوية الجُهَني من بني الرَّبعة بن زَيْدان بن قَيْس بن جُهَيْنة، ومعه أخوه لأمه أبو رؤعة، وهو ابن عم له. فقال رسول الله عَلَيْ لعبد العُزَّى: «أنت عبد الله». ولأبي رؤعة: «أنت رُغت العدو إن شاء الله». وقال: «من أنتم؟» قالوا: بنو غَيَّان. قال: «أنتم بنو رشدان». وكان اسم واديهم غَوى، فسمًاه رسول الله عَلَيْ : ـ رُشُداً ـ وقال لجبلَيْ جُهَيْنة: «الأشعر والأجرد: هما من جبال الجنَّة لا تَطَوُّهما فِتْنَة». وأعطى اللواء يوم الفتح عبد الله بن بدر وخط لهم مسجدهم، وهو أول مسجد خُطَّ بالمدينة.

وروى ابن سعد عن رجل من مُجهَيْنة من بني دهمان عن أبيه وقد صحب النبي عَلَيْهُ قال: قال عمرو بن مُرَّة المُجهَنِيِّ: كان لنا صنم وكنا نُعَظُّمه وكنت سادِنَه، فلما سمعتُ برسول الله عَلِيَّةً فأسلمت وشَهِدْتُ شهادة الحق، وآمنت بما جاء به من حلال وحرام، فذلك حين أقول:

شَهِدْتُ بِأَنَّ اللهِ حَتَّ وَإِنَّنِي لَآلِهَ فِهِ الأَحْبَ الِ أَوْلُ تَارِكِ وَشَمَّرْتُ عَنْ سَاقِي الإِزَارَ مُهَاجِرًا إِلَيْكَ أَجُوبُ الوَعْثَ بَعْد الدَّكَادِكِ لأَصْحَبَ خَيْرَ النَّاسِ نَفْساً ووَالِداً رَسُولَ مَلِيكِ النَّاسِ فَوْقَ الحَبَائِكِ

قال: ثم بعثه رسول الله عَلَيْكُ إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فأجابوه إلا رجلاً واحداً، وَدُعليه قوله فدعا عليه عمرو بن مُرَّة فسقط فُوه فما كان يَقْدِر على الكلام وعَمِي واحتاج.

وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عَنَّهُما قال: سمعت رسول الله عَيَّالِكَ يقول: «جُهَيْنَة مِنِّي وأنا منهم، غَضِبوا لِغَضَبي ورضوا لرضائي، أغضب لغضبهم. مَنْ أغضبهم فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله، رواه الطبراني برجال ثقات غير الحارث بن مَعْبَد فَيْحُرُّر حَالُه(٢).

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

بنو الرَّبَعة: [بالتحريك حَيٌّ من الأَزْد].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠٨/١٨ وذكره الهيثمي في المجمع ٤٨/١٠.

زَيْدَان: بلفظ تثنية زيد.

أبو رَوْعة: [بفتح الراء وسكون الواو، وبالعين المهملة فتاء تأنيث].

بنو غَيَّان: بغيم معجمة فمثناة تحتية مشددة فألف فنون.

أجوب: بألف فجيم مضمومة فواو موحدة: أكشف.

الوَّعْث: [بفتح الواو وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة].

الدُّكَادِك: [ما تَلَبُّد من الرَّمْل بالأرض].

الحَبَائك: بحاء مهملة فموحدة مفتوحتين فألف فمثناة تحتية فكاف: الطُرُق واحدها حبيكة والمُرَاد بها السماء لأن فيها طُرُق النجوم.

## الباب الثاني والثلاثون

## في وهود جيشان إليه صلى الله عليه وسلم

نقل ابن سعد (١) عن عمرو بن شُعَيب قال: قدم أبو وَهْب الجَيْشَاني على رسول الله عَلَيْ في نفر من قومه، فسألوه عن أَشْرِبة تكون باليمن. قال: فسَمُوا له البِثْعَ من العَسَل والمِزْر من الشعير. فقال رسول الله عَلَيْ : «هل تَشكَرُون منها؟» قالوا: إن أَكْتُونا سَكِونا. قال: «فحرامٌ قَلِيلُ ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ». وسألوه عن الرجل يَتَّخِذ الشَّرَابَ فيسقِيه عُمَّالَه، فقال رسول الله عَلَيْ مُشكِر حَرَام».

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

جيشان: [بفتح الجيم وسكون المثناة التحتية فألف فنون: مِخْلاَف باليّمَن].

البِتْع: بموحدة فمثناة فوقية ساكنة وقد تُحَرَّك فعين مهملة: نبيذ التَمْر وهو خَمْر أهل اليمن.

#### الباب الثالث والثلاثون

#### في وفود الحارث بن حسان إليه صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد، والترمذي والنسائي وابن ما عنه عن الحارث بن حسّان البكري قال: خرجت أشكو العلاء الحضرمي إلى رسول الله عَيَّاتُ فمررت بالرَّبَذَة فإذا عجوز من بني تميم مُنْقَطَعٌ بها، فقالت: يا عبد الله إنَّ لي إلى رسول الله حاجة فهل أنت مُبْلِغِي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غَاصٌ بأهله وإذا راية سوداء تَخْفُق وبلال مُتقلّد السيف بين يَدَيُ رسول الله عَيَّاتُ فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وَجُهاً. قال: فجلست فدخل منزله فاستأذنت عليه فأذِن لي. فدخلت فسلمتُ فقال: «هل كان بينكم وبين تميم شيء؟» قلت: نعم، وكانت الدائرة عليهم ومررث بعجوز من بني تميم مُنْقَطَع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب. فأذِن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله إنْ رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدَّهْنَاء. فَحَمِيَتْ العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله أيْن بينطر مُضَرُك؟ قال: قلت: إنَّ مِثْلِي ما قال الأول مِعْزَى حَمَلَتْ حَتْفها، حَمَلْتُ هذه ولا أشعر يضطر مُضَرُك؟ قال: قلت: إنَّ مِثْلِي ما قال الأول مِعْزَى حَمَلَتْ حَتْفها، حَمَلْتُ هذه ولا أشعر الها كانت لي خَصْماً أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قالت هي: وما وافد عاد؟ وهي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٢١/٢.

أعلم بالحديث منه ولكن تستطعمه. قلت: إنَّ عاداً قَحَطوا فبعثوا وانداً لهم، فمَرَّ بمعاوية بن بكر. فأقام عنده شهراً يسقيه الخَمْر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مَهْرَة فقال: اللهم إنك تعلم لم أجِيء إلى مريض فأُداويه ولا إلى أسير فأُفاديه، اللهم اسقِ عاداً ما كنت تَسْقِيه. فمرَّتْ به سحابات سود، فنُودِيَ منها: اخْتَرُ، فأوماً إلى سحابة منها سوداء فنُودِيَ منها: خُذُها رماداً رَمُدَداً، لا تُبقِ من عادٍ أحداً. قال: فما بلغني أنه أرسل عليهم من الربح إلا بقدر ما يَجْرِي في خاتمِي هذا حتى هلكواً. قال أبو وائل: وكانت المرأة أو الرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا يَكُنْ كوافد عاد.

## الباب الرابع والثلاثون

# في وفود بني الحارث بن كعب إليه صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى إن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما انقاد له بنو المحارث بن كعب بِنَجْرَان كتب بذلك كتاباً إلى رسول الله عَيَّلَةً، فكتب إليه رسول الله عَيَّلَةً أن يُقْبِل معه وَفْدُهم، فأقبل وأقبل معه قَيْس بن الحصين ذي الغُصَّة، ويزيد بن عبد الممتدان، ويزيد بن الممتحجّل، وعبد الله بن قُرَاد الزيادي، وشَدَّاد بن عبد الله القَنَاني، وعمرو بن عبد الله الطَّبَابِي.

وقال لهم رسول الله عَيِّلِيَّةِ: «بِمَ كنتم تَغْلِبُون مَنْ قَاتَلَكم في الجاهلية؟» قالوا: لم نكن نغلِب أحداً. قال: «بَلَى [قد كنتم تغلبون مَنْ قاتلكم]» قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرَّق، ولا نبدأ أحداً بِظُلْم. قال: «صَدَقْتُم». وأَمَّر عليهم قَيْس بن الحُصَيْن فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوَّال أو في صَدْر ذي القعدة فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله عَلَيْكُ (۱).

وكان بعث خالداً إليهم في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً، فإن استجابوا فليقبل منهم وإلا فليقاتلهم فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الرُّحْبَان في كل وجه يدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلموا». فأسلم الناس ودخلوا فيما دُعوا إليه وأقام خالد فيهم يُعَلِّمهم الإسلام. وكتب النبي عَيِّلِكُ [كتاباً نُسْخَتُه: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد، سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم، وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله وأن قد هداهم الله بُهَداه فبَشَرهم وأَنْذِرْهم وأَقِلْ ولْيُقْبِل معك وفدهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته]».

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ٥/٥٩.

#### الباب الخامس والثلاثون

#### في وفود الحجاج بن علاط السُّلمي وما وقع فيه من الآيات.

روى ابن أبي الدنيا في الهواتف وابن عساكر عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: سبب إسلام الحَجَّاج بن عِلاَط أنه خرج في رَكْب من قومه إلى مكة، فلما جَنَّ عليه الليل وهو في وادٍ مُوحِشٍ مَخُوف فقال له أصحابه: قُمْ يا أبا كلاب فحُذْ لنفسك ولأصحابك أماناً. فقام الحَجَّاج بن عِلاَط يطوف حولهم يَكْلَوُهم ويقول: أُعِيدُ نَفْسِي وأُعِيدُ صَحْبي من كل جِنِّي بهذا النَّقْب حتى أَوْبَ سَالِماً ورَكْبي.

فسمع قائلا يقول: ﴿يَا مَعْشَرَ البِينِّ والإِنْسِ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَواتِ والأَرْضِ فانْفُدُوا لاَ تَنْفُدُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانَ ﴿ [الرحمن ٣٣]. فلما قدم مكة أخبر بذلك قريشاً فقالوا: [صَبَأْتَ والله يا أبا كلاب] إن هذا فيما يَرْعُم محمد أنه أُنْزِل عليه [فقال: والله لقد سمعته وسَمِعه هؤلاء معي]. فسأل عن النبي عَيِّلَيْ فقيل له بالمدينة، فأتاه فأسلم.

#### الباب السادس والثلاثون

## في وفود حضرموت إليه صلى الله عليه وسلم

قال ابن سعد (١): قالوا: وقدم وفد حضرموت مع وفد كنْدَة على رسول الله عَيَّالَة وهم بَنُو وَلِيعة ملوك حَضْرَمَوْت: جَمَد، ومِخْوَس، ومِشْرَح، وأَبْضَعَة فأسلموا. وقال مِخْوَس: يا رسول الله ادْعُ الله، أن يُذْهِب عني هذه الرُّتَة من لساني. فدعا له وأطعمه طُعْمَة من صدقة حضْرَمَوْت.

وروى ابن سعد عن أبي عبيدة من ولد عَمَّار بن ياسر قال: وفد مِخْوَس بن مَعْدِي كُرِب بن وَلِيعة فيمن معه على النبي عَيِّلِهُ، ثم خرجوا من عنده فأصابت مِخْوَس اللَّقْوَة، فرجع منهم نفر فقالوا: يا رسول الله سَيِّدُ العَرَب ضربته اللَّقْوَة فاذلُلْنا على دوائه. فقال: «خذوا مِخْيَطاً فَاحْمُوه في النار ثم اقْلِبوا شَفْرَ عَيْنه ففيها شِفاؤه وإليها مَصِيره فالله أعلم ما قلتم حين خرجتم من عندي». فصنعوا به فَبَرَأ.

وروى ابن سعد عن عمرو بن مهاجر الكندي قال: كانت امرأة من حضرموت ثم من تَنْعَة يقال لها: تَهْنَاة بنت كُلَيْب صنعت لرسول الله عَيِّلِكُ كُسْوَة ثم دعت ابنها كُلَيْب بن أسد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/. ١١٢

ابن كُلَيْب. فقالت: انْطَلِق بهذه الكُسْوَة إلى النبي عَلِيُّكِم، فأتاه بها وأسلم، فدعا له وقال كُلَيْب حين أتبي رسول الله عَلَيْنَةِ:

مِنْ وَشْرِ بَرْهُوتِ يَهْوِي بِي عُذَافِرةً إلَيْكَ يا خَيْرَ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ تَجُوبُ بِي صَفْصَفاً غُبْراً مَنَاهِلُهُ لَنزُدَادُ عَفْواً إِذَا مَا كَلَّتِ الإِبِلُ شَهْرَيْنِ أَعْمَلُهَا نَصًّا عَلَى وَجَلَ أَرْجُو بِلَاكَ ثَوَابَ اللهِ يَا رَجُلُ

أَنْتَ النبي اللَّذِي كُنَّا لُخَبُّرُهُ وَبَشَّرَتْنَا بِهِ التَّوْرَاةُ والرُّسُلُ

#### الباب السابع والثلاثون

#### في وفود الحكم بن حزن الكلفي إليه صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد، وأبو داود، والبيهقي، وأبو نُعَيْم، واللفظ له عن الحَكَم بن حَرْن رضى الله تعالى عنه قال: قدمنا على رسول الله عَيْكُ سابع سبعة أو تاسع تسعة، فأذِن لنا فدخلنا، فقلنا: يا رسول الله أتيناك لتَدْعُو لنا بخَيْر، فدعا لنا بخير، وأمَر بنا فانزلنا وأمرَ لنا بشيء من تَـَـْمر، والشَّـأْنُ إِذ ذاك دُون، فليِثْنَا أيَّاماً فشَـهِـدنا بها الـجمعة مع رسول الله عَيْمِا في فقام مُتَوَكِّمًا على قَوْس أو عَصَا، فحَمِد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طَيّبات مباركات، ثم قال: (يا أَيُّها الناس إنكم لن تُطِيقوا أن تفعلوا كُلَّ ما أُمِرْتُم به ولكن سَدِّدُوا وأَبْشِروا»(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر كنز العمال (٢١٩٥) وأحمد في المسند ٢١٢/٤.

#### الباب الثامن والثلاثون

# في وفود حمير ورسولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الإمام الهَمْدَاني في الأنساب: كتب رسول الله عَلَيْكَ إلى الحارث بن عَبْد كُلال بن غرب وأخيه تُعَيْم، وأمر رسوله أن يقرأ عليهما لم يكن. ووفد عليه الحارث فأسلم فاعتنقه وأفرشه رِدَاءه، وقال قبل أن يدخل عليه: «يدخلُ عليكم من هذا الفَجّ رجلٌ كريم الجَدَّيْن صبيح الخَدَّيْن فكأنه»انتهى.

قال الحافظ رحمه الله تعالى: «والذي تضافرت به الروايات أنه أرسل بإسلامه وأقام باليمن».

وروى ابن سعد رحمه الله تعالى عن رجل من حِمْيَر أدرك رسول الله عَيِّلِيَّهُ ووفد عليه قال: قدم على رسول الله عَيِّلِيَّهُ مالك بن مُرَارة الرَّهَاوِي رسول ملوك حِمْيَر بكتابهم [وإسلامهم] وهم الحارث بن عبد كُلال، ونُعَيْم بن عبد كُلال والنَّعْمَان قَيْلُ ذي رُعَيْن ومَعَافِر وهَمْدَان، وذلك في شهر رمضان سنة تسع. وقال ابن إسحاق: مقدم رسول الله عَيِّلِيَّهُ من تَبُوك.

فأمر رسول الله عَلَيْكَ بلالاً أن يُنْزِله ويُكْرِمه ويُصَيِّفه. وكتب إليهم رسول الله عَلَيْكَ: «أما بعد فإني أَحمدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مَقْفَلَنا من أرض الروم، فبلغ ما أرسلتم به، وخَبِّر عَمًا قِبلَكُم، وأَنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين، فإن الله تباك وتعالى قد هداكم بُهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأعطيتم من المَعْنم خُعْس الله وخُعْسَ نبيه وصَفيه، وما كُتِب على المؤمنين من الصدقة من العَقار عُشْر ما سقت العَيْن وسَقَت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العُشْر. إن في الإبل الأبين ابنة لَبون، وفي كل تحمْس من الإبل شاة، وفي كل أربعين من البقر بَهرة، وفي كل تحمْس من البل شاة، وفي كل عَشْر من البقر تَبِيع جَذَع أو جَذَعة، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وخدها شاة، وإنها فريضة الله التي فَرَض على المؤمنين في الصَّدكة، من زاد خَيْراً فهو خَيْر له، ومن أَدَّى ذلك وأشهد على إسلامه، وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين: له ما لَهُمْ وعليه ما عليهم، وله ذِمَّةُ الله وذِمَّةُ رسوله، ومن مَنه فإنه لا يُرَدُّ عنها، وعليه الجزيّة على كل حَالِم . ذَكر أو أَنْنى، حُرِّ أو على عبد . دينار واف من قيمة المتعافي أو عِوَشُه ثيابًا، فمن أَدَّى ذلك إلى رسول الله عَلَيْ فإن له عَلْد دينار واف من مَنه فإنه عَلَة له ولم سؤله، ومن مَنه فإنه عَلَة له ولم سؤله.

أما بعد فإن رسول الله محمداً أرسل إلى زُرْعَة ذي يَزَن أَنْ إذا أَتَاكُم رُسُلِي فأُوصيكم

| <br> | <br> | <del></del> | <br> |  |
|------|------|-------------|------|--|
| ,    |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |
|      |      |             |      |  |

Conve

زُرْعة: بضم الزاي وسكون الراء وفتح العين المهملة.

ذُو يَزَن: [يَزَن مُحَرَّدة وادٍ، وبَطْن من حِمْيَر، وذو يَزَن ملك لحِمْير لأنه حَمّى ذلك الوادي] ووقع عند أبي عمر زُرْعَة بن ذي يَزَن، وصَوَّب ابن الأمين إسقاط «ابن».

مُنْقَلَبَنَا: بفتح اللام.

فَلَقِيَنا: بفتح التحتية، والضمير في محل نصب مفعول.

قِبَلَكُمْ: بكسر القاف وفتح الموحدة.

الصَّفِيّ: يأتي الكلام عليه في الخصائص.

الغَرْب: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالموحدة: الدُّلو.

ابنة لَبُون: بلام مفتوحة فموحدة مضمومة فواو فنون: من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة فصارت أمه لَبُوناً، أي ذات لَبَن.

التَّبِيع: بفتح الفوقية وكسر الموحدة فمثناة تحتية فعين مهملة: ولد البقرة أوَّل سنة.

الجَذَع: بالجيم والذال المعجمة المفتوحتين وعين مهملة: من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والغنم ما دخل في السنة الثانية، وقيل البقر في الثالثة.

سائِمة وحُدَها: راعية وَحُدها.

ظَاهَر: عَاوَن.

الذِّمَّة: الأمان والعَهْد.

لا يُرَدّ: بالبناء للمفعول.

على كل حَالِمٍ ذَكرٍ أو أُنثى، حُرِّ أو عَبْد: هذا لم يُذْكر له إسناد، ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أنْ لا جِزْيَة على امرأة ولا من رِقّ.

رُشلِي: فاعل أَتَاكُمْ.

مُعَاذ: ومَنْ بَعْدَه بالرفع بَدَل من رُسُلِي، أو بالجَرّ بدل من بهم.

عُبَادة والد مالك: بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة.

مُرَارة: بضم الميم وتخفيف الراء.

المخاليف: بميم فخاء معجمة فألف فلام فتحتية ففاء: جمع مِخْلاَف، وهو في اليمن كالوُسْتَاق في العراق.

أَبْشِر بخير: بفتح الهمزة وكسر الشين المعجمة.

آمُرُكَ: بمدّ الهمزة.

لا تُخَاذِلوا: بضم الفوقية وبالخاء والذال المكسورة المعجمتين أو بفتحهما.

## الباب التاسع والثلاثون

# في وفود بني حنيفة ومسيلمة الكذاب معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال في زاد المعاد: [قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله عَيِّكَ وفد بني حنيفة فيهم مُسَيْلِمة بن حبيب الكَذَّاب] وكان مُنْزَلُهُم في دار امرأة من الأنصار من بني النَّجَّار، فأتوا بمُسَيْلِمة إلى رسول الله عَيْكَ جالس مع أصحابه في يده عَسِيب من سَعَف النَّخل، فلما انتهى إلى رسول الله عَيْكَ وهم يسترونه بالثياب كَلَّمه وسأله، فقال له رسول الله عَيْكَة : «لو سألتني هذا العَسِيب الذي في يدي ما أَعْطَيْتُكَه»(١). قال ابن فقال له رسول الله عَيْكَة : «لو سألتني هذا العَسِيب الذي في يدي ما أَعْطَيْتُكَه»(١). قال ابن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله عَيْكَة وخلَّفُوا مُسَيْلِمة في رحالهم فلما أسلموا ذكروا له مكانه فقالوا: يا رسول الله عَيْكَة وخلَفُنا صاحباً لنا في رحالنا وركابنا، يحفظها لنا. فأمر له نقالوا: يا رسول الله عَيْكَة والله عَيْكَة وجاءوا رسول الله عَيْكَة وجاءوا رسول الله عَيْكَة وجاءوا أصحابة. [وذلك الذي يريد رسول الله عَيْكَة والله وتَنبَأ وقال: إنِي قد أُشْرِكُتُ في الأمْرِ معه، أَلم بالذي أعطاه. فلما قدموا اليمامة ارْتَدَّ عَدُو الله وتَنبَأ وقال: إنِي قد أُشْرِكُتُ في الأمْر معه، أَلم بالذي أعطاه. فلما قدموا اليمامة ارْتَدَّ عَدُو الله وتنبَأ وقال: إنِي قد أُشْرِكُتُ في الأمْر معه، أَلم يَقُلُ لكم حين ذكرتموني له: «أَمَا إنه ليس بشَرُّكُم مكاناً»؟ وما ذاك إلاَ لِمَا كان يغلم أني قد أُشْرِكُتُ في الأمر معه.

ثم جعل يَشجَع السَّجْعَان فيقول لهم فيما يقول مُضَاهَاةً للقرآن: لقد أَنْعَمَ الله على المُحْبَلَى، أخرج منها نَسَمَة تَسْعَى، من بين صِفاق وَحَشَا. ووضع عنهم الصلاة وأَحلَّ لهم الحَمْرَ والزِّنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله عَيْلِكُ أنه نَبِيّ فأصففت معه بنو حنيفة على ذلك.

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله عَلَيْكَة: «من مُسَيْلَمة رسول الله إلى محمد رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإني قد أُشْرِكْتُ في الأمر معك وإن لنا نصف الأمر، وليس قريش قَوْماً يَعْدِلُون». فقدم عليه رسوله بهذا الكتاب. فكتب إليه رسول الله عَلَيْكَة:

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى مُسَيْلِمَة الكَذَّاب: سَلاَمٌ على مَنْ اتَّبَع الهُدَى، أما بعد فإن الأرض لله يُورِثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتَّقين، (٣). وكان ذلك في آخر سنة عشر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٥٠،٠٥ وابن كثير في البداية ٥٠.٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الدلائل ٥/٣٣١ وابن كثير في البداية ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٣٨٤/٦.

قال ابن إسحاق: حدثني سعد بن طارق عن سَلَمة بن نُعَيْم بن مسعود عن أبيه قال: سمعت رسول الله عَيِّلِة حين جاءه رسولا مُسَيْلِمَة الكَذَّاب بكتابه يقول لهما: «وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟» قالا: نعم. فقال: «أما والله لَوْلا أنَّ الوُسُل لا تُقْتَل لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا(). وروى أبو داود والطَّيَاليسي في مسنده [عن عاصم] عن أبي واثل عن عبد الله [بن مسعود] قال: جاء ابنُ النَّوَاحة، وابن أَثَال رسولين لمُسَيْعلمة إلى رسول الله عَيِّلِة فقال لهما: «تشهدان أني رسول الله؟» فقال: نشهد أن مُسيلمة رسول الله. فقال رسول الله عَيَّلِةُ: «آمنتُ بالله ورسله، ولو كنتُ قاتلاً رسولاً لقَتَلْتُكُما»(). قال عبد الله [بن مسعود]: فمضت السُّنَة بأن الوُسُل لا تُقْتَل».

وفي البخاري عن أبي رجاء العُطَارِدي قال: لما بُعِث النبي عَلِيلَةٍ فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذّاب بالنار، وكُنّا نعبُد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجراً هو أحسن منه ألقينا ذلك وأخذناه، فإذا لم نجد حجراً جمعنا حَثْيَةً من تُراب، ثم جئنا بغنم فحلبْتاها عليه ثم طُفْنا به، وكُنّا إذا دخل رجب قلنا: جاء مُنَصِّلُ الأَسِنّة فلا نَدَع سَهْماً فيه حَدِيدة ولا حدِيدة في رمح إلا نزعناها والقينناها(٣) قلت: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم مسيلمة الكذّاب على عهد رسول الله عَلَيْة، فجعل يقول: إنْ جعل لي محمد الأمر من بعده تَبِعثُه، وقدمها في بَشَر كثير من قومه، فأقْبَلَ إليه رسول الله عَلَيْة، ومعه ثابت بن قيس بن شَمَّاس، وفي يد النبي عَلَيْة قِطْعَة جَرِيد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: «لَوْ سألتني هذه القطعة ما أعْطَيْتُكُها ولن تَعْدو أمر الله فيك وَلَيْنُ أَذْبَوْتَ لَيَمْقِرَنَّكَ الله وإني لأراكَ الذي هذه القطعة ما رَبَّت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني» (٤). ثم انصرف عنه.

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فسألت عن قول النبي عَلَيْكِم: (إنك أرى الذي أُرِيثُ فيه ما رَأَيْتُ»، فأخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْلِكِم قال: (بينا أنا نائم رأيتُ في يَدَيَّ سِوَارَيْنِ من ذَهَب فَأَهَمَّنِي شأنهما فَأُوحِيَ إليَّ في المنام أن أَنْفُخْهُما فَطَارا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْن يَخْرُجان من بَعْدي أحدهما العَنْسِيِّ صاحب صَنْعَاء والآخر مُسَيْلِمَة صاحب اليمامة»(٥). وهذا أصحّ من حديث ابن إسحاق المتقدم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٥) والبيهقي ٢١١/٩ وذكره المتقي الهندي في الكنز (١٤٧٧٩) وابن كثير في البداية ٥١/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/١،٤٠٣٩٦/.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٦/ ٤ (٤٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٥/ ١٥٤(٣٦٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ٢١٦/٥ ومسلم (١٧٨١) وذكره المتقي الهندي في الكنز (٣٨٣٦١) وابن كثير في البداية ٥/٥ ٤.

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِّلَةَ: «بينا أنا نائم أُتِيْتُ بخزائن الأرض فَوْضِع في كَفِّي سِوَارَان من ذَهَب فَكَبُرا عليَّ فأُوحِيَ إليَّ أن أَنْفُخُهما فنفَخْتُهما فذهبا، فأوَّلْتُهما الكَذَّابَيْن اللذين أنا بينهما صاحب صَنْعاء وصاحب اليَمَامة».

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

حَنِيفة: أبو حَيِّ من اليمن. وهو حنيفة بن لُجَيِّم بن صَعْب بن بكر علي بن بكر بن وائل.

مَنزَلُهم: بفتح الزاي والمراد هنا نزولهم.

في درا امرأة من الأنصار من بني النجار: هي رَمْلَة بنت الحَدَث كان بيتها في بني قُرِيْظَة.

العسيب: بفتح العين وكسر السين المهملتين: الجريدة.

أَمَا: بفتح الهمزة وتخفيف الميم بمعنى ﴿أَلاَ ﴾ الاستفتاحية.

إنَّهُ: بكسر الهمزة.

الضَّيْعَة: بفتح الضاد المعجمة وسكون التحتية وبالعين المهملة والمُرَاد بها هنا ظَهْرُهم وحَوَاثِجُهم.

أُشْرِكْتُ: بضم الهمزة وسكون الشين المعجمة وكسر الراء بالبناء للمفعول والتاء فيه مضمومة لأنها للمتكلم.

# الباب الأربعون

#### في وفود خفاف بن نضلة إليه صلى الله عليه وسلم

روى أبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى والبيهقى في دلائل النبوة عن ذايِل بن الطُفَيْل بن عَمْرو الدَّوْسِي رضي الله تعالى عنه أن النبي عَلِيَّة قَعَد في مسجده مُنْصرفه من الأباطح فَقَدِم عليه خُفَاف بن نَصْلَة بن عَمْرو بن بهْدَلَة الثَّقَفِي فأنشد رسول الله عَيْكَة:

كُمْ قَدْ تَحَطَّمَتِ القَلُوصُ بِيَ الدُّجِي فِي مَهْمَهِ قَفْرِ مِنَ الفَلَوَاتِ فِلٌّ مِنَ التَّوْرِيسِ لَيْسَ بِقَاعِهِ نَبْتٌ مِنَ الإسْنَاتِ وَالأَزَمَاتِ إنِّي أَتَانِي فِي المَنَام مُسَاعِدٌ مِنْ جِنْ وَجْرَةَ كَانَ لِي وَمُوَاتِ يَدُعُو إِلَيْ لَيَ الِيا اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِ فَرَكِبْتُ نَاجِيّةً أَضَرّ بِنَيِّهَا جَمْزٌ تَجِبٌ بِهِ عَلَى الأَكْمَاتِ

حتَّى وَرَدْتُ إِلَى المدينَةِ جَاهِداً كَيْهَمَا أَرَاكَ مُفَرِّجَ المُرْبَاتِ

قال: فاستحسنه رسول الله عَيْكُم وقال: «إنَّ من البَيان كالسِّحر وإنَّ من الشِّعر كالحِكَم»(١).

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

خُفَاف: بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاءين.

نَصْلَة: بالنون والضاد المعجمة.

ذَابل: بذال معجمة فألف فموحدة فلام.

الدُّوسِي: بدال مهملة مفتوحة فواو فسين مهملة فياء نَسب.

بهْدَلَة: بموحدة مفتوحة فهاء ساكنة فدال مهملة فلام.

تَّحَطُّمَتْ: تَكَسَّرَتْ.

القَلُوص: من النُّوق الشَّابَّة وهي بمنزلة الجارية من النساء.

الدُّبحي: بدال مهملة مضمومة فجيم من دَجَا اللَّيلُ إذا تَمَّت ظُلْمَتُه، والدَّياجِي الليالي المُظٰلِمة والدُّجْنَة الظُّلْمَة.

المَهْمه: بميمين مفتوحتين بينهما هاء ساكنة: المَفَازة والْبَرِّيَّة.

القَفْر: بقاف مفتوحة ففاء ساكنة فراء.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٤/ ٥٥، ٢(٧/٧٦٠) والبخاري ١٠/ ٣٧٥(١٥).

الفَلَوَات: [جمع فلاة وهي أرض لا ماء فيها].

الفِلّ: بفاء مكسورة فلام: القوم المُنْهَزمُون من الفِلّ الكَسْر وهو مصدر سُمّي به يقع على الواحد والاثنين والثلاثة.

من التَّوْرِيس: [من وَرَّس النَّوْبَ بالوَرْس صبَعْه به].

بِقَاعه: [القَاع المُستَوي من الأرض].

الإسْنَات: [من أَسْنَتُوا أي أَجْدَبُوا].

الأزَمَات: جمع أزمَة وهي الشِدَّة.

وجُرة: [بواو مفتوحة فجيم ساكنة فراء مفتوحة فتاء تأنيث].

المُوَاتِي: [الموافق المطاوع].

احْزَأَلَّ: بهمزة وصل مكسورة فحاء مهملة ساكنة فهمزة مفتوحة فلام مشددة: انفزد والاحزئلال الإنفراد.

النَّاجِيَة: [الناقة السريعة التي تنجو بصاحبها].

أَضَرُّ نَبَيُّها: [التَّى بفتح النون وتشديد المثناة التحتية الشَّحْم وبكسر النون السُّمنُ].

الجَمَز: بجيم فميم مفتوحتين فزاي: ضَرْب من السَّيْر سريع فوق العَنق.

تَجَبّ: بمثناة فوقية فجيم موحدة: تقطع.

الأكمات: جمع أكمة وهي الرابية.

مُفَرِّج: بميم مضمومة ففاء مفتوحة فراء مشددة فجيم.

الكُرُبَات: بكاف وراء مضمومتين فموحدة فألف فتاء تأنيث.

#### الباب الحادي والأربعون

#### في وفود خثعم إليه صلى الله عليه وسلم

وعن غيرهم من أهل العلم يزيد بعضهم على بعض، قالوا: وَفَدَ عَثْعَتُ بن زَحْر، وأنّس بن مُدْرك في رجال من خَتْعم إلى رسول الله عَيْلِيّة بعد ما هدم جرير بن عبد الله البجلي ذا المخلّصة، وقتل من قتل من خَتْعم، فقالوا: آمنًا بالله ورسوله وما جاء [به] من عند الله فَاكْتُبُ لنا كِتَابًا نَتّبع ما فيه.

قالوا: وكتب رسول الله عَيِّكَ لِخَثْعم: (هذا كتابٌ من محمد رسول الله عَيِّكَ لِخَثْعم من حاضر بيشة وبادِيتُها أن كُلَّ دم أصبتُهُوه في الجاهلية فهو عنكم مؤضّوع، ومن أسْلَم منكم طَوْعاً أو كَرْهاً في يده حرثٌ من خَبار أو عزاز تشقيه السَّماءُ أو يرويه اللَّنَ فَزَكا عِمارةً في غَيْر أَرْمة ولا حطمة، فَلَهُ نَشْرُه وأَكُلُه، وعليهم في كُلِّ سيْحِ العُشْر وفي كُلِّ غَرْبٍ نِصْف العُشْر، شهد جرير بن عبد الله ومنْ حضر».

# الباب الثاني والأربعون

#### في وفود خولان إليه صلى الله عليه وسلم

قالوا: قَلِمَ وَفُلُ خَوْلان وهم عشْرة نَفَر في شعبان سنة عشْر، فقالوا: يا رسول الله نحن مؤمنون بالله ومُصدِّقون برسوله، ونحن على من وراءنا من قَوْمنا، وقد ضَربنا إلَيْكَ آباط الإبل، وركبتنا محرُونَ الأرض وسهولها، والحبِّنة لله ولرسوله علينا، وقدمنا زائرين لك. فقال رسول الله عَلَيْتُ: «أمّا ما ذَكُوثُم من مسِيركم إلَيَّ فإنَّ لكم بكُلِّ خَطُوة خَطَاها بَعِيرُ أَحَدِكم حَسنة، وأمّا قؤلُكُم زَائِرين لَك فإنه مَنْ زارني بالمدينة كان في حِوَارِي يَوْمَ القيامة». فقالوا: يا رسول الله عَدا السَّفَر الذي لا تَوى عليه. ثم قال رسول الله عَيْلَيْ: «ما فعل عَمُّ أنس؟» وهو صنم خَولان الله عما جِعْتُ به، ولو قد رجعنا إليه لهدَمناه، وبَقِيتُ منا بعد بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به ولو قد قيمنا عليه عدمناه إن شاء الله تعالى فقد كنا منه في غرور وفتنة. فقال لهم رسول الله عَيْلِيّه: «وما أعظم ما رأيتم من فتنته؟» قالوا: لقد رأيتُنَا وأسنتنا حتى أكلنا الرّمَّة، فجمعنا ما قيرنا عليه وابتعنا مائة ثَوْر ونحزاها لِعَمْ أنس قُربَاناً في غداة واحدة، وتركناها تَرِدُها السِّبَاع ونحن أخوج إليها من السّبَاع، فجاءنا الغَمْ من ساعتنا، ولقد رأينا الغَمْ بواري الرجل، فيقول قائلنا: أنْهم علينا عَمْ أنس.

وذكروا لرسول الله عَيِّكِهُ ما كانوا يَقْسِمون لِصنَمِهم هذا من أنعامهم وحروثهم وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جُزْءاً له وجُزْءاً لله بزعمهم. قالوا: كنا نزرع الزَّرْع فنجعل له وَسَطَه، فَنُسَمِّيه له، ونَسَمِّي زرعاً أخر حَجْرَة لله، فإذا مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه ليعم أنس، وإذا مالت الريح فالذي سميناه لله عَيِّكِهُ أن الله عزَّ وَجَلَّ قد أنزل عليه في ذلك: ﴿وجَعَلُوا للهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا للهِ بِزَعْمِهِم وَهَذَا للهُ رَكُونُ فَا لَكُونُ فَا لَا للهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى شُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إلَى اللهِ وَمَا كَانَ لللهِ فَهُو يَصِلُ إلَى شُركائِهِمْ فَلا يَصِلُ إلَى اللهِ وَمَا كَانَ للهِ فَهُو يَصِلُ إلَى شُركائِهِمْ صَاء مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعام ١٣٦].

قالوا: وكنًا نتحاكم إليه فَنكَلَّم. فقال رسول الله عَلَيْكَ: «تِلْك الشياطين تكلِّمُكم». قالوا: إنا أصبحنا يا رسول الله وقلوبنا تعرف أنه كان لا يضر ولا ينفع، ولا يدْري من عبدَهُ بِمَّن لم يَعْبُدْهُ. فقال رسول الله عَيْلِكَ: «الحمد لله الذي هَدَاكم وأكرمكم بمحمد عَيْلِكَ». وسألوا رسول الله عَيْلِكَ عن أشياء من أمر دينهم، فجعل يُخيرهم بها وأمر مَنْ يُعَلِّمهم القرآن والسُّنَن، وأمرهم بالوفاء بالعَهْد وأداء الأمانة ومحشن الجورار وألا يَظْلِموا أحداً. قال: قال رسول الله عَيْلَكَ: «الطُّلْمُ ظُلُمات يوم القيامة (١٠)». وأُنْزِلوا دار رِمْلَة بنت الحدث، وأمر بضيافة، فَأجرِيَتْ عليهم، ثم جاءوا بعد أيّام يُودِّعُونه، فأمر لهم بجوائز باثنتي عشرة أوقية ونَشًا، ورَجَعُوا إلى قومهم فلم يُحلُّوا عُقْدَةً حتى هَدَمُوا عَمّ أنس وحَرَّموا ما حرَّم عليهم رسول الله عَيْكَ وأحَلُوا ما أحَلَّ لهم.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

خَوْلاَن: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو.

مَنْ وراءنا: بفتح الميم.

آباط الإبل: بهمزة مفتوحة فألف فموحدة فألف فطاء مهملة: جمع إبط.

الحُرُون: بضم الحاء المهملة والزاي جمع حَرْن بفتح الحاء وسكون الزاي: ما غَلُظَ من الأرض.

الخُطُوة: بضم الخاء المعجمة وفتحها، فبالأول ما بين القدمين ـ وجمع القلَّة خُطُوّات والكثرة خِطَاء ـ وبالثاني المَرَّة الواحدة.

الجِوَارَ: بكسر الجيم وضمها: الذُّمام والعَهْد والتأمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٦٩/٣ والترمذي (٢٠٣٠) وأحمد في المسند ١٣٧/٢ والبيهقي ٩٣/٦.

التَّوَى: بفوقية فواو مفتوحتين فألف مقصورة: هلاك المال، يُقال تَوِيَ المالُ بالكسر يَتْوَى بالفتح تَوَى وأَتْوَأً، غَيْرهُ.

رأيْتُنَا: بضم الفوقية.

أَسْتَتُنَا: بهمزة قطع مفتوحة فسين مهملة ساكنة فنون مفتوحة ففوقية فنون: أجدبْنَا بإصَابة السَّنَة يقال أَسْنَتَ فهو مُشنِت إذا أجدَب.

الرُّمَّة: بكسر الراء وتشديد الميم المفتوحة فتاء التأنيث: العِظام البالية.

الزُّغم: بتثليث الزاي.

وَسُطُه: بفتح السين المهملة وسكونها.

الحَجْرَة: بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم: الناحية.

فَنُكَلُّم: بضم النون وفتح اللام المُشَدَّدة مبني للمفعول أي يُكَلِّمُنَا.

## الباب الثالث والأربعون

#### في وفود خشين إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد عن محمد بن عُمَر قال أخبرنا عبد الرحمن بن صالح عن مِحْجَن بن وَهُب قال: قَدِمَ أَبُو ثُعلبة الخُشَني على رسول الله عَيَّالِهُ وهو يَتَجَّهز إلى خَيْبَر فأسلم وخرج معه فشَهِد خَيْبَر، ثم قَدِم بعد ذلك سَبْعَةُ نفَر من خُشَيْن فنزلوا على أبي ثعلبة فأسلموا وبايعوا ورَجَعوا إلى قومهم.

## الباب الرابع والأربعون

#### في وفود الداريين إليه صلى الله عليه وسلم

قالوا: قَدِم وَفْدُ الداريين على رسول الله عَيْكُ مُنْصَرَفَهُ مِن تَبُوكُ وهم عَشْرةَ نَفَر منهم تَجِيم وَنُعَيْم ابنا أوس بن خارجة بن سَوَاد بن جَذِيمة بن دارع بن عَدِيّ بن الدَّار بن هانئ بن حبيب بن ثُمَارة بن لَخْم، ويزيد بن قَيْس بن خارجة، والفاكِه بن النُّعْمَان بن جَبَلة وأبو هِنْد، والطَّيِّب ابنا ذَرّ، وهو عبد الله بن رزين، وهانئ بن حبيب، وعَزِيز، ومُرَّة ابنا مالك بن سواد بن جَذِيمة.

فأسلموا، وسَمَّى رسول الله عَيِّلَةِ الطَّيِّب: عَبْدَ الله، وسَمَّى عَزِيزاً: عبد الرحمن. وأَهْدَى هانى بن حبيب لرسول الله عَيِّلَةِ أَفْراساً وقبَاءً مُحَوَّصاً بالذهب، فقيل الأفراس والقبَاء [وأعطاه العبَّاس بن عبد المطلب] فقال: «ما أَصْنَعُ به؟» قال: انْتَزِعُ الدَّهَب فتُحَلِّيه نِساءك أو تَسْتَنْفِقُه ثم تبيع الدَّياج فتَأْخُذ ثَمَنَه. فباعه العباس من رجل من يهود بثمانية آلاف دِرْهَم.

وقال تميم: لنا جِيرة من الرُّوم لهم قريتان يقال لإحداهما حِبْرَى والأُخرى بَيْت عَيْنُون، فإنْ فَتَح اللهُ عليك الشَّامَ فَهَبْهُمَا لي. قال: «فَهُمَا لَك». فلما قام أبو بكر أعطاه ذلك وكتب له به كتاباً(۱).

وأقام وَفْدُ الداريِّين حتى توفي رسول الله عَيِّكُ، وأَوْصَى لهم بجَادٌ مائة وَشق أي من خَيْبَر.

تنبيه: في بيان غريب ماسبق:.

الدَّاريِّين: بدال مهملة فألف فراء فمُثَّناتَيْن تحتيتين فنون.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٠٧/٢.

أَوْس: بهمزة مفتوحة فواو ساكنة فسين مهملة.

خارجة: بخاء معجمة فألف فراء فجيم.

سَوَاد: بسين مهملة مفتوحة فواو فألف فدال مهملة.

بحذيمة: بجيم مفتوحة فذال معجمة فمثناة تحتية فميم.

دَارع: بدال مهملة فألف فراء فعين مهملة.

عَدِيّ: بعين مفتوحة فدال مكسورة مهملتين فمثناة تحتية.

حبيب: بحاء مهملة مفتوحة فموحدة فمثناة فموحدة.

نُمارة: بنون مضمومة فميم فألف فراء فتاء تأنيث.

لَخْم: بلام مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فميم.

الفّاكِه: بفاء فألف فكاف فهاء.

جَبَلة: بجيم فموحدة فلام مفتوحات.

مُرّة: بميم مضمومة فراء فتاء تأنيث.

مُخَوَّصاً بالذهب: بميم مضمومة فخاء معجمة مفتوحة فواو مُشَدَّدة فصاد مهملة أي منسوجاً به كخوص النخل.

اللايباج: بدال مهملة مكسورة فمثناة تحتية فموحدة فألف فجيم، وهو الثياب المتخذة من الإبريسم، فارسي مُعَرَّب..

حِبْرَى: بكسر الحاء المهملة وإسكان الموحدة وفتح الراء.

بيت عيْثُون: بعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فنونين بينهما واو.

جاد مائة وَشق: بجيم فألف مهملة بمعنى المجدود أي نَخْل يُجَدِّ منه ما يبلغ مائة وَشق.

#### الباب الخامس والأربعون

#### في وفود دوس إليه صلى الله عليه وسلم

قال: قَدِم على رسول الله عَيِّكَ أربعمائة من دُوس فقال رسول الله عَيِّكَةِ: «مَرْحَباً أَحْسَن الناس وجوهاً وأطيبهم أفواهاً وأعظمهم أمانة (١٠)» رواه الطبراني بسَنَد ضعيف.

قال في زاد المعاد: قال ابن إسحاق: كان الطَّفَيْل بن عَمْرو والدَّوْسِي (٢) يُحدِّث أنه قَدِم مكة ورسول الله عَلَيْكِ بها. فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطُفَيْل رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً فقالوا له: يا طُفَيْل إنك قَدِمْتَ بِلادَنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا فوق جماعتنا وشَتْتَ أمْرنَا، وإنما قَوْلُه كالسِّحر يُفَرِّق بين المرء وابنه، وبين المرء وأخيه وبين الرجل وزَوْجه، وإنا نَحْشَى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تُكلِّمه ولا تَسْمَعْ منه. قال: فوالله ما زالوا بي حتى الجُمَعْتُ ألا السمع منه شيئاً ولا أُكلِّمه حتى حَشَوْتُ في أُذْنَيَّ حين غَدَوْتُ إلى المسجد كُوشفاً فرقاً من أن يَتْلُغَنِي شيء من قوله.

قال: فغَدَوْتُ إلى المسجد، فإذا رسول الله عَلَيْكَةٍ قائم يُصلِّي عند الكعبة، فَقُمْتُ قريباً منه، فأبَى الله إلا أن يُشمِعني بَعْضَ قوله، فسَمِعْتُ كلاماً حسناً فقُلتُ في نفسي واثْكُل أُمِّيَاه، والله إني لَرَجُلَّ لَبِيبٌ شاعر ما يَخْفَى عَلَيَّ الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان ما يقول حسناً قَبلتُ وإن كان قبيحاً تركتُ.

قال: فمكَثْتُ حتى انصرف رسول الله عَلَيْكَ إلى بيته فتَبِغتُه حتى إذا دخل بيته، دخلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحُوا يُخَوِّفُوني أمْرك حتى سددْتُ أُذُنَيَّ بكُرْسُف لِئلاً أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يُسْمِعنيه فسمِعْتُ قولاً حسَناً فاعْرض عَلَيَّ أمْك. فعرض عَلَيَّ رسول الله عَلَيْكَ الإسلام وتَلاَ عَلَيَّ القرآن فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه ولا أمراً أعدل منه فأسلمت وشَهدْتُ شهادة الحق وقلت: يا نَبِيَّ الله إني امرؤ مُطاع في قومي وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام، فادْعُ الله لي أن يجعل لي آية تكون عوناً لي عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: «اللهم اجعل له آية».

قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تُطْلِعني على الحاضر وقع نُورٌ بين عيْنَيًّ مثل المصباح قلت: اللهم في غير وجهي، إني أخشَى أن يظُنُوا أنها مُثْلَة وقعت في وجهي

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢٢/١٢ وذكره الهيثمي في المجمع ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) (الطفيل) بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس الدوسي.. وقيل هو ابن عبد عمرو ابن عبد الله بن مالك بن عمرو بن فهم لقبه ذو النور قيل استشهد باليمامة قاله ابن سعد تبعاً لابن الكلبي وقيل باليوموك قاله ابن حبان وقيل بأجنادين قاله موسى بن عقبة بن شهاب وأبو الأسود عن عروة. الإصابة ٣٨٨٠٢٨٦/٣.

لِفِراقي دينهم. قال: فتَحَوَّل فوقع في رأس سَوْطي كالقِنْديل المُعلَّق، وأنا أَنْهَبِط إليهم من الثَّنيَّة حتى جثْتُهم وأصبحت فيهم.

فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخاً كبيراً. فقلت: إلَيْكَ عَنِّي يا أَبَتِ فَلَسْتُ منك ولَسْتَ مِنْي. قال: ولِم يا بُنَيَّ، بأبي أنت وأُمِّي. قلت: فَرق الإسلام بيني وبينك فقد أسلمت وتابعت دين محمد عَيِّلِيَّة. قال: يا بُنَيَّ فَدِيني دِينُك. قال: فقلت: اذْهَبْ فاغْتَسِلُ وطَهِّر ثيابك، ثم تَعَال حتى أُعَلِّمَك ما عَلِمْتُ. قال: فذهب فاغتسل وطهَّر ثيتابَه. ثم جاء فعرضْتُ عليه الإسلام فأسلم.

ثم أتتني صاحبتي فقلت لها: إلَيْك عَنِّي فَلَسْتُ مِنْك ولَسْتِ مِنِّي. قالت: لِمَ بأبي أنت وأمي؟ قلت: فرق الإسلام بيني وبينك أسلمت وتابعت دين محمد عَلَيْكِ. قالت: فَدِينِي دِينُك فقلت: اذهبي فاغتسلي ففعلت، ثم جاءت فعَرضْتُ عليها الإسلام فأسلمت.

ثم دَعَوْتُ دَوْساً إلى الإسلام فأبطأوا عَلَيَّ فأتيت رسول الله عَيَّكَة. فقلت: يا نبيَّ الله إنه قد غلبني على دَوْس الزنا فَادْعُ الله عليهم. فقال: «اللهم الهدِ دَوْساً» ثم قال: «ارجع إلى قومك فَادْعُهم إلى الله وارفق بهم». فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دَوْس أدعوهم إلى الله. ثم قدمتُ على رسول الله عَيَّكَة بخيبَر، فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دَوْس. ثم لحقنا برسول الله عَيَّكَة بخيبَر، فأسهم لنا مع المسلمين.

قال ابن إسحاق: فلما قُبِض رسول الله عَلَيْتُ وارْتَدَّت العرب خرج الطُّفَيْل مع المسلمين إلى اليَمَامة، ومعه ابنه عمرو بن المسلمين حتى فرغوا من طُلَيْحَة، ثم سار مع المسلمين إلى اليَمَامة، ومعه ابنه عمرو بن الطُّفَيْل، فقال لأصحابه: إني قد رأيت رُقيا فاغبُرُوها لي: رأيت أن رأسي قد حُلِق وأنه قد خرج من فمي طائر، وأن امرأةً لَقِيَتْني فأدخلتني في فرجها، ورأيت أن ابني يطلبني طلباً حثيثاً، ثم رأيته محبس عَنِّي.

قَالُوا: خيراً رأيت. قال: أما والله إني قد أوَّلْتها. قالُوا: وما أَوَّلْتَها؟ قال: أمَّا حَلْقُ رأسي فَوَضْمُه، وأمَّا الطائر الذي خرج من فمي فرُوحي، وأمَّا المرأة التي أدخلتني في فرُجها فالأرض، ثُحُفّر فأُعَيَّب فيها، وأما طلب ابني إِيَّاي وحَبْسه عَنِّي فإني أراه سَيَجْهَد لأن يُصِيبَه من الشهادة ما أصابني. فقُتِل الطَّفَيْل شهيداً باليمامة، ومجرح ابنه بَحَرْحاً شديداً ثم قُتِل عام اليرموك شهيداً في زمن عمر رضي الله تعالى عنهم.

# الباب السادس والأربعون

#### فى قدوم ذباب بن الحارث عليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد عن عبد الرحمن بن أبي سَبْرَة الجُعْفِيّ قال: لما سمعوا بخروج النبي عَيْنَا وَثَب ذُبَاب ـ رجل من بني أنس الله بن سعد العشيرة ـ إلى صَنَم كان لسعد العشيرة يقال له فَوَّاض فحطمه ثم وفد إلى النبي عَيِّالِيْهِ وقال:

تَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِذْ جَاءَ بِالهُدَى وَخَلَفْتُ فَرَّاضاً بِدَار هَوَانِ شَدَدْتُ عَلَيْهِ شَدَّةً فَتَرَكْتُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَالدُّهْرُ ذُو حَدَثَانِ وَلَسَمُّنا رَأَيْسَتُ اللَّهَ أَظْهَرَ دِيسَنَهُ أَجَبْتُ رَسُولَ الْسَلِهِ حِينَ دَعَانِي فَأَصْبَحْتُ لِلإِسْلاَم مَا عِشْتُ نَاصِراً وَأَلْفَيْتُ فِيهِ كَلْكَلِي وَجِرَانِي فَمَنْ مُبْلِغٌ سَعْدَ العَشِيرَةِ أَنَّنِي شَرَيْتُ الَّذِي يَبْقَى بِآخَرَ فَانِي

وروى ابن سعد عن مسلم بن عبد الله بن شَرِيك النَّخَعِي عن أبيه قال: كان عبد الله بن ذُبَابِ الأُنْسِيِّ مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بصِفِّين فكان له غَناء.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

ذُبَاب: [بذال معجمة فموحدتين بينهما ألف].

فرًاض: [بفاء فراء مشددة فألف فضاد معجمة].

حَطَّمَهُ: بحاء فطاء مهملتين مفتوحتين فميم فهاء.

الكَلْكُل: [بكافين مفتوحتين بينهما لام ساكنة فلام أخرى: الصَّدْر أو ما بين التَّوْقُوتَيْن].

الجران: بجيم مكسورة فراء فألف فنون: باطن الغنَّق.

# الباب السابع والأربعون في وفود الرهاويين إليه صلى الله عليه وسلم

روى الطبراني برجال ثقات عن قتادة الرَّهاوي رضي الله تعالى عنه قال: «لما عقد لي رسول الله عَيِّلِيَّة على قومي، أخذتُ بيده فودَّعْتُه فقال رسول الله عَيِّلِيَّة: «جعل الله التَّقوى زادك، وغفر لك ذنبك ووجَّهَك للخَيْر حيثما تكون» (١). وروى ابن سعد عن زيد بن طلحة التَّيْمِي قال: قدم خمسة عشر رجلاً من الرَّهَاوِيِّين وهم حَيُّ من مَذْ حِج على رسول الله عَيِّلَة اسنة عشر، فنزلوا دار رَمْلَة بنت الحدث، فأتاهم رسول الله عَيِّلِيَّة، فتحدث عندهم طويلاً وأهدوا لرسول الله عَيِّلِيَّة هدايا منها فرس يقال له المِرْوَاح فأمر فَشُورَ بين يديه فأعجبه. فأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض، وأجازهم كما يجيز الوافد: أرفعهم اثني عشرة أوقية ونَشًا وأخفضهم خمس أواقي ثم رجعوا إلى بلادهم.

ثم قدم منهم نفر فحَجُوا مع رسول الله عَيِّكُ من المدينة وأقاموا حتى توفي رسول الله عَيِّكُم في الكتيبة جارية عليهم وكتب لهم كتاباً فباعوا ذلك في زمن معاوية.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

النَّشِّ: بالنون والشين المعجمة: نصف الأوقية وقيل النصف من كل شيء.

الرَّشق: بفتح الواو وسكون السين المهملة وبالقاف: سِتُّون صاعاً وقيل حِمْلُ بعير.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٥/١٩ والبخاري في التاريخ ١٨٥/٧ وذكره الهيثمي في المجمع ١٣١/١٠ والسيوطي في الدر ٢٢١/١.

#### الباب الثامن والأربعون

#### في وفود بني الرؤاس بن كلاب إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد (١) عن أبي نُفَيْع طارق بن عَلْقَمَة الرُّوَاسي قال: قدم رجل منا يقال له عمرو بن مالك بن قَيْس على رسول الله عَيَّالِيَّة، فأسلم ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام فقالوا: حتى نُصِيب من بني عقيل بن كعب مثلما أصابوا منا. فخرجوا يريدونهم، وخرج معهم عمرو ابن مالك فأصابوا منهم.

ثم خُرجوا يسوقون النَّعَم فأدركهم فارس من بني عقيل يقال له ربيعة بن المُنْتَفِق بن عقيل وهو يقول:

أَقْسَمْتُ لاَ أَطْعَنُ إِلاَّ فَارِساً إِذَا الكُمَاةُ أُلْبِسُوا القَلاَنِسَا

قال أبو نُفَيْع: فقلت نَجَوْتُم يا معشر الرَّجَّالة سائر اليوم. فأدرك العُقَيْلِيُّ رجلاً من بني عُبَيْد بن رُوَّاس يقال له المُحْرِس بن عبد الله [بن عمرو بن عُبَيْد بن رُوَّاس] فطعنه في عَضُدِه فَاخْتَلُها، فاعتنق المُحْرِس فرسه وقال: يا آلَ رُوَّاس. فقال ربيعة: رُوَّاس خَيْل أو أُنَاس؟ فعطف على ربيعة عمرو بن مالك فطعنه فقتله.

قال: ثم خرجنا نسوق النَّعَم، وأقبل بنو عقيل في طلبنا حتى انتهينا إلى تُرَبَّة فقطع ما بيننا وبينهم وادي تُرَبَّة، فجعلت بنو عقيل ينظرون إلينا ولا يَصِلون إلى شيء فمضينا.

قال عمرو بن مالك: فأُسْقِط في يدي وقلت قتلتُ رجلاً وقد أسلمت وبايعت النبي عَلَيْكُ فَسْدَدْتُ يَدَيَّ في عُلِّ إلى عُنقي، ثم خرجت أريد رسول الله عَلَيْكُ وقد بلغه ذلك. فقال: ﴿لَئِنْ أَتَانِي لأَضْرِبَنَ ما فوق الغُلِّ من يده﴾. فأطلقتُ يديَّ ثم أتيته فسَلَّمتُ عليه فأعرض عني، فأتيته عن يمينه فأعرض عني فأتيته عن يساره فأعرض عني فأتيته من قِبَل وجهه فقلت: ﴿يا رسول الله إن الرَّبُ لَيُتَرَضَّى فَيَرْضَى فَارْضَ عني رَضِيَ الله عنك». قال: ﴿قد رضيتُ عنك﴾.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

بنو الرؤاس: [براء مضمومة فواو مهموزة فألف فسين مهملة].

نُفَيْع: بنون مضمومة ففاء مفتوحة فمثناة تحتية فعين مهملة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/١/٥٤.

عَقِيل: بعين مهملة مفتوحة فقاف فمثناة تحتية فلام.

المُنْتَفِق: بميم مضمومة فنون ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة ففاء مكسورة فقاف.

الكُمَاة: جمع كَمِيّ كَغَنِيّ لابس السلاح من أكمَى نفسه سترها بالدِّرْع والبَيْضَة.

القَلاَنِس: جمع قَلَنْسُوة بفتح القاف واللام: ما يُلْبَس على الرأس.

المُحْرِس: [بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء فسين مهملة].

الغُلِّ: بغين معجمة مضمومة فلام مشددة: الحديدة التي تجمع يَدَيِّ الأسير إلى عنقه.

اخْتَلُّه: بخاء معجمة فمثناة فوقية أي أَنْفَذ الطعنة من الجانب الآخر.

تُرَبَّة: [بمثناة فوقية مضمومة فراء فموحدة مفتوحتين فتاء تأنيث].

# الباب التاسع والأربعون في وفود زبيد إليه صلى الله عليه وسلم

ولما كانت السنة التي توفي فيها رسول الله عَلَيْكُ، رأت زُبَيْد قبائل اليمن تُقْدِم على رسول الله عَلَيْكُ، يرجع راجعهم إلى بلادهم وهم على ما هم عليه. وكان رسول الله عَلَيْكُ استعمل خالد بن سعيد بن العاص على صدقاتهم وأرسله مع فَرْوَة بن مُسَيْك كما سيأتي فقال خالد: (والله لقد دخلنا فيما دخل فيه الناس. وصَدَّقنا بمحمد عَلَيْنَهُ، وخَلَّننا بينك وبين صدقات أموالنا، وكنا لك عَوْناً على من خالفك من قومنا».

قال خالد: قد فعلتم. قالوا: فَأَوْفِدُ منًا نفراً يقدمون على رسول الله عَيِّلِيَّ ويُخبرونه بإسلامنا ويُقْيسونا منه خيراً. فقال خالد: ما أَحْسَن ما عُدْتُم إليه وإنا أُجِيبكُم، ولم يمنعني أن أقول لكم هذا إلا أني رأيت وفود العرب تَمُرِّ بكم فلا يَهِيَجنَّكم ذلك على الخروج فسيأتي ذلك منكم حتى ساء ظُنِّي فيكم وكنتم على ما كنتم عليه من حداثة عهدكم بالشُّرك فحسِبْتُ أن يكون الإسلام راسخاً في قلوبكم.

#### الباب الخمسون

#### في وفود بني سحيم إليه صلى الله عليه وسلم

روى المرشاطي عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أن الأسود بن سلمة قدم على رسول الله عَلَيْكُ في وفد بني سحيم فأسلم فَرَدُهم إلى قومهم وأمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام وأعطاهم إداوة ماء قد تَفَل فيها أو مَجَّ وقال: «فَلْيَنْضَحوا بهذه الإداوة مَسْجِدَهم وليرفعوا رؤوسهم» إذا رفعها الله تعالى فما تَبع مُسَيْلِمة منهم رجل ولا خرج منهم خارجي قط.

# الباب الحادي والخمسون

## في وفود بني سدوس إليه صلى الله عليه وسلم

روى البزار عن عبد الله بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: كُنَّا عند رسول الله عَيْقَةً في وفد بني سَدُوس فأهدينا له تَمْراً فنثرناه إليه على نِطْع فأخذ حِفْتَةً من التَّمْر فقال: «أَيُّ تَمْر هذا؟» فجعلنا نُسَمِّي حتى ذكرنا تمراً فقلنا: هذا الجُذَامِي، فقال: «بارك الله في الجُذَامِيّ وفي حَديقة يَخْرُج هذا منها أو جَنَّة خرج هذا منها» (١).

# الباب الثاني والخمسون في وفود بني سعد هذيم إليه صلى الله عليه وسلم

روى محمد بن عمر الأسلمي عن ابن النعمان عن أبيه قال: قدمت على رسول الله عَيِّلِيَّهُ وافداً في نفر من قومي وقد أوطأ رسول الله البلاد غَلَبَةً وأَذَاحَ العرب، والناس صِنْفَان: إما داخل في الإسلام راغِبٌ فيه، وإما خائفٌ من السَّيف، فنزلنا ناحية من المدينة ثم خرجنا نَوُم المسجد حتى انتهينا إلى بابه، فنجد رسول الله عَيِّلِيَّهُ يُصَلِّي على جنازة في المسجد فقمنا خَلْفَه ناحية ولم ندخل مع الناس في ضُلاتهم وقلنا حتى نَلْقَى رسول الله عَيِّلِهُ فقال: وبمِّن أنتم؟ قلنا: من بني سعد هُذَيْم فقال: وبمِّن أنتم؟ قلنا: ما رسول الله ظننا أن ذلك وأمُشلِمُون أنتم؟ قلنا: يا رسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك فقال عَلَيْلُمُ: وأَيْنَما أَسْلَمْتُم فأنتم مسلمون».

قال: فأسلمنا وبايعنا رسول الله عَيَّالِيَّهُ بأيدينا على الإسلام ثم انصرفنا إلى رحالنا وقد كنا خَلَفنا عليها أصغرنا. فبعث رسول الله عَيَّالِيَّهُ في طلبنا فأتِيّ بنا إليه، فتقدَّم صاحبنا فبايعه على الإسلام. فقلنا: يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خادمنا، فقال: «أَصْغَرُ القوم خادمهم، بارك الله عليه». قال: فكان والله خيرنا وأقرأنا للقرآن لِدُعاء رسول الله عَيِّلِيَّهُ له، ثم أَمَّرَه رسول الله عَيْلِهُ علينا، فكان يَوُمنا. ولما أردنا الانصراف أمرَ بلالاً فأجازنا بأوَاقِيٍّ من فِصَّة لكل رجل منا فرجعنا إلى قومنا فرزقهم الله عز وجل الإسلام.

#### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

أَوْطأَ: بفتح الهمزة في أوله وآخره وسكون الواو وبالطاء المهملة: أي قهرهم وجعلهم يُوطَأُون قَهْراً وغَلَبة.

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ٤٣/٥ وعزاه للبزار والطبراني بنحوه وقال: وفيه جماعة لم يعرفهم العلائي ولم أعرفهم.

أَذَاخَ البلاد: بفتح الهمزة والذال المعجمة وبعد الألف خاء معجمة يُذِيخُها إذا قهرها واستولى عليها وكذلك دوِّخ البلاد.

إمًا: بكسر الهمزة وتشديد الميم وكذا الثانية الآتية.

نَوُّمٌ: بفتح النون وضم الهمزة وتشديد الميم: نَوُّم المسجد أي نَقْصِدُه.

يُصَلِّي على جنازة في المسجد: قال في النور: يُحْتَمَل أن صاحب الجنازة شهيل ابن بيضاء فإن قدوم هذا الوفد كان في سنة تسع وشهيل توفي فيها في مقدمه من تبوك ولا أعْلَمُه صلى في جنازة في المسجد إلا عليه. ووقع في صحيح مسلم أنه صلى على شهيل وأخيه في المسجد ففيه أنه إن كان المراد به سَهْلاً فلا يصح لأنه مات بعد النبي عَيَالِيَّهُ كما قاله محمد بن عمر [الواقدي] وكونه صَفْواناً فيه نظر أيضاً لأنه استشهد ببدر، والصواب حديث عبادة في مسلم الذي فيه إفراد سهيل لا الحديث الذي بعده. هذا في المسجد النبوي. وقد صلى رسول الله عَيَالِيَّهُ في مسجد بني معاوية على أبي الربيع عبيد الله بن عبد الله بن ثابت بن قيس وكان قد شَهِد أُحُداً.

خَلَّفْنا: بتشديد اللام.

أَتِي بنا: بالبناء للمفعول.

أُمَّره: بتشديد الميم من التأمير.

أَوَاقِيّ: بتشديد التحتية وتُخَفُّف.

#### الباب الثالث والخمسون

#### في وفود بني سلامان إليه صلى الله عليه وسلم

قال محمد بن عمر رحمه الله تعالى: كان مَقْدَمهم في شوال سنة عشر. وروى ابن سعد عن حبيب بن عمر والسَلاَماني كان يُحدِّث قال: قدمنا وفد سلامان على رسول الله عَيْنَا وفد سبعة فصادفنا رسول الله عَيْنَا خارجاً من المسجد إلى جنازة دُعِيَ إليها فقلنا: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليكم من أنتم؟» فقلنا: نحن من سَلاَمان قدمنا إليك لنبايعك على الإسلام ونحن على مَنْ وراءنا من قومنا. فالتفت إلى ثَوْبَان غُلاَمِه فقال: «أَنْزِل هؤلاء الوفد حيث يَنْزِل الوفد». فلما صلى الظهر جلس بين المنبر وبيته فتقدمنا إليه فسألناه عن أشياء من أمر الصلاة وشرائع الإسلام وعن الرَقَى، وأسلمنا وأعطى كل رجل منا خمس أواقيّ ورجعنا إلى بلادنا وذلك في شوال سنة عشر.

وروى أبو نُعَيْم من طريق محمد بن عمر عن شيوخه أن وفد سلامان قدموا في شوال سنة عشر فقال لهم رسول الله عَيِّلِيَّة: «كيف البلاد عندكم؟» قالوا: مُجْدِبة فَادْع الله أن يسقينا في موطننا. فقال: «اللهم اسقِهم الغَيْثَ في دارهم». فقالوا: يا نبيّ الله ارفع يديْك فإنه أكثر وأَطْيَب، فتبسّم ورفع يديْه حتى يُرَى بياض إِبْطَيْه، ثم , جعوا إلى بلادهم فوجدوها قد مُطِرَت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله عَيِّلِيَّه في تلك الساعة (١).

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

سلامان: بفتح السين المهملة وتخفيف اللام.

حبيب: بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة.

أسقهم: يجوز جعله ثلاثياً ورُباعياً فعلى الأول تُوصَل الهمزة وعلى الثاني تُقْطَع.

ما أكثر هذا: منصوب على التعجب.

وأُطْيَبَه: معطوف عليه.

مُطِرَت: يجوز بناؤه للفاعل والمفعول أيضاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (١٦٠) وابن سعد في الطبقات ٤٣/٢/١.

# الباب الرابع والخمسون في وفود بني سليم إليه صلى الله عليه وسلم

قالوا: وقدم على رسول الله عَيِّكَ رجل من بني شَلَيْم يقال له قيْس بن نُسَيْبَة فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه وَوَعَى ذلك كله ودعاه رسول الله عَيِّكَ إلى الإسلام فأسلم ورجع إلى قومه بني شَلَيْم فقال: قد سمعت بَرْجَمَة الروم وهَيْنَمَة فارس وأشعار العرب وكهانة الكاهن وكلام مَقَاوِل حِمْيَر فما يُشْبِه كلام محمد شيئاً من كلامهم فأطيعوني وخذوا نَصِيبكم منه.

فلما كان عام الفتح خرجت بنو سُلَيْم إلى رسول الله عَيِّكَ فلقوه بقُدَيْد وهم سبعمائة. ويقال كانوا ألفاً وفيهم العَبَّاس بن مِردَاس، وأنس بن عَبًاس بن رِعْل، وراشد بن عبد ربه فأسلموا وقالوا: اجعلنا في مُقَدَّمتك واجعل لواءنا أحمر وشعارنا مُقَدَّماً. ففعل ذلك بهم فشَهدوا معه الفتح والطائف ومحنَيْناً وأعطى رسول الله عَيَّكَ راشِدَ بن عبد ربه رُهَاطاً وفيها عَيْن يقال لها عَيْن الرسول. وكان راشد يَسْدُنُ لبني شلَيْم فرأى يوماً تَعْلَبَيْن يبولان عليه فقال:

أَرَبُ يَبُولُ الشِّعْلَبَانُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ(١)

ثم شَدَّ عليه فكسره. ثم أتى النبي عَيِّلِهُ فقال له: «ما اسمك؟» قال: غَاوِي بن عبد العُزَّى قال: «أنت راشد بن عبد ربه». فأسلم وحَشن إسلامه وشَهِد الفتح مع النبي عَيِّلِهُ وقال رسول الله عَيِّلِهُ: «خَيْرُ قُرَى عَرَبِيَّة خَيْبَر وخَيْرُ بني شُلَيْم راشد» (٢٦). وعَقَد له على قومه.

وروى ابن سعد عن رجل من بني شُلَيْم من بني الشريد قالوا: وفد رجل منا يقال له قُدَد بن عَمَّار على النبي عَيِّكُ بالمدينة فأسلم وعاهده على أن يأتيه بألف من قومه على الخيل.

ثم أتى قومه فأخبرهم الخبر فخرج معه تسعمائة وخلَّف في الحَيِّ مائة فأقبل بهم يريد النبي عَيِّلِيَّة فنزل به الموت فأوصى إلى ثلاثة رَهْط من قومه: إلى عباس بن مِرْدَاس وأُمَّره على ثلاثمائة، وإلى جَبَّار بن الحَكَم وهو الفَرَّار الشَّرِيدي وأُمَّره على ثلاثمائة، وإلى الأَخْنَس بن يزيد وأُمَّره على ثلاثمائة وقال: ائتوا هذا الرجل حتى تَقْضوا العهد الذي في عُنقي، ثم مات. فمضوا وأمَّره على ثلاثمائة وقال: ائتوا هذا الرجل حتى تَقْضوا العهد الذي في عُنقي، ثم مات. فمضوا حتى قدموا على النبي عَيِّلِيَّة فقال: «أين الرجل الحسن الوجه الطويل اللسان الصادق الإيمان؟» قالوا: يا رسول الله دعاه الله فأجابه وأخبروه خبره فقال: «أين تكملة الألف الذين عاهدنى

 <sup>(</sup>١) البيت للعباس بن مرداس انظر ملحق ديوانه ١٥١ ونسب أبي ذر انظر اللسان (ثعلب) وغيرهما انظر الدرر ١٠٤/٤
 جمهرة اللغة (١١٨١) الهمع ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ١٤١/٣.

عليهم؟» قالوا: قد خَلَف مائةً بالحيّ مخافة حَوْبِ كانت بيننا وبين كنانة قال: «ابعثوا إليها فإنه لا يأتيكم في عامكم هذا شيء تكرهونه». فبعثوا إليها فأتته بالهدّة وهي مائة عليها المُنْقِع بن مالك بن أمية، فلما سمعوا وئيد الخيل قالوا: يا رسول الله أتينا قال: «لا بل لكم لا عليكم هذه سُلَيْم بن منصور قد جاءت». فشهدوا مع رسول الله عَيْنَا الفتح وحُمَيْنا (١).

#### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

شُلَيْم: [بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون المثناة التحتية فميم].

نُسَيْبَة: [بضم النون وفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الموحدة فتاء تأنيث].

تُوجَمة: بمثناة فوقية مفتوحة فراء ساكنة فجيم فميم: نقل لغة إلى لغة أخرى.

هَيْنَمَة: بهاء مفتوحة ساكنة فنون فميم فتاء تأنيث: كلام خَفيّ لا يُفْهَم والياء زائدة.

رُهَاط: [بضم أوله قرية على ثلاثة أميال من مكة].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٣٤/١.

## الباب الخامس والخمسون

## في وفد بني شيبان إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد عن قَيْلَة بنت مَخْرَمة قالت: قدمت على رسول الله عَيْلِيَّةٍ مع وفد شَيْبَان، وهو قاعد القُرْفَصَاء، فلما رأيت رسول الله عَيْلِيَّةٍ مُتَخَشِّعاً في الجِلْسَة أُرْعِدْتُ من الفَرَق. فقال بحليشه: يا رسول الله أُرْعِدَتْ المسكينة. فقال رسول الله عَيْلِيَّة ولم يَنْظُر إليِّ وأنا عِنْد ظَهْرِه: «يا مسكينة عليك السَّكِينَة». فلما قالها أَذْهَب الله ما كان أدخل قلبي من الرعب.

وتقدَّم صاحبي أوَّلُ رجل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله اكتُبْ بيننا وبين بني تميم بالدَّهْنَاء لا يُجَاوِزُنا إلينا منهم إلا مُسَافِر أو مُجَاوِر. فقال: «يا غلام اكتب له بالدهناء».

فلما رأيته أمر له بأن يكتب له بها شُخِصَ بي وهي وَطَنِي وداري، فقلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السَّوِيَّة من الأرض إذ سألك، إنما هذه الدهناء عندك مُقَيَّدُ الجَمَل ومَرْعَى الغنم، ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال: «أَمْسِكْ يا غلام، صدقت المسكينة المُسْلِم أخو المُسْلِم يَسَعُهما الماء والشَّجَر، ويتعاونان على الفَتَّان». فلما رأى حُرَيْث أنْ قد حِيلَ دون كتابه ضَرَب بإحدى يَدَيهُ على الأخرى وقال: كنت أنا وأنت كما قيل: «حَثْفَها تَحْمِل ضَأنْ بأَظْلاَفِها». فقلت: أما والله إنْ كنت لدليلاً في الظَّلْمَاء، جواداً بذي الوَّحُل عفيفاً عن الرفيقة حتى قدمت على رسول الله عَيِّالِةً ولكن لا تَلمْني على حَظِّي إذ سألت حَظَّك. فقال: وما حَظَّك في الدهناء لا أباً لك؟ فقلت: مقيَّد جَمَلي تسأله لِجَمَل امرأتك.

فقال: لا بحرّم إني أُشْهِد رسول الله عَيِّلِيَّةِ أنيِّ لكَ أخّ ما حييت، إذ أَثْنَيْتِ هذا عليّ عنده. فقلت: إذ بدأتها فلن أَضِيعَها. فقال رسول الله عَيِّلِيَّةِ: «أَيلاَم ابن ذِهِ أن يَفْصِلَ الخطّة وينتَصِر من وراء الحجرة»، فبكَيْت ثم قلت: والله كنت ولَدْته يا رسول الله حازماً فقاتل معك يَوْمَ الرَّبَذَة، ثم ذهب يَحيرُني من خَيْبَر فأصابته حمَّاها وتك عليّ النساء. فقال: «والذي نفس محمد بيده لو لم تكوني مسكينة لَجَرَّوْنَاكِ اليوم على وَجْهِك أو لَجُرِرْتِ على وجهك» شَكَّ عبد الله، «أَيغُلَب أُحيدكم أن يصَاحِب صويْحَبة في الدنيا معروفاً فإذا حال بينه وبينه مَنْ هو أولى به منه استرجع». ثم قال: «ربّ أنسني ما أَمْضَيْتُ وأَعِنِّي على ما أَبْقَيْت، والذي نفس محمد بيده إن أُحيْدَكُم لَيَبْكي فَيَسْتَعْبِرُ إليه صُويْحُبه فيا عباد الله لا تُعَذّبوا إِخْوَانكم» وكتب لها في قِطْعَة من أديم أحمر لِقَيْلة وللنّسوة بنات قيلة: «أَلاَ يُظْلَمْنَ حَقًا ولا يُكْرَهْنَ على مَنْكَح، وكل مؤمن مسلم لَهُنَّ نَصِير أَحْسِنَ وَلاَ تُسِعْنَ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/٢/١ وذكره الهيثمي في المجمع ١٥،١٤/٦، ١٥.

# الباب السادس والخمسون في وفود صداء إليه صلى الله عليه وسلم

روى البغوي والبيهقي وابن عساكر وحَسَّنه عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عَلِيلِهُ فبايعته على الإسلام فأُخْبِرْتُ أنه قد بعث جيشاً إلى

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: «لما انصرف رسول الله عَيَّكُ من الجِعْرَانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن عُبَادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صُدَاء، فعسكر بناحية قَدَاة في أربعمائة من المسلمين» انتهى.

قال زیاد بن الحارث الصدائي فقلت: یا رسول الله قد جعتُك وافداً على مَنْ ورائي فَارْدُدْ الجیش وأنا لك بإسلامي قومي وطاعتهم. فقال لي: «اذهب فَرُدُهم». فقلت: یا رسول الله إن راحلتي قد كَلَّتْ. فبعث رسول الله عَيْنَة رجلاً فردَّهم من صدر قناة قال زیاد: وكتب إلى قومي كتاباً فقدِم وفدهم بإسلامهم. وعند ابن سعد: فقدم منهم بعد ذلك على رسول الله عَيْنَة خمسة عشر رجلاً منهم. فقال سعد بن عُبَادة: یا رسول الله دعهم ینزلوا علي فنزلوا علي فنزلوا عليه فنزلوا عليه من قرامهم وكساهم ثم راح بهم إلى رسول الله عَيْنَة فأسلموا وبايعوا رسول الله عَيْنَة على من وراءهم من قومهم انتهى.

قال زياد: فقال لي رسول الله عَلَيْهِ: (يا أَخَا صُدَاء إنك لَمُطَاعٌ في قومك). قال: فقلت: بل الله هَدَاهم للإسلام. فقال لي رسول الله عَلَيْهِ: (أَفَلاَ أَوَّمُركُ عليهم؟) فقلت: بلى يا رسول الله مَرْ لي بشيء من صدقاتهم. قال: (سول الله مُرْ لي بشيء من صدقاتهم. قال: (نعم) فكتب لي كتاباً آخر. قال زياد: وكان ذلك في بعض أسفاره. ونزل رسول الله عَلَيْهُ منزلاً فأتاه أهل ذلك المنزل يَشْكُون عاملهم ويقولون: أَخَذُنا بكل شيء بيننا وبين قومه في الجاهلية. فقال النبي عَلَيْهُ إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: (لا خَيْرُ في الإمارة لرجل مُوْمِن).

قال زياد: فدخل قوله في قلبي. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله أعطني فقال رسول الله عَلَيْكِية: «من يسأل الناس عن غِنى فَصُدَاعٌ في الرأس وداء في البطن». فقال السائل: اعطني من الصَّدَقة. فقال رسول الله عَلَيْكِيّة: «إن الله عز وجل لم يَرْضَ فيها بحكُم نَبيّ ولا غيره في الصدقات حتى حَكَمَ فيها فَجَزّاً ها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وإن كنت غَنِيّاً عنها فإنما هي صُدَاعٌ في الرأس وداءٌ في البطن».

قال زياد: فدخل في نفسي أني سألته من الصدقات وأني غَنِيّ. ثم إن رسول الله عَلِيّة اعتشى من أوّل الليل فلزمت [غُوزَه] وكنت قريباً منه فكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون عنه حتى إذا لم يبق معه أحد غيري فلما كان أذان صلاة الصبح أمرني فأذّنت فجعلت أقول أقم الصلاة يا رسول الله، فجعل رسول الله عَلِيّة ينظر ناحية المشرق إلى الفجر ويقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل رسول الله عَلِيّة فذهب لحاجته، ثم انصرف إليّ وتلاحق أصحابه فقال: «هل من ماء يا أخا صُدَاء؟» فقلت: لا إلا شيء قليل لا يكفيك. فقال رسول الله عَلِيّة: «اجعله في إناء ثم ائتني به». ففعلت، فوضع كفّه في الماء. فقال زياد: فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عيناً تَفُور. ثم قال لي رسول الله عَلِيّة: «يا أخا صُدَاء لولا أني استحي من ربّي عز وجل لسقينا واستقينا ناد في أصحابي من له حاجة في الماء». فناديت فيهم. فأخذ من أراد منهم شيئاً.

ثم قام رسول الله عَلَيْكَ إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم فقال له رسول الله عَلَيْكَ : (إن أخا صُدَاء هذا أَذَن فهو يُقِيم». قال الصّدائي: فأقمت الصلاة. فلما قضى رسول الله عَلَيْكَ الصلاة أتيته بالكتابين فقلت: يا رسول الله اعفني من هذين الكتابين. فقال رسول الله عَلَيْكَ: «ما بدا لك؟» فقلت: سمعتك يا رسول الله تقول: «لا خير في الإمارة لرجل مؤمن» وأنا مؤمن بالله تعالى ورسوله، وسمعتك تقول للسائل: «من سأل الناس عن غِنى فَصُدَاع في الرأس وداء في البطن» وقد سألتك وأنا غَنى.

فقال رسول الله عَلَيْكَ: «هو ذاك فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع». فقلت: أَدَع. فقال لي رسول الله عَلَيْكَة: «فَدُلَّنِي على رجل أُوَمِّره عليكم». فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأُمَّرَه عليهم.

ثم قلنا: يا رسول الله إن لنا بقراً إذا كان الشتاء كفانا ماؤها واجتمعنا عليها وإذا كان الصيف قُلَّ ماؤها فتفرقنا على المياه حولنا، وكلَّ مَنْ حولنا لنا عدو فادْعُ الله لنا في بقرنا أن يسعنا ماؤها فنجتمع عليها ولا نتفرَق. فدعا بسبع حُصَيًّات ففركَهُنَّ بيده ودعا فيهن ثم قال: «اذهبوا بهذه الحُصَيًّات فإذا أتيتم البئر فالقوا واحدة واحدة واذكروا اسم الله تعالى»(١). قال زياد الصُّدَائي: ففعلنا ما قال فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى قعرها.

وعند ابن سعد: ورجعوا أي الخمسة عشر إلى بلادهم ففشا فيهم الإسلام فوافي النبي عَلَيْكُ مائة رجل منهم في حجة الوداع.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٣/٢/١ والطبراني في الكبير ٣٠٣/٥ والبيهقي في الدلائل ٥٥٥٥ وذكره الهيشمي في المحرمه ١٥٥/٥ وذكره الهيشمي في المحرمة ٢٠٦/٥ والمتقى الهندي في الكنر (٣٧٠٧٥).

#### تنبيمه: في بيان غريب ما سبق:.

صُدَاء: بضم الصاد وفتح الدال المهملتين والمَدّ: حَيُّ من العرب، باليمن.

الجِعْرَانة وقَنَاة: تقدم الكلام عليهما.

فَشَا فيهم الإسلام: ظهر وذاع.

الغَوْز: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالزاي: ركاب كُور البعير إن كان من خشب أو جلد.

الأدَاوَى: جمع إدَاوَة إناء صغير من جِلْد يُتَّخذ للماء كالسَّطِيْحَة ونحوها.

القَعب: بفتح القاف وسكون العين المهملة وبالموحدة: وهو القَدَح الضخم.

الوَضُوء: بفتح الواو الماء وبالضم الفعل الذي هو المصدر ويجوز العكس، والله أعلم.

#### الباب السابع والخمسون

#### في وفود الصدف إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد عن جماعة من الصَّدِف قالوا: قدم وفدنا على رسول الله عَيِّلَةٍ وهم بضعة عشر رجلاً، على قَلاَيُصَ لهم في أُزُرٍ وأَرْدِيَة فصادفوا رسول الله عَيِّلَةٍ فيما بين بيته وبين المنبر فجلسوا ولم يُسَلِّموا. فقال: «أَمُسْلِمون أنتم؟» قالوا: نعم. قال: «فَهَلاَّ سَلَّمْتُم؟» فقاموا قِيَاماً، فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال: «وعليكم السلام، اجلسوا». فجلسوا وسألوا رسول الله عَلَيْكَ عن أوقات الصلاة فأخبرهم بها(١).

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

الصَّدِف: [بفتح الصاد وكسر الدال المهملتين ففاء].

#### الباب الثامن والنخمسون

#### في وفود أبي صفرة إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن مَنْدَه، وابن عساكر، والدَّيْلَمِي عن محمد بن غالب بن عبد الرحمن بن يزيد بن المُهَلَّب بن أبي صُفْرَة قال: حدثني أبي عن آبائه أن أبا صُفْرَة قدم على رسول الله عَيْلِه على أن يُبَايِعه، وعليه حُلَّة صفراء وله طول ومنظر وجمال وفصاحة لسان إذلما رآه أعجبه ما رأى من جماله] فقال له: «من أنت؟» قال: أنا قاطع بن سارق بن ظالم بن عمر بن شهاب بن مرك من المهلك ابن ملك ابن ملك. فقال له النبي عَيِّلَةِ: «أنت أبو صُفْرَة دَعْ عنك سارقاً وظالماً». فقال: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله حقاً حقاً يا رسول الله، وإن لي ثمانية عشر ذكراً وقد رُزِقْتُ بأخرة بناً سَمَّيْتُها صُفْرَة. فقال له رسول الله عَلَيْ «فأنت أبو صُفْرة» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) ذكره المتقى الهندي في الكنز (٣٧٥٧٣).

# الباب التاسع والخمسون

# في وفود ضمام بن ثعلبة إليه صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى من طريق سليمان ابن المغيرة عن ثابت، والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن شريك بن عبد الله كلاهما عن أنس وأبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي عن الزهري، والإمام أحمد وابن سعد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، قال أنس في رواية ثابت: «نَهِينا في القرآن أن نسأل رسول الله عَيَّلَةٌ عن شيء كان يعجبنا أن نجد الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع». وفي رواية شريك: «بينا نحن جلوس مع رسول الله عَيَّلَةٌ»، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «بينا النبي عَيِّلَةٌ مع أصحابه مُتْكئاً، أو قال جالساً في المسجد إذ جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله» وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله عنه بنو سعد بن بكر، ضِمَامَ بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله عَيِّلَةٍ فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم دخل المسجد ورسول الله عَيِّلَةٍ جالس في أصحابه، وكان ضِمام رجلاً على باب المسجد ثم دخل المسجد ورسول الله عَيِّلَةٍ جالس في أصحابه، وكان ضِمام رجلاً جلداً أشْعَر ذا غَدِيرَتَيْن فَاقْبَل حتى انتهى إلى رسول الله عَيَّلَةٍ عال أنس في رواية شريك؛ وفقال: أيُّكم محمد؟» وفي حديث ابن عباس: «أَيُّكم ابن عبد المطلب؟» والنبي عَيِّلَةً مُتَّكئً» بين ظهراً أنْهُم نقلنا له: هذا الأبيض المتكئ».

وفي رواية: «جاءهم رجل من أهل البادية فقال: أَيُّكُم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الأَمْغَر المُوتَفِق. قال: فدنا منه وقال: إني سائِلُك فَمُشَدِّد عليك وفي لفظ في فظ عليك في المسألة، فلا تجد عليّ في نفسك، قال: «لا أجد في نفسي فسلْ عَمَّا بدا لك» قال أنس في رواية ثابت: فقال: يا محمد أتانا رسولك فقال لنا إنك تزعم أن الله تعالى أرسلك؟ قال: «صدق». قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن فها ما جعل؟ قال: «الله».

وقال أبو هريرة وأنس في رواية شريك، فقال: «أسألك بِرَبِّك وربِّ من قَبْلك»، وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «فأَنشُدُك الله إلَهَكَ وإِلَهَ مَنْ قَبْلَكَ وإله من هو كائن بعدك»، وفي رواية عن أنس فقال: «فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال»، قال ابن عباس في حديثه: «آلله أمرك أن نَعْبُدَه وحده ولا نُشْرِك به شيئاً وأن نَدَع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ قال: «اللهم نعم».

وفي رواية ثابت عن أنس فقال: «فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الحبال» وفي حديث أبي هريرة ورواية شريك عن أنس: «أسألك بربّك وربّ مَنْ قبلك ورب من بعدك آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟» فقال رسول الله عَيْكِيّة: «اللهم نعم».

وفي رواية ثابت عن أنس قال: «وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا». قال: «صدق». قال: «فبالذي أرسلك»، وفي رواية شريك عن أنس قال: «أَنْشُدُك بالله». وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «فَأَنْشُدُك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله أمرك أن تُصَلِّي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللهم نعم».

وفي رواية ثابت عن أنس قال: «وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا». قال: «صدق». وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «أَنْشُدُك بالله آلله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا؟» فقال: «اللهم نعم». قال: «فبالذي أرسلك»، وفي رواية شريك: «أنشدك الله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟» فقال رسول الله عَيْنَالُهُ: «اللهم نعم».

وفي رواية ثابت: «وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا». قال: «صدق». قال: «فبالذي أرسلك»، وفي رواية شريك: «وأنشدك الله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟» وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «من اثني عشر شهراً؟» فقال رسول الله عَيْظَة: «الله عَلَيْظَة عليه عنه».

وفي رواية ثابت قال: «وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً». قال: «نعم». وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة فريضة الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها يَنْشُدُه عن كل فريضة منها كما ينشده عن التي قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وَسَأُودي هذه الفرائض وأجتنب ما تَنْهيتي عنه ثم لا أزيد ولا أنقص».

وفي رواية شريك: «آمنتُ بما جئتَ به وأنا رسول مَنْ وراثي من قومي، وأنا ضِمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر». وفي حديث أبي هريرة: «وأمّّا هذه الهَنَاة فوالله إن كُنّا لَنتَنَزّهُ عنها في الجاهلية».

وفي رواية ثابت: «ثم وَلَّى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهم ولا أُنْقِص منهن شيئاً». فقال رسول الله عَلِيلِيَّة: «إِنْ صَدَق لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّة». وفي حديث ابن عباس: «إِنْ صَدَق ذو العَقِيصَتَيْنِ دخل الجنة». وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «فلما أن وَلَّى قال

رسول الله عَيِّكِيَّة: «فَقِهَ الرجل». وقال: «فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: «ما رأيتُ أحداً أحسن مسألة ولا أَوْجَزَ من ضِمام بن ثَعْلَبة». فأتى بعيره فأطلق عِقالَهُ ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أوَّل ما تَكلَّم به: بَعْسَت الَّلات والعُزَّى. فقالوا: مَهْ يا ضِمام! اتَّقِ الجُذَام، اتَّق الجنون. فقال: «وَيْلَكُم»! إنهما والله لا يَضُرَّان ولا يَثْفَعَان، إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً فأستنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمرَكم به وما نهاكم عنه». قال: «فوالله ما أَمْسَى من ذلك اليوم في حاضِرِه رجل أو امرأة إلا مُسْلِماً». زاد ابن سعد: «وبَنوا المساجد وأذّنوا بالصلوات». قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضِمام بن ثعلبة.

#### تنبيهات

الأول: قال في البداية: وفي سياق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يَدُلّ على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح لأن العُزّى هدمها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أيام الفتح.

الثانبي: قال أبو الربيع: اختُلِف في الوقت الذي وفد فيه ضِمام هذا على رسول الله عَيِّلَة، فقيل سنة خمس ذكره الواقدي وغيره، وقيل سنة تسع، والله أعلم أي ذلك كان.

الثالث: قوله: «أن يَحُجَّ هذا البيت من استطاع إليه سبيلاً»، قال في الهدي: ذِكْرُ الحج في هذه القصة يَدُلُ على أن قدوم ضِمام كان بعد فَرْض الحجّ، وهذا بعيد، والظاهر أن هذه اللفظة مُدْرَجَة من كلام بعض الرواة.

الرابع: في بيان غريب ما سبق:.

ضِمام: بضاد معجمة مكسورة فميمين بينهما ألف، وهو الذي قال فيه طلحة بن عُبَيْد الله: جاءنا أعرابي من أهل نجد ثَائِر الرأس يُسْمَعُ دَوِيٌّ صوته ولا يُفْقَهُ ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام». الحديث رواه مالك في المُوَطَّأ عن عَمَّه عن جدِّه عن طلحة.

الجِلْد: بجيم مفتوحة فلام ساكنة فدال مهملة: صُلْب حديد.

الغَدِيرة: بغين معجمة مفتوحة فدال مهملة مكسورة فتحتية ساكنة فراء فتاء تأنيث.

الأَمْغُر: بفتح الهمزة وسكون الميم وفتح الغين المعجمة وبالراء: الأبيض المُشْرَب بحُمْرَة. المُرتَفِق: بميم مضمومة فراء ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة ففاء مكسورة فقاف: المُتَّكِئ، بهمزة في آخره.

بَدَا لك: غير مهموز، أي ظهر لك.

أَنْشُدك: بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشين المعجمة: أي أسألك.

آلله: بمدّ الهمزة على الاستفهام، وكذا ما بعده.

الهنَّاة: بفتح الهاء وتخفيف النون في آخره تاء: الفَّوَاحِش.

العَقِيصَة: بعين مهملة مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ساكنة فصاد مهملة: الشَّعْر المعقوص، أي المُلْتَوي.

فَقُه: الرجل بضم القاف وكسرها صار فقيهاً، والله أعلم.

#### الباب الستون

#### في وفود طارق بن عبد الله إليه صلى الله عليه وسلم

روى البيهقى رحمه الله عن طارق بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: «إنبي لَقَائِم» بسوق ذي المجاز إذ أقبل رجل عليه مُجبَّة له وهو يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفلِحوا، ورجل يَتْبَعُه برميه بالحجارة يقول: أيها الناس إنه كَذَّاب فلا تُصَدِّقوه. فقلت: مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول الله. قال: فقلت: مَنْ ذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: عَمُّه عبد العُرِّي. قال: فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الرَّبُذَّة نريد المدينة نَمْتَار من تَمْرها. فلما دنونا من حيطانها ونَخْلِها قلنا لو نزلنا فلبشنا ثياباً غير هذه، فإذا رجل في طِمْرَيْن له فسَلَّم وقال: مَنْ أَيْنَ أَقْبَلَ القوم؟ قلنا من الرَّبَذَة. قال: وأَيْرَ بريدون؟ قلنا: نريد المدينة. قال: ما حاجتكم فيها؟ قلنا: نمتار من تمرها. قال: معنا ظعينة لنا ومعنا جَمَل أحمر مَخْطُوم، فقال: أتبيعوني جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا صاعاً من نُمْر. قال: فما استوفينا مما قلنا شيئاً حتى أحذ ببخِطَام الجمل وانطلق به، فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونَخْلِها قلنا ما صنعنا والله ما بعْنَا جملنا مِّنْ نعرف ولا أخذنا له تَمَناً. فقالت المرأة التي معنا: لا تَلاَوَموا فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر بكم، والله لقد رأيت رجلاً كأن وجهه شِقَّة القمر ليلة البدر، أنا ضامِنة لِشَمن جملكم، إذ أَقْبَلَ رجل فقال: أنا رسول رسول الله عَيْكُ إليكم، هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا، فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا واستوفينا، ثم دخلنا المدينة، فلما دخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يَخْطُب الناس فأدركنا من خطبته وهو يقول: «تَصَدَّقوا فإن الصدقة خير لكم، اليد العليا حير من اليد السفلي وَابْدَأُ بمن تعولْ أَسُّك وأباك وأَحْتَكَ وأَحَاكَ وأُدناك أدناك». فأقبل رجل في نفر من بني يَوْبُوع، أو قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إن لنا في هؤلاء دَماً في الجاهلية فقال: «لا تجني أم على ولد» ثلاث مرات<sup>(١)</sup>.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

ذو المجاز، والرَّبَذَّة، والظعينة: تقدم الكلام عليها.

بنو يربوع: [بمثناة تحتية مفتوحة فراءً ساكنة فموحدة فواو فعين مهملة].

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ٢٥/٦ وعزاه للطبراني وقال فيه أبو حباب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح.

## الباب الحادي والستون

## في وفود طيئ مع زيد الخيل إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد عن أبي غمير الطائي، وكان يَتِبم الزُّهْرِي، وعن عُبَادة الطائي عن أشياخهم قالوا: قدم وفد طَيِّئ على رسول الله عَلِيَّة خمسة عشر رجلاً، رأشهم وسيدهم زَيْد الحَيْر، وهو زَيْد الحَيْل بن مُهلهل من بني نَبْهَان، وفيهم وَزَر بن جابر بن سدُوس، وقبيصة بن الأسود بن عامر من جرم طبئ، ومالك بن عبد الله بن تَعِيْرِي من بني مَعْن، وقُعَيْن بن خُلَيْف من جَدِيلة، ورجل من بني بَوْلان فدخلوا المدينة ورسول الله عَلَيْتُ في المسجد، فعقلوا وراحِل من بني بَوْلان فدخلوا فدنوا من رسول الله عَلَيْتُه، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم وأجازهم بخمس أواق فضة كل رجل منهم وأُعْطِي زيد الخيل اثنتي عشرة أوقية ونَشًا، وقال رسول الله عَلَيْتُهُ: «ما ذُكِر رجلٌ من العرب إلا رأيْتُه دون ما ذُكِر لي إلا ما وأرضين وكتب له بذلك كتاباً ورجع مع قومه، وفي لفظ: فخرج به من عند رسول الله عَلِيْتُهُ والله عَلَيْتُهُ: «إن يُبْج زَيْد من حُمَّى المدينة فإنه»، قال بعض الشراح راجعاً إلى قومه، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ: «إن يُبْج زَيْد من حُمَّى المدينة فإنه»، قال بعض الشراح بان جواب إن ينج محذوف والتقدير فإنه لا يعاب. قال في زاد المعاد، وفي العيون، لما أحسً بالموت أنشد يقول:

أَمُوتَحِلٌ قَوْمِي السَسَارِقَ غُدُوةً وأَتْرُكُ فِي بَيْتِ بِفَرْدَةَ مُنْجِدِ الْمَدْتُ لَعَادَنِي عَوَائِدُ مَنْ لم يَبْرَ مِنْهُنَّ بَجَهْدِ اللهَ يَوْم لَوْ مَرِضْتُ لَعَادَنِي عَوَائِدُ مَنْ لم يَبْرَ مِنْهُنَّ بَجَهْدِ

فلما انتهى من بلد نَجُد إلى ماء من مياهه يقال له فَرْدَة . وفي لفظ فرد . أصابته الحُمَّى بها فمات هناك وعَمَدتْ امرأته بجهلها وقلة عقلها إلى ما كان رسول الله عَيَّالِيَّم، كتب له به فحرقته بالنار.

وذكر ابن دُرَيْد عن أبي مُحْسن أن زيداً أقام بِفَرْدَة ثلاثة أيام ومات، فأقام عليه قُبَيْصة بن الأسود المَنَاحة سنة، ثم وجَّه براحِلَتِه ورَحْلِه وفيها كتاب النبي عَيِّلِيَّه، فلما رأت امرأته الراحلة ليس عليها زَيْد ضَرَّمَتْها بالنار فاحترقت واحترق الكتاب.

وروى الشيخان عن أبي سعيد [الخُدْرِيّ] رضي الله تعالى عنه أن علياً كرَّم الله وجهه «بعث إلى رسول الله عَيِّلِيّ من اليمن بِذُهَيْبة في أديم مَقْرُوظ لم تُحَصَّل من تُرَابها فقسمها رسول الله عَيِّلِيّ بين أربعة نفر: بين عُيَيْنَة بن بَدْر، وأَقْرَع بن حابس وزَيْد الخَيْل وعلة مة بن غَيْلاَن (۱).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٥/ ٣٢٦ (٤٣٥١) ومسلم ٢/ ٧٤٢ (٤٤/١٤٤).

وروى شاهين وابن عَدِي، وقال مُنْكَر، وابن عساكر واللفظ لهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله عَيِّلَةٍ فأقبل راكب فأناخ فقال: يا رسول الله إني أَتَيْتُكُ من مسيرة تسع أَنْضَيْتُ راحلتي وأَسْهَرْتُ لَيْلِي وأَظْمَأْتُ نَهاري لأسألك عن خَصْلَتَيْن أَسْهَرَتَاني فقال رسول الله عَيِّلَةٍ: «ما اسمك؟» فقال: أنا زَيْد الخيل. قال: «بَل أنت زَيْد الخير، فسل، فَرُبَّ مُعْضِلَةٍ قد سُئِل عنها». فقال: أسألك عن علامة الله فيمن يريد وعن علامته فيمن لا يريد. فقال له النبي عَيِّلَةٍ: «كيف أصبحت؟» فقال: أصبحت أُحِبُ الخير وأهله ومَنْ يعمل به وإنْ عَمِلْتُ به أَيقَنْتُ بثوابه، وإن فاتني منه شيء حَنَنْتُ إليه. فقال له النبي عَيِّلَةٍ: «هذه علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد، ولو أرادك بالأهدى هَيًا لك لها ثم لا تُبَالي من أي وادٍ هلكت» وفي لفظ «سَلَكْت» (١٠).

وروى أبو نُعَيْم في الحِلْية عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله أسألك عن علامة الله فيمن يريد، وعلامته فيمن لا يريد (٢). وروى ابن سعد عن أشياخ من طَيِّئ قالوا: قدم عَمْرو بن المُسَبِّح بن كعب بن طريف بن عَصَر الطائي على النبي عَيِّلِيَّة وهو يومئذ بن مائة وخمسين سنة فسأله عن الصَّيْد فقال له: «كُلُ ما أَصْمَيْت ودَعْ ما أَنْمَيْتَ» (٣)، وكان من أَرْمَى العرب.

#### تنبيهان

الأول: ذكر ابن إسحاق، ومحمد بن عمر، وابن سعد أن زيداً توفي في حياة النبي عَلَيْكُم كما سبق، وحَكَى أبو عمر أنه مات في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وأنشد له وَثِيمة بن موسى في الرِّدَّة قال وبعث بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ: وهذا إن ثَبَت يَدُلَّ على أنه تَأَخَّرَت وفاته حتى مات النبي عَلِيْكُ.

الثاني: في بيان غريب ما سبق:.

زَيْدُ الحَيْل: قل له زيد الخيل لخمسة أفراس كانت لديه.

سَدُوس: بسين مفتوحة فدال مضمومة فواو فسين مهملات.

تُبَيْصَة: بقاف مفتوحة فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة.

بنو مَعْن: بميم مفتوحة فعين مهملة فنون.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠٩/٤ وذكره الهيثمي في المجمع ١٩٧/٧ وعزان للطبراني وقال وفيه عون بن عمارة وهو ضعيف وذكره المتقى الهندي في الكنز (٣٠٨٠٩) وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ٣٧/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣٧٦/١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٠/٢/١ والطبراني في الكبير ٢٧/١٢ وذكره الهيثمي في المجمع ٢٢/٤٠.

لم يُثِلَغ: بضم التحتية وسكون الموحدة وفتح اللام فغين معجمة.

فَيْد: بفتح الفاء وإسكان التحتية وبالدال المهملة: اسم مكان.

أَرْضَين: بفتح الراء وتسكن في لغة.

إِنْ يُنْج: بضم التحتية وسكون النون وفتح الجيم، مبني للمفعول.

أُمّ مِلْدَم: بكسر الميم وفتحها وسكون اللام وفتح الدال المهملة وأعجمها بعضهم: الاسم الذي للحمين وتفسير الراوي أُمّ كَلْبَة كما نُقِل عن كتاب معارك الفُرسان لأبي عُبَيْدة وقيل سَبَاط بسين مهملة فموحدة فألف فطاء مهملة. ذكره أبو عبيد البكري في إعجامه، وهو من اللَّذم وهو شِدَّة الضَّرب. ويُحتَمل أن تكون أم كَلْبَة مُغَيَّرة عن كُلْبَة بضم الكاف [أي] شدة الرُّعْدة وكلَب البَرْد شَدِيدُه، وأُمَّ كَلْبَة بالهاء هي الحُمَّى، وأَمَّا أُمّ كَلْب فَشَجَيْرَة لها أرز حسن، وهي إذا حُرِّكَتُ انثني شَوْكُها.

عَمَدَتْ: بفتح الميم في الماضي وكسرها في المستقبل، ويجوز العكس.

أَصْمَيْتُ: بهمزة مفتوحة فصاد ساكنة مهملة فميم مفتوحة فياء ساكنة فتاء: قَتَلَتَ مكانه فرهقت رومحه بِسُرْعَة.

مُكَّنِف: بضم الميم وسكون الكاف وكسر النون وبالفاء.

الفَرْدَة: بفتح الفاء وسكون الراء وبالدال المهملة وتاء تأنيث.

المَنَاحة: [النُّواح أو مَوْضِع النَّوْح].

ضَرَّمَتُها: بضاد معجمة مفتوحة فراء مشددة مفتوحة فميم ففوقية فهاء أي أوقدتها من أضرم النار إذا أوقدها.

## الباب الثاني والستون

## في وفود بني عامر بن صعصعة إليه صلى الله عليه وسلم وقصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس.

روى ابن المنذر، وابن حاتم، وأبو نعيم، وابن مَرْدَويه، والبيهقي عن موله بن [كثيف] ابن حمل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والحاكم عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وأبو تُعَيْم عن عُرْوَة، والبيهقي عن ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: قَدِم على رسول الله عَيْسَةً وَفْدُ بني عامر، فيهم عامر بن الطَّفَيْل، وأَرْبَد ابن قيس، وجَبَّار بن سلمى، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم [فقدم عامر بن الطَّفَيْل عَدُوّ الله على رسول الله عَيْسَةً وهو يريد الغَدْر به] - قلت وجَبَّار بن سلمى هذا هو قاتل عامر بن فَهَيْرَة ببئر مَعُونة وأسلم مع من أسلم من بني عامر والله أعلم - وقد قال لعامر بن الطُّفَيْل قَوْمُه: يا عامر إن الناس قد أسلموا فأشلم. قال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تَثْبَعَ العربُ عَقِبِي، أَفَاتُبَعُ عَقِبَ هذا الفتى من قريش؟ ثم قال الأربَد: إذا قَدَمِنا على الرجل فَسَأَشْعَلُ عَنْكَ وَجُهَه، فإذا فَعَلَتُ ذلك فَاعْلُهُ بالسَّيْف.

وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فإن الناس إذا قتلت محمداً لم تزد على أن تلتزم بالديّة وتكره الحرب فسنعطيهم الدية، قال أربد: افعل. فلما قدِموا على رسول الله عَيْلِيّة، قال ابن عباس: وانتهى إليه عامر وأربد، فجلسا بين يديه. قال ابن إسحاق. قال عامر بن الطفيل: يامحمد خَالِّني. قال: «لا والله حتى تُؤْمِنَ بالله وحده لا شريك له» قال: يا محمد خَالَّنِي، وجعل يُكلّمه وينتظر من أربد ما كان أمرته به. لعل أزبد لا يُجير شيئاً. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن يَدَ أُربَد يَسِنتْ على السيف قلم يستطع سَلّه. قال ابن إسحاق: فلما رأى عامر أزبد ما يصنع شيئاً قال: يا محمد خَالَّنِي. قال: «لا والله حتى تُؤمِن بالله وحده لا شريك له». وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقال عامر: ما تجعل لي يا محمد إن أسلمت؟ فقال رسول الله عَيْلِيّة: «لَكَ ما للمسلمين وعَلَيْكَ ما عليهم». قال عامر: أَبَعل لي الأمر بعدك إن أسلمت؟ فقال رسول الله عَيْليّة: «ليس ذلك لك ولا لِقَومِك عامر: أَبّعل لي الوَبَرَ ولك المدر؟ قال رسول الله عَيْليّة: «ليس ذلك لك ولا لِقومِك رسول الله عَيْليّة: «ليس ذلك لك ولا لِقومِك رسول الله عَيْليّة: «ليس ذلك لك ولا لِقومِك رسول الله عَلْمَة. «لا». فلما قاما عنه قال عامر: أمّا والله لأمُلاَنّها عليك خيلاً ورجالاً. فقال رسول الله عَلَيْكَ: «لا». فلما قاما عنه قال عامر: أمّا والله لأمُلاَنَها عليك خيلاً ورجالاً. فقال رسول الله عَلَيْكَ: «لا له عَلْه عنه عنه عنه عال عامر: أمّا والله لأمُلاَنّها عليك خيلاً ورجالاً. فقال رسول الله عَلْه عَلْه عنه عنه عنه عال عامر: أمّا والله لأمُلاً تَها عليك خيلاً ورجالاً. فقال رسول الله عَلْه عليك خيلاً ورجالاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٩/٥ ٣١ وذكره ابن كثير في البداية ٥٧٠٥ والهيثمي في المجمع ٤٤/٧ وعزاه للطبراني في الأوسط والكبير بنحوه.

وفي حديث موله بن [كثيف] بن حمل: والله يا محمد لأَمْلاَنَها عليك خيلاً بُوداً ورجالاً مُوداً وَلاَّ ربطن بكل نَخْلَة فرساً. فقال رسول الله عَيْقَالَةِ: «اللَّهُمَّ اكْفِني عَامِراً» (١٠). زاد موله: «واهْدِ قَوْمه».

قال ابن إسحاق: فلما خرجوا من عند رسول الله عَيِّلِيَّةِ قال عامر لاَّرْبَد: ويْلَكَ يا أَرْبَد: أَيْن ما كنت أَمَرْتُكَ به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أَخْوَفُ عندي على نفسي منك وأيْم الله لا أخافُك بعد اليوم أبداً. قال: لا أبَالَك لا تَعْجَل عَلَيَّ، والله ما هَمَمْتُ بالذي أمرتني به من أمْرِه إلا دَخَلتَ بيني وبين الرجل حتى ما أرّى غَيْرَك، أَفَأَضْرِبُكَ بالسيف؟.

وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلما خرج أربَد وعامر من عند رسول الله عَلَيْكُ حتى إذا كان بِجَرَّة وأقم نَزَلا فخرج إليهما سعد بن مُعَاذ وأُسَيْد بن الحُضَيْر فقال: أشْخِصًا يا عَدُوًا الله عز وجل لعنكما الله. فقال عامر: مَنْ هذا يا أَرْبَد؟ قال: هذا أُسَيْد ين الحُضَيْر، فخرجا.

وروى البيهقي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رحمه الله، قال: مكث رسول الله عَلَيْكُ يدعو على عامر بن الطفيل ثلاثين صباحاً: «اللهم اكْفِنِي عامر بن الطفيل بما شئت وابعث عليه داءً يقتله». حتى إذا كان بالرَّقَم بعث الله تعالى على عامر بن الطفيل الطاعون في عُنقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سَلُول. فجعل يَمَسُ فُرْحَته في حَلْقه ويقول يا بني عامر أغُدَّة البَكْر في بيت امرأة من بني سَلُول?».

زاد ابن عباس: يرغب أن يموت في بيتها. ثم ركب فَرَسَه فأحضرها وأخذ رُمْحَه وأقبل يَجُول، فلم تزل تلك حَالُه حتى سقط فَرَسَه ميتاً. قال ابن إسحاق: ثم خرج أصحابه حين واروه حتى قَدِموا أرْض بني عامر شانِّين. فلما قَدِموا أتاهم قَوْمُهم فقالوا: ما وراءك يا أربَد؟ قال: لا شيء والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنَّبْل حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جَمَل له يَتْبَعُه، فأرسل الله عز وجل عليه وعلى جَمَله صَاعِقة فأحرقتهما. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حتى إذا كان بالرُّقَم أرسل الله تعالى عنهما: حتى إذا كان بالرُّقَم أرسل الله تعالى عليه صاعقة فقتلته.

قال ابن عباس وابن إسحاق: وأنزل الله عزوجل في عامر وأزبّد: ﴿ الله يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ النَّهَى ﴾ [الرعد ٨] من ذَكر وأنثى وواحد ومُتَعدُّد ﴿ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ أي ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٣٢١/٥ والطبراني في الكبير ١٥٥/٦ وذكره الهيثمي في المجمع ١٢٦/٦ وابن كثير في البداية ٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى في الدلائل ٥/٩ ٣١.

تنقص الأرحام من عدة الحمل وما تزداد منه. ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ ﴾ أي بمقدار واحد لا يتجاوزه. ﴿ عَالِم الغَيْبِ والشَّهَادَةِ ﴾ ما غاب وما شَهِد ﴿ الكَّبِيرُ ﴾ العظيم ﴿ المُتَعَالِ ﴾ على خَلْقِه بالقهر. بياء ودونها . ﴿ سَوَأَ مِنْكُم مَنْ أَسَرَ القَوْلَ وَمَنْ جَهَر بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بالَّديْلِ وسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ أي مستتر بِظُلْمَة الليل وسارب أي ظاهر بذهابه في سِوبه أي طريقه بالنهارَ. ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله ﴾ له أي الإنسان، مْعَقّْبَات ملائكة تَعْتَقِبُه بين يَدَيْهِ: قُدَّامه، ومن خلفِهِ: ورائه، يحفظونه من أمر الله أي بأمره من الجِنّ وغيره. ﴿إِنَّ اللَّهُ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ لا يَسْلُبُهم نِعْمَتَه ﴿حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ من الحالة الجميلة بالمعصية. ﴿وَإِذَا أَرَادُ الله بِقَوْم سوءاً ﴾ عذاباً ﴿فلا مَرَدٌ لَهُ ﴾ من المُعَقّبَات وغيرها. ﴿ وَمَا لَهُمْ ﴾ أي إنْ أراد الله بهم سوءاً ﴿ مِنْ دُونِهِ ﴾ أي غير الله ﴿ مِنْ ﴾ زائدة ﴿ والي ﴾ يمنعه عنهم. ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ البرقَ خَوْفا ﴾ للمسافر من الصواعق ﴿ وَطَمَعا ﴾ للمُقِيم في المَطَر ﴿ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ النَّقَالَ ﴾ أي يخلق السحاب الثقال بالمَطَر. ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾ الرُّغد هو مَلَك مُوَكِّل بالسحاب يسوقه يقول سبحان الله وبحمده يُسَبِّح. ﴿والمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ أي من خَشْيَةِ الله تعالى. ﴿ويُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ ﴾ وهي نَارٌ تخرج من السحاب ﴿ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ﴾ فَيُحْرِقُه، نزل في رجل بعث إليه رسول الله عَيْكُ من يَدْعوه فقال: مَنْ رسول الله؟ ومَنْ الله؟ أمِنْ ذَهَبَ هو أم من فِضَّةِ أو نحاس؟ فنزلت به صاعقة فذهبت بقِحْفِ رأسِه. ﴿ وَهُمْ يُجِادِلُونَ فِي اللهِ ﴾ وهم أي الكُفَّار، يجادلون أي يخاصمون النبي عَيِّكُ إ في الله ﴿وَهُوَ شَدِيدُ السَمَالِ﴾ أي القُوَّة والأخذ.

#### تنبيهات

الأول: قد اختُلِف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ ﴾ وقوله: ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ ﴾ وغير ذلك مما مَحَلَّه كُتُب التفسير.

الثاني: قال في البداية: والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح وإن كان ابن إسحاق والبيهقي قد ذكراها بعد الفتح.

الثالث: من العجائب والغرائب ذِكْرُ الحافظ المُسْتَغْفِري أن عامر بن الطفيل هذا في الصحابة وغَلَّطُوه في ذلك، والموقع له فيه ما رواه من طريق القاسم عن أبي أُمَامَة عن عامر بن الطفيل أنه قال: «يا عامر افْشِ السلام وأطعِمْ الطُّفَيْل أنه قال: «يا عامر افْشِ السلام وأطعِمْ الطُفَيْل أنه قال: الله كما تَسْتَحِي رجلاً من أهْلِك، وإذا أَسَأَتَ فأَحْسِنْ فإن الحَسَنَات يُذْهِبْنَ السُعام واسْتَحِي من الله كما تَسْتَحِي رجلاً من أهْلِك، وإذا أَسَأَتَ فأَحْسِنْ فإن الحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيِيَّات، فَعَامِر هذا أَسُلَمي لا عامِريّ. فقد روى البغوي عن عبد الله بن بُرَيْدَة الأسلمي قال: حدثني عَمِّي عامر بن الطُّفَيْل فذكر حديثاً فَعُرِفَ أن الصحابي أسلمي وافق اسمُه واسمُ أبيه

العامري فكان ذلك سبب وَهُم المستغفري فساق في نَسَب الصحابي نَسَب عامر بن الطَّفَيْل العامري. وعن أبي جُحَيْفَة رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله عَيْنِكُ بالأَبْطَح وهو قُبَّة له حمراء فقال: «مَنْ أنْتُمْ» قلنا: بنو عامر فقال: «مَرْحَباً أنتم مِنِّي»، وفي رواية: «مَرْحَباً بكم»، وفي رواية «فأنا منكم». رواه الطبراني أبو يَعْلَى ورجاله رجال الصحيح غير الحَجَّاج بن أرطاة فهو مُدَلَّس (۱).

#### الرابع: في بيان غريب ما سبق:

أَرْبَد: بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الموحدة وبالدال المهملة: مات كافراً كما سيأتي.

بحبًّار بن سلمى: بحبًّار بفتح الجيم وتشديد الموحدة وبالراء، سُلَمَى بضم السين وسكون اللام. وقال في الإملاء يُزوَى هنا بفتح السين وضمها والصواب بفتح السين قال كذا في النور، والذي أعرفه الضمّ.

أَسْلِمْ: بفتح أوله وسكون الميم فِعْل أمْر.

آلَيْتُ: بِمَدِّ الهمزة أقسمت وحلفت.

خَالَّنِي: بخاء معجمة وبعد الألف لام مشددة مكسورة من المُخَالَلَة وهي المُصَادَقة أي اتخذني خليلاً وصاحباً وَرُوِيَ بتخفيف اللام أي تفرد لي خالياً حتى اتخذك معي.

لا يحير: بفتح التحتية وبحاء مهملة أي لا يصنع شيئاً مما وعَدَ به.

في بيت مرأة من بني شلُول بن صَعْصَعة: وكان عامر بن الطفيل من بني عامر بن صَعْصَعة فلذلك اختصَها لقُرْب النَّسب بينهما حتى مات في بيتها قاله السَّهَيْلِي. وفي الاملاء ما سبق عامر على موته لأن بني سلول موصوفون عندهم باللؤم وليس ذلك في أصولهم.

أغُدَّة بالنَّصْبِ أي أُغَدَّ غُدَّةً.

وَدِدْت: بكسر الدال المهملة.

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ١٠/١٠ وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى وقال: فيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح.

## الباب الثالث والستون

## في وفود عبد الرحمن بن أبي عقيل إليه صلى الله عليه وسلم

روى البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ، والحارث بن أبي أسّامة، وابن مَنْدَه، والطبراني، والبزار، والبيهقي، برجال ثقات عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت في وفد ثقيف إلى رسول الله عَيْنِيَّةٍ فأتيناه فأنَخْنَا بالباب وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نَلجُ عليه فلما خرجنا بعد دخولنا عليه فخرجنا وما في الناس أحبُ إلينا من رجل دخلنا عليه قال: فقال قائل منا: يا رسول الله ألا سألت ربّلك مُلْكاً كَمُلْكِ سليمان؟ قال: فَضَحِك رسول الله عَيْنِيَّة، ثم قال: «فَلَعَل لصاحبكم عند الله أفضل من مُلْك سليمان عليه السلام، إن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا أعطاه دعوةً فمنهم من اتخذ بها دُنْيَا سليمان عليه السلام، إن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا أعطاه دعوةً فمنهم من اتخذ بها دُنْيَا فَضَاني دَعْوَةً فَا نُعَا بها على قَوْمِه إذ عَصَوْه فأُهْلِكُوا بها، وإن الله عز وجل أعطاني دَعْوَةً فَا نُعْتَاتُهَا عند ربى شفاعة لأمتى يوم القيامة (١)».

## الباب الرابع والستون

#### في وفود بني عبد بن عدي إليه صلى الله عليه وسلم

روى المدائني، وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وغيره قال: قَدِم وَفُد بني عبْد بن عَدِيّ فيهم الحارث بن وَهْبَان وعُوَيْمِر بن الأخرم، وحبيب وربيعة ابنا ملّة ومعهم رهط من قومهم.

فقالوا: يا محمد نحن أهل الحَرَم وساكينه وأعَرُّ مَنْ به، ونحن لا نريد قتالك، ولو قاتلك غير قريش قاتلنا معك، ولكنا لا نقاتل قريشاً، وإنا لَنُحِبُّك ومَنْ أنت منه، وقد أتيناك فإن أصَبْتَ منا أحداً خطأ فعليك دِيَّتُه، وإن أصبنا أحداً من أصحابك فعلينا دِيَّتُه إلا رجلاً منا قد هَرَب فإن أصَبْتُه أو أصابه أحد من أصحابك فليس علينا ولا عليك. فقال عويمر بن الأخرم: دعوني آخذ عليه.

قالوا: لا، محمد لا يَغْدِر ولا يريد أن يُغْدَر به. فقال حبيب وربيعة: يا رسول الله إن أُسَيْد بن أبي أُنَاس هو الذي هرب وتبرأنا إليك منه وقد نال منك. فأباح رسول الله عَيْقِكُ دَمَه، وبلغ أَسِيد أقوالهما لرسول الله عَيْقِكُ، فأتى الطائف فأقام به. فلما كان عام الفتح كان أسيد بن أبى أناس فيمن أُهْدِر دَمُه. فخرج سارية بن زُنَيْم إلى الطائف فقال له أسيد: ما وراءك؟ قال:

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ٣٧٤/١٠ وعزاه للطبراني والبزار وقال: ورجالهما ثقات.

أظهر الله تعالى نَبِيَّه ونصره على عَدُوه فاخرج يا بن أخي إليه فإنه لا يقتل من أتاه.

فحَمَل أسيد إمرأته وخرج وهي حامل تنتظر، وألْقَتْ غلاماً عند قَرْن الثعالب وأتي أسيد أَهْلَه فلبس قميصاً واعْتَمّ ثم أتى رسول الله عَيْلِكُم، وسارية قائم بالسيف عند رأسه يحرسه. فأقبل أسيد حتى جلس بين يدّي رسول الله عَيْلِيَّة وقال: يا محمد أهْدَرْتَ دَمَ أسيد؟ قال: (نعم) قال: أتقبلُ منه إن جاء مؤمناً؟ قال: «نعم». فوضع يَدَه في يد رسول الله عَلَيْكُم فقال: هذه يدي في يدك أشهد أنك رسول الله وألا إله إلا الله. فأمر رسول الله عَيْكُ رجلاً يصرخ أن أسِيد بن أبي أُنَاس قد آمن وأمَّنهُ رسول الله عَيْلِللَّهِ ومَسَح وَجْهَه وألْقَى يَدَه على صَدْرِه. ويقال إن أسيد كان يدخل البيت المظلم فيُضِيء. وقال أسيد بن أبي أَنَاس:

فَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ كُورِهَا أَبَرُ وأَوْفَى ذِمَّةً مِنْ مُسحَمَّدِ وأنحسى لِبُرْدِ السَحالِ قَبْلَ ابْتِذَالِهِ وأَعْطَى لِرَأْس السَّابِقِ المُتَجَرِّدِ تَعَلَّمْ رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قَادِرٌ عَلَى كُلُّ حَيِّ مُتْهِمِينَ وَمُنْجِدِ تَعَلَّمْ بِأَنَّ الرَّكْبَ رَكْبُ عُونِير هُمُ الكَاذِبُونَ المُخْلِفُو كُلِّ مَوْعِدِ أَنْ بُسُوا رَسُولَ اللهِ أَنْ قَدْ هَ جَوْتُهُ فَلا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَيَّ إِذَنْ يَدِي سِوَى أنَّنِي قَدْ قُلْتُ وَيْلُ أمَّ فِنْيَةٍ أصِيبُوا بِنَحْسِ لا يُطَاقُ وَأَشِعَدِ أصَابَهم مَنْ لَمْ يَكُنْ لِدِمَائِهِمْ كَفِيئاً فَعَزَّتْ حَسْرَتِي وتَنَكَّدِي ذُوثِتِ وَكُلْفُومٌ وَسُلْمَى تَتَابَغُوا جِمِيعاً فَإِنْ لاَ تَدْمَع الْعَيْنُ تَكْمَدِ

أأَنْتَ الَّذِي تَهْدِي مَعَدّاً لِدِينِهَا بَلِ اللَّهُ يَهْدِيْهَا وَقَالَ لَكُ أَشْهَدِ

فلما أنشده: أَأَنتَ الذي يَهْدِي مَعَدًّا لدينها، قال رسول الله عَلَيْكُ: «بل الله يَهْدِيها». فقال الشاعر: «بل الله يَهْدِيها وَقَالَ لَكَ اشْهَدِ».

## الباب الخامس والستون

## في وفود عبد القيس إليه صلى الله عليه وسلم وإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلوعهم قبل قدومهم.

روى أبو يَعْلَى، والطبراني بسند جَيِّد، والبيهقي عن مَزِيدَة بن مالك العَصَرِيّ، وأبو يَعْلَى عن الأَشَجّ العَبْدي رضي الله تعالى عنهما (١١)، قال الأول: بينما رسول الله عَيِّلَة يُحدُّث أصحابه إذ قال لهم: «سَيَطلَع عليكم من هاهنا رَكْبٌ هم خَيْرُ أهلِ المَشْرِق». فقام عمر رضي الله تعالى عنه فتوجه نحوهم، فلقي ثلاثة عشر راكباً فقال: «من القوم؟» فقالوا: من بني عبد القيس. قال: «فما أَثْدَمَكُمْ أَلِيْجَارة؟» قالوا: لا. قال: أَمَا أن النبي عَيِّلِهُ قد ذكركم آنفاً فقال خيراً.

ثم مشوا معه حتى أتوا النبي عَيِّكِية. فقال عمر للقوم: هذا صاحبكم الذي تريدون، فرمى القوم بأنفسهم عن ركائبهم فمنهم مَنْ مَشَى ومنهم مَنْ هَرُول ومنهم مَنْ سَعَى حتى أتوا النبي عَيِّكِية، فابتدره القوم ولم يَلْبَسوا إلا ثياب سفرهم، فأخذوا بيده فَقَبَّلُوها، وتَخَلَّف الأَشَجِ وهو أصغر القوم في الرُّكاب حتى أَناخَها، وجمع مَتَاع القوم وذلك بِعَيْنِ رسول الله عَيِّكِة.

وفي حديث الزَّارِعي بن عامر العَندِي عند البيهقي: فجعلنا نَتَبَادَرُ من رواحلنا فَتُقَبِّل يد رسول الله ورِجْلَه، وانتطر المُنْذر الأَشَجِّ حتى أتى عَيْبَتَه فلبس ثوبيه. وفي حديث عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: فأخرَج ثوبين أَبيضين من ثيابه فلبسهما ثم جاء يَشي حتى أخذ بيد رسول الله عَيِّلِيٍّ فقبِّلَها، وكان رجلاً دَمِيماً، فلما نظر عَيِّلِيٍّ إلى دَمَامته قال: يا رسول الله إنه لا يُستقى في مُسُوك الرجال إنما يُحْتَاج من الرجل إلى أَصْغَرَيْه لسانه وقلبه. فقال له رسول الله أنا أَتَخَلَّق بهما عَيْلِيٍّ: «إن فيك خَصْلَتَيْن يُحِبُهما الله ورسوله الحِلْم والأناة». قال: يا رسول الله أنا أَتَخَلَّق بهما أم الله جَبَلَني عليهما؟ قال: «بل الله تعالى جَبَلَك عليهما». قال: الحمد لله الذي جبلني على خَلَّتَيْن يُحبُهما الله تعالى ورسوله. قال: «يا معشر عبد القيس مالي أرى وجوهكم قد تَغَيَّرت؟» قالوا: يا نبيّ الله نحن بأرض وَحْمَة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع من بطونها، فلما نَهَيْتَنَا عالله فذك الذي ترى في وجوهنا.

فقال رسول الله عَلَيْكَ: «إن الظروف لا تَحِلَّ لا تُحَرَّم ولكن كل مُسْكِر حرام وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم فوثب الرجل على ابن عمّه بالسيف فتركه أعرج». قال: وهو يومئذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك. وأقبل القوم على تمرات لهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ه/٣٢٧ وانظر البداية والنهاية ٥/٧٠.

يأكلونها، فجعل رسول الله عَلَيْكَ يسمي لهم هذا كذا وهذا كذا، قالوا: أجل يا رسول الله ما نحن بأَغْلَم بأسمائها منك. وقالوا لرجل منهم: أَطْعِمْنا من بقية الذي بَقِي في نَوْطِك فقام وجاءه بالبَرْنِيّ. فقال رسول الله عَيْكَةِ: «هذا البَرْنِيّ أَمْسَى من خير ثمراتكم».

وروى ابن سعد (١) عن عُرُوة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: وحدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، قالا: كتب رسول الله عَلَيْكَ إلى أهل البحرين أن يَقْدَمَ عليه عشرون رجلاً منهم، فقدم عليه عشرون رجلاً رأسهم عبد الله بن عوف الأشَخ، وفيهم الجارود، ومُنْقِذ بن حَيَّان، وهو ابن أخت الأشَخ، وكان قدومهم عام الفتح، فقيل: يا رسول الله هؤلاء وفد عبد القيس. قال: «مرحباً بهم نِعْمَ القوم عبد القيس». قال: ونظر رسول الله عَيَّلِكَ إلى الأَفق صبيحة ليلة قدموا وقال: «لِيتَأْتِينَّ رَكْبٌ من المشرق لم يُكْرَهوا على الإسلام قد أَنْضَوْا الرِّكَاب وأَفْنَوا الزاد بصاحبهم علامة، اللهم اغْفِرْ لعبد القيس، أتَوْنِي لا يَسْأَلُونِي مالاً، هم خَيْرُ أهل المَشْرِق». قال: فجاءوا عشرين رجلاً ورأسهم عبد الله بن عوف الأشَخ، ورسول الله عَيِّلِكَ في المسجد، فحاءوا عشرين رجلاً ورأسهم عبد الله بن عوف الأشَجَى، فقال: أنا يا رسول الله، وكان فتأموا عليه، وسألهم رسول الله عَيْلِكَ فقال: «إنه لا يُسْتَقَى في مسوك الرجال، إنما يُحتاج من الرجال إلى أَصْغَرِيْه لِسَانِه وقَلْهه».

وذكر نحو ما سبق. وروى الإمام أحمد عن الزَّارِع بن عامر أنه قال: يا رسول الله إن معي رجلاً خالاً لي، مُصَاباً فادْع الله تعالى له. فقال: «أين هو؟ اثتني به». قال: فصنعتُ مِثْلَ ما صنع الأَشَجّ، أَلْبَسْتُه ثوبيه وأَتَيْتُه به، فأخذ طائفة من ردائه فرفعها حتى بان بياض إِبْطِه، ثم ضرب ظَهْرَه وقال: «اخْرُجْ عَدُوّ الله». فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول، ثم أقعده بين يَدَيْه فدعا له وشَجّ وَجُهه، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله عَيْلِيّهُ يَفْضُل عليه.

وروى الشيخان (٢) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم وفد عبد القيش على رسول الله عَيْنِهُ فقال: «من القوم؟» قالوا: من ربيعة. قال: «مرحباً بالقوم غير خَزَايا ولا نَدَامَى». فقالوا: يا رسول الله إنا نأتيك من شُقَّة بعيدة وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحيّ من كُفَّار مُضَر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، وفي رواية: لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم فمُونا بأمر فَصْل إن عملنا به دخلنا الجنَّة. قال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع» قال: أمَرهم بالإيمان بالله وحده وقال: «هل تَدْرون ما الإيمان بالله؟». [قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ]«شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصَوْم رمضان وأن تُعطُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٤/٢/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٦٦) ومسلم ١/ ٤٤(١٤٠٤).

الحُمْس من المَعْنَم، وأنهاكم عن أربع: عن الدُّبَاء والحنتم والمُزَفَّت والنَّقِير وربما قال المُقيَّر واخفَظُوهُنَّ وادْعوا إليهن من وراءكم». قالوا: يا نَبِيّ الله ما عِلْمُكَ بالنَّقِير؟ قال: «بَلَى جِدْعٌ تَنْقُرُونَه فَتَقْذِفون فيه من القُطَيْمَاء» وأو قال: «من التمر وثم تَصُبُّون فيه من الماء حتى إذا سكن غَلَيَانُه شربتموه حتى أن أحدكم لَيَضْرِبُ ابن عمّه بالسيف». قال: وفي القوم رجل أصابته جِرَاحة كذلك. قال: وكنت أَخبَأها حياءً من رسول الله عَلَيْهُ. قالوا: فَفِيم نَشْرَبُ يا رسول الله؟ قال: «في أَسْقِيَةِ الأُدُم التي يُلاَثُ على أفواهها». فقالوا: يا رسول الله إن أَرْضَنَا كثيرة الجِرْذَان ولا تَبْقَى بها أَسْقِيَةُ الأُدُم [فقال نبي الله عَلَيْهُ]: «وإنْ أَكَلَنْهَا الجِرْذَان»، مرتين أو ثلاثاً.

ثم قال رسول الله عَيِّكَ لاَّشَجٌ عبد القيس: ﴿إِنَّ فيك لَخَصْلَتَيْن يُحِبُّهما الله ورسوله الحلم والأناة».

وروى الإمام أحمد (١) عن شهاب بن عَبّاد أنه سمع بعض وفد عبد القيس يقول: قال الأشج: يا رسول الله إن أرضنا ثقيلة وَخْمَة وإنا إذا لم نشرب هذه الأشربة هيجت ألواننا وعَظُمَت بطوننا فَرَخُص لنا في هذه وأوماً بِكَفَّيْه. فقال: «يا أَشَجّ إني إن رَخَّصْتُ لك في مثل هذه» - وقال بفكيه هكذا - «شربته في مثل هذه» - وقرج يديه وبسطهما يعني أعظم منها - «حتى إذا ثَمِلَ أحدكم من شرابه قام إلى ابن عمّه فهزَرَ سَاقَه بالسيف».

وكان في القوم رجل يقال له الحارث قد هُزِرَتْ ساقُه في شراب لهم في بيت من الشِغر تَمَثَّل به في امرأة منهم، فقال الحارث: لما سمعتها من رسول الله عَلَيْكَ جعلت أُسْدِل ثوبي فَأُخَطِّي الضربة بساقي وقد أبداها الله تعالى لنبيه عَلَيْكَ.

وروى الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن وفد عبد القيس من أهل هَجَر قدموا على رسول الله عَيِّلِهُ، فبينما هم عنده إذ أقبل عليهم فقال: «لكم تمرة تَدْعونها كذا، وتمرة تدعونها كذا». حتى عَد ألوان تمرهم أجمع. فقال له رجل من القوم: بأبي أنت وأُمِّي يا رسول الله، لو كنت وُلِدْتُ في هَجَر ما كنت بأعلم منك الساعة، أشهد أنك رسول الله فقال: «إِنَّ أَرْضَكُمْ رُفِعَتْ لي منذ قعدتم إليّ فنظرت من أدناها إلى أقصاها، فَخَيْرُ تمركم البَرْني الذي يَذْهَبُ بالداء ولا داء معه (٢).

وروى البخاري(٢٣) رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ﴿إِنْ أَوَّلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢٠٧/٤ وذكره المتقي الهندي في الكنز (١٣٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٢٠٤/٤ وذكره المتقي في الكنز (٣٥٣١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة (٨٩٢).

جُمُعَة جُمِّعَتْ بعد جُمُعَة في مسجد رسول الله عَلَيْكَة في مسجد عبد القيس بِجُواثي من البحرين». ورُوِيَ أيضاً عن أُمّ سلمة أن رسول الله عَلَيْكَة أَخْر الرَّعْتين بعد الظّهر بسبب اشتغاله بوفد عبد القيس حتى صَلاَّهما بعد الظهر في بيتها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: «خَيْرُ أَهْل المشرق عبد القيس»، رواه البزار، والطبراني برجال ثقات غير وَهْب بن يحيى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكَة قال: «خير أهل المشرق عبد القيس»، رواه الطبراني برجال ثقات.

وعن نوح بن مخلد رضي الله تعالى عنه أنه أتى رسول الله عَيْكَ وهو بمكة فسأله: «مِّنُ أنت؟» فقال: أنا من بني ضُبَيْعَة بن ربيعة. فقال رسول الله عَيْكَة: «خَيْرُ ربيعة عبد القيس ثم الحَيِّ الذي أنت منهم». رواه الطبراني وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْكَة قال: «أنا حَجِيج مَنْ ظَلَمَ عبد القيس»، رواه الطبراني (١).

#### تنبيهات

الأول: قال في البداية في سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل فتح مكة لقولهم: وبيننا وبينك هذا الحيّ من مُضَر ولا نَصِل إليك إلا في شهر حَرَام. قال الحافظ: هذا الحديث دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مُضَر الذين كانوا بينه وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العِرَاق، ولهذا قالوا كما في رواية شُعْبَة عن أبي جَمرَة في العِلْم: وإنّا نأتيك من شُقّة بعيدة. ودَلٌ على سَبقِهِم في الإسلام أيضاً ما رواه التقدييّ في الجمعة من طريق أبي جَمْرَة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن أوّل مجمّعة مجمّعة بعد مجمّعة في مسجد رسول الله عَلِيلًا في مسجد عبد القيس بِجُوائى من البحرين» و مُجُوائى بضم الجيم فواو وبعد الألف مثلثة مفتوحة وإنما جمّعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فَذَلٌ على أنهم سبقوا جميع القُرَى إلى الإسلام.

الثاني: قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: «إن وفد عبد القيس كانوا أربعة عشر راكباً: الأشّج العَصَرِي رئيسهم، واسمه المُثنّدِر بن عائذ، بالذال المعجمة، وقيل: عائذ بن المُثنّدِر، وقيل: ابن عُبَيْد. والعَصَرِي بفتح العين والصاد المهملتين وبالراء. ومُثقّد ابن حِبّان. ومَزيدة بن مالك المُحارِبي. وعُبَيْدة بن هُمَام المُحَارِبي. وصُحار بن عَبّاس ٱلْمُرِّي صُحَار بصاد وحاء مهملتين - وعمرو بن مَرْجُوم العَصَرِي. والحارث بن شُعيْب العصرِي. والحارث بن شُعيْب العصرِي. والحارث بن شُعيْب العصرِي. والحارث بن شُعيْب العصري.

<sup>(</sup>١) ذكره الهيشمي في المجمع ٢/١٠ وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط وقال: وفيه من لم أعرفهم.

وقال الحافظ: «ومنهم عُثْبَة بن جَوْرَة، وبجَوَيْرِية العَبْدِي، والجَهْم بن قُثَم، ورَسِيم العَبْدِي». وما ذكره من الوفد كانوا أربعة عشر راكباً، لم يذكر دليلهم.

وفي المعرفة لابن مَنْدَة من طريق هود [بن عبد الله] العَصَرِي - بعين وصاد مهملتين مفتوحتين في المعرفة لابن عَصَر بطن من عبد القيس - عن جدّه لأمّه مَزِيدة قال: فبينما رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَله الله عَلَيْ الله عالى عنه فلقي ثلاثة عشر راكباً فرحب وقرب وقال: من القوم؟ المشرق». فقام عمر رضي الله تعالى عنه فلقي ثلاثة عشر راكباً فرحب وقرب وقال: من القوم؟ واله الدُّلاَبي وغيره من طريق أبي خَيْرة - بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية وبعد الراء هاء - الصُبَاحِي - وهو بضم الصاد المهملة بعدها مُوَحَّدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة - الراء هاء - الصُبَاحِي - وهو بضم الصاد المهملة بعدها مُوَحَّدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة قال: «كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله عَيَّاتِي . من وفد عبد القيس - وكُنَّا أربعين راكباً». فيمكن الجمع بينه وبين الرواية الأخرى، وبأن الثلاثة عشر كانوا رؤوس الوفد فلهذا كانوا فيمكن الجمع بينه وبين الرواية الأخرى، وبأن الثلاثة عشر كانوا رؤوس الوفد فلهذا كانوا المحارث، وخُزَيْمَة بن عَبْد عمرو، وجارية بن جَايِر، وهُمَام بن ربيعة، ونوح بن مُخَلَّد جدّ أبي الحارث، وخُزَيْمَة بن عَبْد عمرو، وجارية بن جَايِر، وهُمَام بن ربيعة، ونوح بن مُخَلَّد جدّ أبي جَرْرة. وإنما أَطَلْتُ في هذا الفصل لقول صاحب المُحَرَّر إنه لم يظفر بعد طول التَّبُع على غير ما ذكره، وما ذكره ابن سعد من أنهم عشرون مُجْمَعٌ عليه وليس ثلاثة عشر، فإن البقية أتباع.

الثالث: قولهم: إلاَّ في شهر حَرَام، وفي لفظ: الشهر الحرام، والمراد به شهر رجب وكانت مُضَر تبالغ في تعظيمه ولذا أُضيف إليهم في حديث أبي بُكْرَة حيث قال: رجب مُضَر. والظاهر أنهم كانوا يَخُصُّونَه بمن يد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأُخر، ولذا ورد في بعض الروايات: الأشهر المحرم، وفي بعضها: إلاَّ في كل شهر حرام.

الرابع: قال الحافظ: كيف قال آمركم بأربع؟ والمذكورة خمس. وقد أجاب عنه القاضي عِياض تَبَعاً لابن بَطَّال: كان الأربع ما عدا أداء الخُمْس. قال: وكأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد، لأنهم كانوا بصدد محاربة كُفَّار مُضَر، ولم يقصد إلى ذكرها بعينها لأنها مُسَبَّبة عن الجهاد، ولكن الجهاد إذ ذاك كان فَرْضَ عَيْن. قال: وكذلك لم يذكر الحجّ لأنه لم يكن فُرِض. ثم قال بعد أن ذكر غير ذلك، وما ذكره القاضي عِيَاض رحمه الله تعالى المُعْتَمَد، والمراد شهادة ألا إله إلا الله، أي مع وأن محمداً رسول الله، كما صَرَّح به في رواية عَبَّاد بن عَبَّاد في المواقيت.

الخامس: قال الحافظ: إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنّة، فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع

الأحكام التي تجب عليهم فِعْلاً وتَرْكاً، ويذل على ذلك اقتصاره في المَنَاهي على الانتباذ في الأوعية، مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذ لكن اقتصر منها عليها لكثرة تعاطيهم لهذا.

السادس: قوله: «وأنهاكم عن أربع» جواباً عن الأشربة من إطلاق المَحَلِّ وإرادة الحال، أي ما في الحَنْتَم ونحُوه. قال الحافظ: وصَوَّح بالمراد في رواية النَّسَائِي من طريق قُرَّة فقال: «وأَنْهاكم عن أربع ما يُثْبَذ في الختم». الحديث.

السابع: سبب وفودهم أن مُنْقِذ بن حِبَّان أحد بني غَنْم بن وديعة كان مَنْجَرُه إلى يَثْرِب في الجاهلية، فَشَخَصَ إلى يَثْرِب بمَلاَحِفَ وتَمْر من هَجَر بعد هجرة النبي عَيِّلِيَّة إليها. فبينا مُنْقِذ قاعِد إذ مَرَّ به النبي عَيِّلِيَّة، فنهض مُنْقِذ إليه فقال النبي عَيِّلِيَّة: «أَمُنْقِذ بن حبان كيف جميع هيأتِك وقوْمِك؟» ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل، يُسَمِّيهم بأسمائهم. فأسلم مُنْقِذ وتعلَّم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربِّك، ثم رحل قِبَل هَجَر. فكتب النبي عَيِّلِيَّة معه إلى جماعة عبد القيش كتاباً، فذهب به وكتمه أياماً، ثم اطلَعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ يالذال المعجمة ـ ابن الحارث، والمنذر هو الأشَجِ سَمَّاه النبي به لأثَرِ كان في وجهه.

وكان مُنْقِذ رضي الله تعالى عنه يُصَلِّي ويقرأ، فأنكرت امرأته ذلك، وذكرته لأبيها المنذر، فقالت: «أَنْكَرْتُ بَعْلِيَ منذ قدم من يَثْرِب، إنه يَغْسِل أطرافه ويستقبل الجهة تَعْنِي القِبْلَة، فَيُحْنِي ظَهْرَه مَرَّة، ويَضَع جَبِينَه مرَّة، ذلك دَيْدَنُه منذ قدم». فتلاقيًا فتجاريًا ذلك. فوقع الإسلام في قلبه.

ثم سار الأشَمَّ إلى قومه عَصَرَ ومُحَارَب بكتاب رسول الله عَيِّ فقرأه عليهم فوقع الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على المسير إلى رسول الله عَيِّ فسار الوفد فلما دنوا من المدينة قال النبي عَيِّكُ لجلسائه: «أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق [وفيهم الأشَجّ العَصَري غير ناكثين ولا مُبَدِّلِين ولا مُرْتَابين إذ لم يُسْلِم قوم حتى وتروا]».

الثامن: في بيان غريب ما سبق:.

الأشَيِّج: بهمزة فشين معجمة مفتوحتين فجيم.

عبد القَيْس: بقاف مفتوحة فتحتية ساكنة فسين مهملة.

ابن أَفْصَى: بفتح الهمزة وبالفاء والصاد المهملة. ابن دُعْمِيّ بن جَدِيلَة بن أَسَد بن ربيعة بن نِزَار، وكانوا ينزلون البَحْرَيْن: الخَطّ والقَطِيف والسَّفَار والظَّهْرَان إلى الرَّمْلَة ما بين هَجر إلى حد أطراف الدهناء.

الرّكاب: تقدم الكلام عليها غير مَرّة.

هَرُولَ: بهاء مفتوحة فراء ساكنة فواو فلام مفتوحتين: أي أسرع إسراعاً بين المشي والعَدُو.

العَيْبَة: تقدم الكلام عليها.

يُسْتَقَى: بضم المثناة التحتية وسكون السين المهملة فمثناة فوقية فقاف.

المسوك: بميم مضمومة فسين مهملة فواو فكاف جمع مَسْك وهو الجلُّد.

الخُلَّة: بخاء معجمة مضمومة فلام مفتوحة فتاء تأنيث: الصداقة.

الحِلْم: بحاء مهملة مكسورة فلام ساكنة فميم العَقْل.

الأَنَاة: بهمزة فنون مفتوحتين فألف فتاء تأنيث: التُّنجَّت وتَوْك العَجَلة.

جَبَلَنِي: بجيم فموحدة فلام مفتوحات: خَلَقَنِي.

ثَمِلَتْ الغُرُوق: بمثلثة مفتوحة فميم مكسورة فلام فمثناة فوقية: أي امتلأت.

النَّوْط: بنون مضمومة فواو ساكنة فطاء مهملة: الجُلَّة الصغيرة التي يكون فيها التَّمْر.

البَرْنِيّ: [بموحدة مفتوحة فراء ساكنة فنون مكسورة فمثناة تحتية: ضَرَّبٌ من.

أَنْضُوا: بهمزة مفتوحة فنون ساكنة فضاد معجمة فواع.

الحَيِّ: اسم لمنزل القبيلة لأن بعضهم يَحْيَا ببعض ربيعة: فيه التعبير بالبعض عن الكُلِّ لأنهم بعض ربيعة.

مَرْحَباً: منصوب بفعل مُضْمَر أي صَادَفْتَ رُحْباً بضم الراء أي سَعَة والرَّحْب بالفتح الشيء الواسع، وأوَّل من قالها سيف بن ذي يَزَن.

غَيْرَ خَزَايا: نُصِبَ على الحال، وخَزَايَا بخاء معجمة وزاي جمع خَزْيَان وهو الذي أصابه خِزْي، والمعنى أنهم أسلموا طَوْعاً من غير حرب أو شيء يُخْزِيهم ويَفْضَحهم، ولا ندامى: أصله نادمين جمع نادم لأن ندامى جمع ندمان خرج على الإتباع وحكى الفراء والجوهري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان بمعنى فعلي هذا فهو على الأصْل ولا إِنْبَاع فيه.

الوَازِع: بواو فألف فزاي فعين مهملة.

الشُّقَّة: بشين معجمة مضمومة فقاف مفتوحة مُشَدَّدة فتاء تأنيث أي المسافة البعيدة، والسَّفَر الطويل أيضاً.

الدبَّاء: بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة وبالمدِّ: القرع.

الحَنْتَمْ: بحاء مهملة مفتوحة فنون ساكنة ففوقية مفتوحة فميم: جرَار نُحضْر مَطْلِيَّة الواحدة حَنْتَمة.

النَّقِير: بنون مفتوحة وقاف: أصل النخلة يُثقَر ويُثْبَذُ فيه.

المُزَفَّت: بزاي وفاء مشددة وعاء يُطْلَى بالزِّفْت.

المُقَيِّ: بميم مضمومة فقاف مفتوحة ومثناة تحتية مشددة مفتوحة وراء: طُلِيَ بالقير وهو نبت يُحْرَق وَيُطْلَى به السِّقَاء وغيره كما يُطْلَى بالزِّفْت. قال الحافظ: وفي مُسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال عن أبي بكرة قال: «أما الدُّئِل فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القَرْع فيخلِطون فيه العنب حتى يَهْدُر ثم يُمْرَث، وأما الحَنْتم فَجِرَار كانت تُحْمَل إلينا فيها الحَمْر، وأما المُزَفْت فهذه الأوعية التي طُلِيَتْ بالزِّفْت». انتهى. وتعبير الصحابي أَوْلَى أن يُعْتَمَد عليه من تعبير غيره فإنه أعلم بالمُرَاد، ومعنى النَّهْي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يشرع إليها الإشكار، فربما شَرِب منها من لا يشعر بذلك.

الجَذَع: بجيم فذال معجمة مفتوحتين فعين مهملة: الشاب.

القُطَيْعَاء: بقاف مضمومة فطاء مهملة مفتوحة فتحتية فعين مهملة فألف نوع من النَّمْر صِغَار يقال له الشهريز بالشين المعجمة والمهملة وبضمهما وبكسرهما.

هَجَر: بهاء فجيم فراء مفتوحات قرية من قُرَى المدينة تنْسَب إليها القِلاَل الهِجْرِيَّة، واسم بلد بالبحرين، وهو مُذَكَّر مَصْروف.

الأُدُم: بهمزة فدال مهملة مضمومتين جمع أديم وهو الجِلْد الذي تَمَّ دِبَاغُه.

يُلاَث: بتحتية مضمومة فلام مفتوحة فألف فمثلثة أي يُلَفّ الخَيْط على أفواهها ويُوبَط به. وضَبَطه العَبْدِرِي بالفوقية أي تُلَفّ الأسقية على أفواهها.

الجِوْذَان: بجيم مكسورة فراء ساكنة فذال معجمة: جمع مُجْرَدْ كَصُرَد نوع من الفأر وقيل الذَّكر منه.

مُحَوَاثي: بجيم مضمومة فواو مفتوحة وبعدها ألف فثاء مثلثة: قرية بالبحرين.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الباب السابع والستون

## في وفود عدي بن حاتم إليه صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن عَبّاد بن محبيش، والبيهقي عن أبي عُبيّدة بن حُنيْ فَه عن رجل، والطبراني عن الشّعْبِي، والبيهقي عن عليّ، كُلّهم عن عَدِيّ بن حاتم، والبيهقي عن ابن إسحاق واللفظ له. قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: بُحِث رسول الله عَيّليّة بالنّبوّة ولا أعلم أحداً من العرب كان أشد كراهية لرسول الله عَيّليّة حين سمع به مِنيّ، أما أنا فكنت أمراً شريفاً وكنت نصرانياً، وكنت أسير في قومي بالمورباع، وكنت في نفسي على دين وكنت ملكاً في قومي لما كان يُصنع بي، فلما سمعت برسول الله عَيّليّة كري هنه أشد ما كرهت شيئاً، فقلت لغلام كان لي عَربِي وكان راعياً لإبلي: لا أبالك أعدد لي كري هنه أشد ما كرهت شيئاً فقلت لغلام كان لي عَربِي وكان راعياً لإبلي: لا أبالك أعدد لي من إبلي أَجْمَالاً ذُلُلاً سِمَاناً فَاحْتَبِشها قريباً منّي، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وَطِئ هذه البلاد فاذِنِّي. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عَدِيّ ما كنتَ صانعاً إذا غَشِيتُكَ خيلُ محمد فَاصْتَعْه الآن، فإني رأيت راياتٍ فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد، فقلت: قرّب ألكيَّ أَجْمَالي، فقرّبَها فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألْحَقُ بأهل ديني من النصارى بالشام، فسلكت الجُوشِيَة.

وفي حديث أبي عُبَيْدة رضي الله تعالى عنه: فخرجتُ إلى أقصى العرب مما يلي الروم، ثم كَرِهْتُ مكاني أَشَد ما كَرِهْتُ مكاني الأول. وعند ابن إسحاق قال عَدِيّ: وخَلَفْتُ بنتاً لحاتم في الحاضر. وفي حديث: جاءت خيل رسول الله عَيَّاتِهُ فأحذوا عَمِّي وناساً. قال: فلما قدمتُ الشام أَقَمْتُ بها وتُخَالِفني خيلٌ لرسول الله عَيَّاتِهُ فَتُصِيب ابنة حاتم فيمن أصابت، فقُدِم بها على رسول الله عَيَّاتِهُ هربي إلى الشام. قال: فها على رسول الله عَيَّاتِهُ هربي إلى الشام. قال: فجعلتُ ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا تُحبُس فيها، فمرَّ بها رسول الله عَيَّاتِهُ فقامت إليه، وكانت امرأةً جَزْلَة. وفي حديث عليّ رضي الله تعالى عنه: لمَّا أُتِي بسبايا طَيِّي وقفتْ جاريةٌ جَمَّاء حَمْرَاء، لَعْسَاء، ذَلْفَاء، عَيْطَاء، شَمَّاء الأنف، معتدلة القامة والهامة، دَرْماء وقفتْ جاريةٌ جَمَّاء تحمْرَاء، لَقْاء الفَحْذَيْن، خَمِيصة الخَصْرَيْن، ضَامِرة الكَشْحَيْن، مَصْقولة المَتْنَيْن. قال: فلما رأيتها أعجبت بها وقلت: لأَطْلُبَنَّ إلى رسول الله عَيَّاتٍ أن يجعلها في فَيْتي. فلما تكلَّمَتُ أُنْسِتُ جمالها لما سمعت من فصاحتها.

فقالت: يا محمد إن رأيتَ أن تُحَلِّي عنا ولا تُشْمِت بنا أحياء العرب فإني ابنة سَيِّد قومي، وإنَّ أبي كان يَحْمِي الذَّمَار ويَقُلُ العاني ويُشْبع الجائع ويَكْسُو العاري ويُقْرِي الضَّيْف ويُطْعِم الطعام ويُفْشِي السلام ولم يَرُدِّ طالبَ حاجة قط، أنا ابنة حاتم طيئ. فقال النبي عَيِّكَ:

«يا جارية هذه صِفة المؤمنين حقاً، لو كان أبوك مسلماً لتَرَجّمنا عليه خَلُوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يُحِبُ مكارم الأخلاق». وفي حديث ابن إسحاق: فقالت: يا رسول الله، هَلَك الوالد، وغاب الوافد فَامْنُنْ عليَّ مَنَّ الله عليك. قال: «مَنْ وَافِدُك؟» قالت: عدي بن حاتم. قال: «الفَارُّ من الله ورسوله». قالت: ثم مضى رسول الله عَلَيْتُهُ وتركني، حتى إذا كان من الغد مرَّ بي فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان الغد مرَّ بي وقد يَئِسْتُ منه فأشار إليَّ رجلٌ من خَلْفِه أَنْ قُومِي فكلِّمِيه. قالت: فقَمْتُ إليه فقلت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فَامْنُنْ عليَّ مَنَّ الله عليك. فقال عَيَّاتُهُ: «قد فعلْتُ فلا تَعْجَلي بخروج حتى تَجِدي من قومك مَنْ يكون لَكِ ثِقَةٌ حتى يُبَلِّغُكِ إلى بلادك ثم فلا تَعْجَلي بخروج حتى تَجِدي من قومك مَنْ يكون لَكِ ثِقَةٌ حتى يُبَلِّغُكِ إلى بلادك ثم أذنيني». فسألت عن الرجل الذي أشار إليَّ أن أُكلِّمَه فقيل عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وأقمْتُ حتى قدم ركب من بَلِي أو قُضَاعة. قلت: وإنما أُريد أن آتي أخي بالشام. قالت: فجئتُ رسول الله عَلَيْكَ فقلت: يا رسول الله قد قدم رَهْطٌ من قومي لي فيهم ثقة وبَلاَغ. قالت: فكساني رسول الله عَلَيْكَ وحملني وأعطاني نَفَقة، فخرجت معهم حتى قدمتُ الشام.

قال عَدِيّ: فوالله إني لَقَاعِدُ في أهلي إذ نظرت إلى ظَعينة تُصَوِّب إليّ تَوُمُنا. قال: فقلت: ابنة حاتم قال: فإذا هي هي. قال: فلمّا وقفتْ عليّ انسَلَحَتْ تقول: القاطع الظالم، المحتمَلْت بأهلك وولدك وترَكت بقيّة والدك عَوْرَتَك. قال: قلت: أيْ أُخيّة لا تقولي إلا خيراً فوالله ما لي من عُذْر، لقد صنعتْ ما ذكرتِ. قال: ثم نزلت فأقامت عندي. فقلت لها، وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تُلْحَق به سريعاً، فإن يكن الرجل نبيًا فللسابق إليه فَضْلُه، فقد أتاه فُلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه، وإن يكن مَلِكاً فلن تَذِيًّا فللسابق إليه فَضْلُه، فقد أتاه فُلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه، وإن يكن مَلِكاً فلن تَذِيًّا فليمن وأنت أنت. قال: قلت: والله إن هذا للرَّأي. وفي حديث الشَّعْبِي: قال: فلما بلغني ما يدعو إليه من الأخلاق الحسنة وما قد اجتمع إليه من الناس خرجتُ حتى أَقَدَم على رسول الله عَيَلِيهُ المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده وعنده امرأة وصِبْيَان أو صَبِيّ. وذكر وذكر من الرجل؟ فقلت: عَدِيّ بن حاتم. فقام رسول الله عَيَلِيهُ فانطلق بي إلى بيته، فوالله فقال: (من الرجل؟) فقلت: عَدِيّ بن حاتم. فقام رسول الله عَيَلِيهُ فانطلق بي إلى بيته، فوالله فقال: (من الرجل؟) فقلت: عَدِيّ بن حاتم. فقام رسول الله عَيَلِيهُ فانطلق بي إلى بيته، فوالله فقلت في نفسي: والله ما هذا بمَلِك.

قال: ثم مَضى بي رسول الله عَيْكَ حتى إذا دخل بيته تناول وِسَادةً من أَدَم مَحْشُوَّةً لِيفاً فقدَّمها إليّ فقال: «اجُلِش على هذه». قال: قلت: يا رسول بل أنت فاجلس عليها، قال: «بل

أنت» فجلست عليها وجلس رسول الله عَيَّاتُهُ بالأرض. فقال: (يا عَدِيّ أُخبرك ألا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ وأُخبِك أن الله تعالى أكبر، فهل من شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ ثم قال: (يا عَدِيّ اسلمْ تَسْلَم». فقلت: إني على ديني. فقال: (أنا أُعْلَم منك بدينك». فقلت: أنت أعلم مِنِّي بديني؟ قال: (نعم» يقولها ثلاثاً. (أَلَسْتَ رَكُوسِيّا؟) فقلت: بَلَى. قال: (أَلَسْتَ تَوْمِك بالمِرْبَاع؟) قلت: بَلَى والله، تَوْأَس قَوْمَك؟) قلت: بَلَى. قال: (أَوَ لم تَكُنْ تَسِير في قَوْمِك بالمِرْبَاع؟) قلت: بَلَى والله وعرفت أنه نبي مُوسَل يعلم ما يُجْهَل. قال: (فإن ذلك لم يكن يَحِلُ لك في دينك). ثم قال: (يا عَدِيّ لعَلَّك إِنما يَعْمَعُك من الدخول في هذا الدِّين أن رَأَيْت خصاصة من عندنا، فوالله ليوشِكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عَدُوهم وقِلَّة عَدَدِهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على ترى من كثرة عَدُوهم وقِلَّة عَدَدِهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف».

وفي رواية قال: «هل رَأَيْتَ الحيرة؟» قلت: لم أرها وقد علمت مكانها. قال: «فإن الظعينة سترحل من الحيرة تَطُوف بالبيت في غير جِوَار لا تخاف أحداً إلا الله عز وجل والذئب على غَنَمها». قال: فقلت في نفسي فأين ذعار طبئ الذين سعروا البلاد؟ قال: «فَلَعَلَّك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى المُلْكَ والسلطان في غيرهم والله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فُتِحَتْ عليهم». وفي رواية: «لَتُفْتَحنَّ عليهم كنوز كِشرى بن هُرْمَز». قلت: كنوز كسرى بن هرمز. قال: «كنوز كسرى بن هرمز».

وفي رواية: «ولئن طالت بك حياة لَتَرَيَّن الرجل يخرج بِمِلْءِ كَفِّه من ذهب أو فِضَة يطلب مَنْ يقبله منه فلا يجد أحداً يَقْبَلُه منه، ولَيَلْقَينَّ الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه تومجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهتم، فاتقوا النار ولو بشق تَمْرَة فإن لم تجدوا شِقَ تَمْرَة فبكلمة طَيِّبة». قال عَدِيّ رضي الله تعالى عنه: فأسلمت فرأيت وجه رسول الله عَيَّلِيَّة قد استبشر فقد رأيت الظعينة ترحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله عز وجل، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم عَيِّلَةٍ.

## تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

عَدِيِّ بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَشْرَج بن امرئ القيس بن عَدِيِّ [بن أَخْزَم بن أَبِي أَخْزَم بن أَبْرَم] بن ربيعة بن جَرْوَل ـ بفتح الجيم وسكون الراء ـ ابن ثُعَل ـ بضم الثاء المثلثة وفتح العين المهملة ـ ابن عمرو بن الغَوْث بن طَيِّئ الطائي، قدم على رسول الله عَيِّلَةٍ في شهر شعبان سنة تسع كما ذكره الماوردي في حاويه، شهد مع علي رضي الله تعالى عنه حروبه، مات

بالكوفة سنة تسع أو ثمان وستين وهو ابن مائة وعشرين أو مائة وثمانين. قال ابن قُتَيْبَة رحمه الله تعالى: «ولم يَثِقَ له عَقِب إلا من جهة ابنتيه [أَسَدة] وعَمْرَة، وإنما عقب حاتم الطائي من وَلَدِه عبد الله بن حاتم».

المِرْبَاع: بكسر الميم وسكون الراء: رُبْع الغنيمة كان سادات الجاهلية يأخذونه.

لا أَبَالك: بهمزة فموحدة مفتوحتين، أكثر ما يستعمل في المدح، وقد يُذْكر في مَعْرِض الذَّمّ والتعجب، وبمعنى جِد في أَمْرِك وشَمِّرْ لأن مَنْ له أب اتَّكل عليه في بعض شأنه، وقد تَحْذَف اللام فيقال: أباك.

ذُلُلاً: بضم الذال المعجمة واللام جمع ذَلُول بفتح الذال المعجمة فلامين بينهما واو من الذُّلّ بكسر الذال المعجمة: اللّين ضد الصَّعْب.

آذِنِّي: بمدّ الهمزة: أُعْلِمْني.

أَلْحَق: بفتح الهمزة والحاء المهملة مرفوع، فِعْل مضارع.

خَلَّفْتُ: بتشديد اللام.

بنتاً لحاتم: اسمها سَفًانة بفتح السين المهملة وتشديد الفاء وبعد الألف نون مفتوحة فتاء تأنيث.

الحاضِر: بالحاء المهملة والضاد المعجمة: الجماعة النزول على الماء.

قُدِمَ بها: بضم القاف وكسر الدال المهملة: مبنى للمفعول.

فجُعِلَتْ ابنة حاتم: بالبناء للمفعول.

الحَظِيرة: بحاء مهملة وظاء معجمة مُشَالة: شيء يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد والريح.

تُحْبَس: بالبناء للمفعول.

جَزْلَة: بفتح الجيم وسكون الزاي: عاقلة.

جَمَّاء: بجيم فميم مشددة مفتوحتين: التي لا قَرْن لها.

حَمْرَاء: بحاء مهملة مفتوحة فميم ساكنة فراء: بيضاء.

لَعْسَاء: بلام مفتوحة فعين مهملة ساكنة فسين مهملة فهمزة ممدودة: في لَوْنِها سَوَاد ومُشْرَبَة بالحُمْرَة، ويقال أيضاً لمر. في شفتها سَوَاد، وللرجل أَلْعَس.

ذَلْفَاء: بذال معجمة مفتوحة فلام ساكنة ففاء فألف: من الذَّلَف وهو بالتحريك صِغَر الأَنْف واستواء الأَرْنَبة وقيل ارتفاع في طَرَفِه مع صِغَر أرنبته.

عَيْطَاء: بعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فطاء مهملة فهمز ممدود: أي طويلة العُنْق في اعتِدال.

شَمَّاء الأنف: بشين معجمة فميم فألف: أي مرتفعة قصبة الأنف مع استواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاً.

دَرْمَاء الكَفَّين: بدال مهملة مفتوحة فراء ساكنة فميم فألف: لا حَجْم لعِظَامها.

خَدَلَّ بَجَة الساقين: بخاء معجمة فدال مهملة مفتوحتين فلامٌ مشددة مفتوحة فجيم: متدانيتهما من السّمَن.

لقَّاء الفخذين: بلام ففاء مشددة مفتوحتين فهمز ممدود: متدانيتهما من السُّمَن.

خَمِيصَة الحَصْرَين: بخاء معجمة مفتوحة فميم مكسورة فمثناة تحتية فصاد مهملة فتاء: أي ضامرتهما.

ضامرة الكَشْحَيْن: بضاد معجمة فألف فميم فراء فتاء تأنيث: أي قليلة لحمها غير مُرَهَّلة.

مصقولة المَتْنَيْن: بميم فصاد مهملة فقاف فواو فلام أي مُضْمَرتهما.

الدَّمَار: بدال مهملة فميم مفتوحتين فألف فراء: الهَلاك.

عاب الوآفِد: بالواو والفاء، قال في العيون: وقال بعض الناس لا مَعْنَى له إلا على وج.، بعيد، ووجدت الوَقَار بفتح الواو وبالقاف، وهو ذكره في كتابه بالراء وهو أَشْبَه.

الفارّ: بتشديد الراء.

وأشار إلى رجل من خَلْفِه: هو عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

من بَليّ: بوزن عليّ.

الرَّهْط: ما دون العشرة من الرجال.

العَّامِينة: بفتح الظاء المعجمة المُشَالة وكسر العين المهملة المرأة، والراحلة التي يُرْحَل عليها ويُظْعِن أي يُسَار.

تَوُّ مُنا: أي تَثْصِدُنا.

ابنة حاتم: بالرفع حبر مُبْتَدَأً محذوف أي هذه ابنة حاتم.

انْسَحَلَتْ: تقول إن كانت هذه اللفظة بالجيم فيقال أَسْجَلْتُ الكلام أي أرسلته، وإن

كانت بالحاء المهملة يقال انسكل الخطيب بالكلام إذا جرى به وركب مِسْحَلَه إذا مَضى في خُطْبَيّه، قاله في الصحاح. وقال أبو ذر في الإملاء قال في النور: ينبغي أن يُحَرِّر هذه اللفظة، والظاهر أنها بالجيم يقال سَجَلْتُ الماء فانسجل أي صَبَبْتُه فانْصَبَّ ويحتمل أن يكون من أسجلت الكلام إذا أرسلته.

الرُّكُوسِيِّ: بفتح الراء وضم الكاف وتشديد التحتية نسبة إلى فرقة من النصاري والصابئين.

تَوْأَسُ: بفتح المثناة الفوقية وسكون الراء وهمزة فسين مهملة أي تصير رئيساً.

خَصَاصة: بخاء معجمة وصادين مهملتين بينهما ألف: أي حاجة وفقر، وأصل الخِصاس الخَلَل والفُرَج ومنه خِصاص الأصابع وهي الفُرج بينها.

القاطِعُ الظَّالِم: بالرفع أي أنت القاطِعُ أنت الظَّالِم.

عَوْرَتَك: بالنَّصْب بدل من «بَقِيَّة»، وهو منصوب على أنه مفعول: «تَرَكْتَ»، والتَّوْرَة كل ما يُسْتَكى منه. وقول سَفَّانَة أخته: «فإن لم يكن نبيًا»، قالته على سبيل العَرْض والتَّنزُّل لائتَة للهُ لَهُ الله على مجيئه إلى النبي عَيِّلِيٍّ لأنها قد أسلمت، ثم أطلقت.

إيه إيه إيه: اسم شمّي به تقول للرجل إذا اسْتَزَدْتَه من حديث أو عمل: إيه بكسر الهاء. قال ابن السّكُيت فإن وَصَلت نَوَّنْت فقلت: إيه حدِّنْنا. قال الزَّجَّاج رحمه الله: إذا قلت إيه يا رجل فإنما تأمره أن يَزِيدك من الحديث المعهود بينكما كأنك قلت: هات الحديث، وإن قلت إيه كأنك قلت هات حديثاً إما لأن التنوين تنكير، قال في النور: والظاهر أن إيه في هذا المكان بالتنوين. قلتُ وكذلك هو في نُسَخ السِّيرة.

أجل: كنعم وزناً ومعنى.

لم يُجْهَل: بالبناء للمفعول.

القَادِسِيَّة: بالقاف وبعد الألف دال فسين مكسورتين مهملتين فتحتية مشددة فتاء تأنيث: بينها وبين الكوفة نحو مرحلتين.

الجيرة: بكسبر الحاء المهملة: البلد القديم بظهر الكوفة ومَحَلَّة معروفة بنيسابور.

ذُعَار: بذال معجمة مضمومة فعين مهملة فألف فراء: الذين يُفْزِعُونهم.

سَعَروا: بفتح السين والعين المهملتين: أَوْقَدوا.

بَابِل: بموحدتين الثانية مكسورة.

فتِحتْ: بالبناء للمفعول وكذلك ما بعده [أَنَّفْتَكن].

#### الباب الثامن والستون

# في وفود بني عذرة إليه صلى الله عليه وسلم

قال محمد بن عمر، وابن سعد رحمهما الله تعالى: قالوا: قدم على رسول الله عَيْلُتُ في صفر سنة تسع وفد بني عُذْرَة اثنا عشر رجلاً فيهم جَمْرَة بن النعمان العُذْرِي، وسُلَيْم، وسعد ابنا مالك، ومالك بن أبي رِبَاح، فنزلوا دار رَمْلَة بنت الحدث النَّجَّارية. ثم جاؤوا إلى النبي عَيْنِيًّا، فسلَّموا بسلام أهل الجاهلية. فقال رسول الله عَيْنِيُّهُ: «من القوم؟» فقال متكلمهم: مَنْ لا نُنْكِر، نحن بنو عُذْرَة إخوة قُصَى لأَمِّه، [نحن الذين عَضَدوا قُصَيًّا] وأزاحوا من بَطْن مكة خُزَاعة وبني بكر ولنا قرابات وأَرْحَام. فقال رسول الله عَيْكَ (مرحباً بكم وأَهْلاً، ما أَعْرَفَنِي بكم فما يمنعكم من تحية الإسلام؟ ، قالوا: كُنَّا على ما كان عليه آباؤنا، فقدمنا مُرتَّادين لأنفسنا ولقومنا. وقالوا: إلام تدعو؟ فقال رسول الله عَيْاللَّهُ: «أَدْعُو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن تشهدوا أنبي رسول الله إلى الناس جميعاً» أو قال: «كافَّة». فقال متكلمهم: فما وراء ذلك من الفرائض؟ فقال رسول الله عَلَيْهِ: «أُدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن تشهدوا الصلوات تحسن طهورهن وتصليهن إلى مواقيتهن فإنه أفضل العمل». ثم ذكر لهم سائر الفرائض من الصيام والزكاة والحج. فقال المتكلم: الله أكبر، نشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله، قد أجبناك إلى ما دعوتَ إليه ونحن أعوانك وأنصارك، يا رسول الله إن متجرنا الشام وبه هِرْقَل فهل أَوْحَى إليك في أمره بشيء؟ فقال: «أَبْشِروا فإن الشام سَتُفْتح عليكم ويهرب هِرْقَل إلى مُتَنَع بلاده». ونهاهم عَيِّلِيَّة عن سؤال الكاهنة. فقد قالوا: يا رسول الله إن فينا امرأة كاهنة قريش والعرب يتحاكمون إليها فنسألها عن أمور. فقال عَلِيلًا: «لا تسألوها عن شيء». فقال متكلمهم: الله أكبر، ثم سأله عن الذَّبح الذي كانوا يذبحون في الجاهلية لأصنامهم. فنهاهم رسول الله عَنْهُ عنها. وقال: «لا ذبيحة لغير الله عز وجل، ولا ذبيحة عليكم في سنتكم إلا واحدة». قال: وما هي؟ قال: «الأُضْحِيَّة ضحية العاشر من ذي الحجة، تذبح شاةً عنك وعن أهلك». وسألوا النبي عَيِّلِيَّة عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم فيها. وأقاموا أياماً. ثم انصرفوا إلى أهليهم وأمر لهم بجوائز كما كان يُجِيز الوفد، وكسا أحدهم بُرْداً. وروى ابن سعد رحمه الله تعالى عن مُدْلِج بن المِقْداد بن زَمِل العُدْرِيِّ وغيره قالوا: وفد زَمِل بن عَمْرو العُذْرِيِّ على النبيي عَيْنِيَّةٍ فعقد له لواءً على قومه وأنشأ يقول حين وفد على النبي عَيْنَةٍ:

إِلَيْكَ رَسُولَ اللهِ أَعْمَلْتُ نَصَّهَا أَكَلُفُهَا حَزْناً وَقَوْزاً مِنَ الرَّمْلِ لَا لَمُعْلِ لَا نَصْرَ مَوَزَّراً وَأَعْقِدَ حَبْلاً مِنْ حِبَالِكَ فِي حَبْلِي لَأَنْصُرَ خَيْرَ النَّاسِ نَصْراً مُؤَزَّراً وَأَعْقِدَ حَبْلاً مِنْ حِبَالِكَ فِي حَبْلِي وَأَشْهَدَ أَنَّ اللهَ لا شَيْءَ غَيْرَهُ أَدِينُ لَهُ مَا أَثْقَلَتْ قَدَمِي نَعْلِي

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

عُذْرَة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء: قبيلة من اليمن.

جَمْرَة بن النُّعْمَان: بفتح الجيم والراء.

قُصَيٍّ: بضم القاف وفتح الصاد المهملة وتشديد التحتية: وهو أحد أجداد النبي عَيْكِ.

أَزَاحوا: بالزاي بعدها ألف وحاء مهملة وواو: أذهبوا.

مرحباً بكم وأهلاً: أَتَيْتُم سَعَةً وأَهْلاً فَاسْتَأْنِسُوا ولا تَسْتَوْحِشُوا.

الذُّبْح: بكسر الذال المعجمة، ما يُذْبَح مَصْدر بمعنى اسم المفعول.

الحرِّن: بحاء مهملة مفتوحة فزاي ساكنة فنون: المكان الغليظ الخَشِن.

القَوز: بقاف مفتوحة فواو ساكنة فزاي: العالي من الوَّمْل كأنه جبل.

# الباب التاسع والستون في وفود بني عقيل بن كعب إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد (١) رحمه الله تعالى عن رجل من بني عقيل عن أشياخ قومه قالوا: وفد منا من بني عقيل على رسول الله عَيَّلِهُ ربيع بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن عقيل، ومُطرّف بن عبد الله بن الأعلم بن عمرو بن ربيعة بن عقيل، وأنس بن قَيْس بن المُنتَفِق بن عامر بن عقيل، فبايعوا وأسلموا، وبايعوه على مَنْ وراءهم من قومهم، فأعطاهم النبي عَيِّلِهُ العَقِيق، عَقيق بني عقيل، وهي أرض فيها عيون ونَخل، وكتب لهم بذلك كتاباً في أُدِيم أحمر: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله عَيِّلِهُ ربيعاً ومُطَرِّفاً وأنساً، أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا». ولم يُعْطِهم حقاً لمُسْلِم [وكان الكتاب في يد مُطرّف].

قال: وقدم على رسول الله عَيِّكُ أبو حَرْب بن خُويْلِد بن عامر بن عقيل فقرأ عليه رسول الله عَيِّكُ القرآن وعرض عليه الإسلام. فقال: أما وَأَيْم الله لقد لَقِيتَ الله أو لَقِيتَ مَنْ لَقِيه، وإنك لتقول قولاً لا نُحْسِنُ مِثْلَه، ولكني سوف أَضْرِب بقداحي هذه على ما تدعوني إليه وعلى ديني الذي أنا عليه، وضرب بالقِدَاح فخرج عليه سَهُمُ الكُفْر، ثم أعاده فخرج عليه ثلاث مرات. فقال لرسول الله عَيِّكُ: أَبَى هذا إلا ما تَرَى. ثم رجع إلى أخيه عِقّال بن خُويْلِد، فقال له: قلّ خِيسُك هَلْ لك في محمد بن عبد الله يدعو إلى دين الإسلام ويقرأ القرآن وقد أعطاني العقِيق إن أنا أسلمت. فقال له عِقّال: أنا والله أخطك أكثر مِمّا يَخطُك محمد. ثم ركب فرسه وجوّ رُمْحَه على أَسْفَل العَقِيق فأخذ أسفله وما فيه من عَيْن. ثم إن عِقَالاً قدم على رسول الله عَيْكُ، فعرض عليه الإسلام، وجعل يقول له: «أتشهد أن محمداً رسول الله؟» ويقول: أشهد أن أشهد أن الصَّريح تحت الرُغُوة. ثم قال له الثالثة: «أتشهد؟» قال: فشهد وأسلم. قال: وأبن المُفَاضة فَبَيْرَة بن معاوية بن عُبَادة بن عُقيل، ومعاوية هو فارس الهَرّار، وأسلم. قال: وابن المُفَاضة هُبَيْرَة بن معاوية بن عُبَادة بن عُقيل، ومعاوية هو فارس الهَرّار، والهَرَّار اسم فَرَسِه، ولبَان اسم موضع.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

خفّاجة: بخاء معجمة ففاء مفتوحتين فألف فجيم فتاء تأنيث.

المُنْتَفِق: بميم مضمومة فنون ساكنة ففاء فمثناة فوقية فقاف.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٦٦/٢.

قَلَّ خِيشُك: بقاف مفتوحة فلام مشددة وخِيشُك بخاء معجمة مكسورة فتحتية ساكنة فسين مهملة: أي قَلَّ خَيْرِك.

أُحِظُّك: بهمزة فحاء مهملة فظاء معجمة مُشَالة.

الصَّريح تحت الرُّغُوّة: الصريح بصاد مهملة فراء فمثناة تحتية فحاء مهملة: اللَّبَن المَحْضِ المُخضِ الخالص، والرُّغُوّة براء مضمومة فغين معجمة ما يغلو الَّلبن من الرَّبَد، والله تعالى أعلم.

#### الباب السبعون

#### في وفود عمرو بن معدي كرب الزبيدي إليه صلى الله عليه وسلم

قدم عمرو بن مَعْدِي كُرب في أُناس من بني زُبَيْد على رسول الله عُلِيلِيْهِ فأسلم، وكان عمرو قد قال لِقَيْس بن مكشوح المُرَادِي ـ وقيس بن أخته ـ يا قَيْس إنك سيِّد قومك، وقد ذُكِر لنا أن رجلاً من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول إنه نبيّ فانْطَلِقْ بنا إليه حتى نعلَم عِلْمَه، فإن كان نبيّاً كما يقول فإنه لن يَخْفَى عنك، إذا لَقِيناه اتَّبْعْناه، وإن كان غير ذلك عَلِمْنا عِلْمَه. فأبي عليه قَيْس ذلك وسَفَّه رأيه، فركب عمرو بن مَعْدِي كَرِب حتى قدم على رسول الله عَيِّكَ فأسلم وصَدَّقه وآمن به فلما بلغ ذلك قَيْساً أَوْعَد عَمْراً [وتَحَطَّم عليه وقال خالفني وترك رأيي] فقال عمرو في ذلك شعراً أوَّله:

أُمِّوتُكَ يَوْمَ ذِي صَنْعَا ءَأَمْ را بَادِياً رَشَدُهُ

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: فأقام عمرو بن مَعْدِي كُرِب في قومه من بني زُبَيْد وعليهم فَرْوَة بن مُسَيْك، فلما توفي رسول الله عَيْكُ ارْتَدَّ عَمْرو. قال ابن سعد: ثم رجع إلى الإسلام وأَبْلَى يوم القادسية وغيرها.

وذكر أبو عمرو من طريق ابن عبد الحكم قال: حدثنا الشافعي قال: وجُّه رسول الله على بن أبي طالب، وحالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن وقال: «إذا اجتمعتما فعليّ الأمير، وإذا افترقتما فكل واحد منكما أمير». فاجتمعا. وبلغ عمرو بن مَعْدِي كَرِب مكانهما، فأقبل في جماعة من قومه فلما دنا منهما قال: «دعوني حتى آتي هؤلاء القوم فإني لم أَسَمَّ لأحد قط إلا هابني. فلما دنا منهما نادى: أنا أبو ثَوْر أنا عَمْرو بن مَعْدِي كُرب.

فابتدره عليّ وخالد رضي الله تعالى عنهما، وكلاهما يقول لصاحبه: خَلُّني وإياه، ويَفْدِيه بأبيه وأمِّه. فقال عمرو، إذ سمع قولهما: العرب تُفَرَّع بي وأراني لهؤلاء جَزْرَة. فانصرف عنهما. وكان عمرو فارس العرب مشهوراً بالشجاعة، وكان شاعراً مُحْسِناً فمما يُشتَجاد من

> أُعَاذِلَ إِنَّامًا أَفْنَى شَبَابِي إِجَابَتِيَ الصَّرِيخَ إِلَى المُنَادِي مَعَ الْأَبْطَالِ حَتَّى سَلَّ جِسْمِي وَأَقْرَحَ عَاتِقِي ثِقَلُ النِّجَادِ ويَبْقَى بَعْدَ حِلْمِ القَوْمِ حِلْمِي وَيَفْنَى قَبْلَ زَادِ القَوْمِ زَادِي تَمَنَّى أَنْ يُلاَقِينِي قُيَيْسٌ وَدِدْتُ وَأَيْنَمَا مِنْي ودَادِي فَمَنْ ذَا عَاذِرِي مِنْ ذِي سِفَاهِ يَسرُودُ بِنَفْسِهِ شَرَّ السمُرَادِ

> أَعَاذِلَ عُدَّتِي يَنزنِي وَرُمْحِي وَكُلُّ مُقَلِّصِ سَلِسِ القِيَادِ

أريد حبساءَهُ ويُريد قَسْلِي عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ

يريد قَيْس بن مكشوح وأسلم قيس بعد ذلك، وله ذكر في الصحابة، وقيل كان إسلامه بعد وفاة رسول الله عَيْسَة، وكان شجاعاً فارساً شاعراً وكان يُنَاقِض عمراً وهو القائل لعمرو:

فَلَوْ لاَقَيْتَنِي لاَقَيْتَ قِرناً وَوَدُّعْتَ الحَبَاثِبَ بالسَّلاَم لَعَلَّكَ مُوعِدِي بِبَيْنِي زُبَيْدٍ وَمَا قَامَعْتُ مِنْ تِلْكَ اللَّقَامَ وَمِثْلُكَ قَدْ قَرَنْتُ لَهُ يَدَيْهِ إِلَى اللَّحْيَيْنِ يَمْشِي في الخِطَامِ

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

المَكْشُوح: بفتح الميم وسكون الكاف وضم الشين المعجمة وبالواو والحاء المهملة.

بنو زُبَيْد: بضم الزاي وفتح الموحدة.

لم أُسَمَّ: بضم الهمزة وفتح السين المهملة وتشديد الميم المفتوحة، مجزوم مُحرِّكُ بالفتح طلباً للخِفَّة.

جَزْرَة: بفتح الجيم وسكون الزاي وبالراء فتاء تأنيث وهي الشاة المُسَمَّنة.

يُسْتَجاد: بالبناء للمفعول.

يَزَنِيّ: أي بِرُمْح يَزَنِيّ نسبة إلى ذي يَزَن، وفي بعض نُسَخ العيون بَدّنِي، قال في النور: ولعلها الصواب والبَدَن الدُّرْع.

مُقَلِّص: بكسر اللام المشددة وبالصاد المهملة: مُشَمِّر طويل القوائم.

قُيَيْس: تصغير قَيْس وهو ابن المكشوح.

الودّاد: بكسر الواو.

حِبَاءهُ: بكسر الحاء المهملة وبالموحدة، وبالمدّ: العَطَاء.

عَذِيرَك من فلان: بعين مهملة مفتوحة فذال معجمة فياء تحتية وفتح الراء: مفعول بفعل مُقَدّر أي هات من يَعْذِرُك، فعيل بمعنى فاعل.

القِرْن: بكسر القاف وسكون الراء وبالنون كف الشخص في الشجاعة.

## الباب الحادي والسبعون

#### في وفود عنزة إليه صلى الله عليه وسلم

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

عَنْزَة: بفتحات: الحَرْبَة.

بخ: بموحدة فخاء معجمة. كلمة عند المَدْح والرِضا بالشيء وتُكَوَّر للمبالغة وفيها لغات: إسكان الخاء وكسرها ومُنَوَّنَة وبغير تنوين، وبتشديدها وساكناً ومُنَوَّناً واختار الخطَّابي إذا كُرِّرَتْ تنوين الأولى وتسكين الثانية.

أَخْتَانَ: بهمزة مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فمثناة فوقية فألف فنون: من قِبَل المرأة، والأُحماء من قِبَل الرأة،

(١) ذكره الهيشمي في المجمع ١٠/١٥ وعزاه للطبراني والبزار.

 <sup>(</sup>٢) ذكره الهيشمي في المجمع ١٠/١٠ وعزاه لأبي يعلى في الكبير والبزار بنحوه باختصار عنه والطبراني في الأوسط وأحمد وقال: وأحد إسناده أبي يعلى رجاله ثقات كلهم.

## الباب الثاني والسبعون

# في وفود رجل من عنس إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد (١) [قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي، أخبرنا أبو رُفر الكلبي] عن رجل من عنس بن مالك من مَذْحج قال: كان منا رجل وفد على النبي عَيِّلَةٍ، فأتاه وهو يتعشّى فدعاه إلى العشاء، فجلس. فلما تَعَشّى أقبل عليه رسول الله عَيِّلَةٍ فقال: «أتشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله?» فقال: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فقال: «أراغِباً جئت أم رَاهِباً؟» فقال: أمّا الرَّعْبَة فوالله ما في يَدَيْك مال، وأمّا الرَّمْبَة فوالله إني لَبِبَلَدِ ما تَبلُغُه جيوشك، ولكني خُوفْتُ فَخِفْتُ وقيل لي آمن بالله فآمنت. فأقبل رسول الله عَيَّلَةٍ على القوم فقال: «رُبَّ خطيب من عنس». فمكث يختلف إلى رسول الله عَيَّلَةٍ: «اخْرُج» وبَتَتَه أي أعطاه شيئاً، وقال: «إنْ أَحْسَسْتَ شيئاً فَوَائِلْ إلى أَذْنَى قرية فخرج فوعُكَ في بعض الطريق، فَوَأَلَ إلى أَدْنى قرية فمات رحمه الله واسمه ربيعة. ورواه الطبراني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم رحمه الله ، قال: إن ربيعة بن رُواء العَنْسِي قدم على رسول الله عَيَّلَةٍ فوجده يتعشّى، الحديث.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

عَنْس: [بعين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فسين مهملة لقب زَيْد بن مالك بن أُدَد أبو قبيلة من اليمن ومِخْلاف عَنْسِ مُضَاف إليه وائِلْ إلى أدنى قرية: [بواو فألف فهمزة مكسورة فلام ساكنة أي أَلْجَأً] وقد [وأل] يَئِلُ فهو وائل أي التجأ إلى موضع ونجا].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٠٦/٢.

### الباب الثالث والسبعون

#### في وفود غامد إليه صلى الله عليه وسلم

قال في زاد المعاد: قال الواقدي رحمه الله تعالى: وقدم على رسول الله على في وفد غامد سنة عشر، وهم عشرة فنزلوا ببقيع الغرقد وهو يومئذ أثّل وطرفاء ثم انطلقوا إلى رسول الله عنها أثواب له. وخلفوا عند رَخلِهم أَخدَثهم سنّا، فنام عنه، وأتى سارق فسرق عَيْبَةً لأحدهم فيها أثواب له. وانتهى القوم إلى رسول الله على أثيله، فسلموا عليه وأقروا له بالإسلام وكتب لهم كتاباً فيه شرائع من شرائع الإسلام وقال لهم: «مَنْ خَلَفْتُم في رحالكم؟» قالوا: أحدثنا سنّا يا رسول الله. قال: (فإنّه قد نام عن مَتَاعكم حتى أتى آت أخذ عَيْبة أحدكم» فقال رجل من القوم: يا رسول الله على الله ما لأحد من القوم عيبتة غيري. فقال رسول الله على فقد أنحذت وردّت إلى موضعها». فخرج القوم سِرَاعاً حتى أتوا رواحلهم، فوجدوا صاحبهم فسألوه عما أخبرهم رسول الله عَلَيْهُ. قاله أنه رسول الله عَلَيْهُ فإنه قد أخبرنا بأخذها وأنها قد رُدّت. فرجعوا فاستخرجتها. فقالوا: نشهد أنه رسول الله عَلَيْهُ فإنه قد أخبرنا بأخذها وأنها قد رُدَّت. فرجعوا فاستخرجتها. فقالوا: نشهد أنه رسول الله عَلَيْهُ فإنه قد أخبرنا بأخذها وأنها قد رُدَّت. فرجعوا إلى النبي عَلَيْهُ في فاخبروه، وجاء الغلام الذي خلفوه، فأسلم، وأمر النبي عَلَيْهُ أَبَيُ بن كُعْب رضي الله تعالى عنه فعلمهم قرآناً وأجازهم عَلَيْهُ كما كان يُجِيز الوفود وانصرفوا.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

غامد: بعين معجمة فألف فميم فدال مهملة.

العَيْبَة: تقدم تفسيرها.

## الباب الرابع والسبعون في وفود غافق إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد (١): قالوا: وفد مجلَيْحة بن شَجَّار بن صُحَار الغافِقي على رسول الله عَيِّكُم في رجال من قومه فقالوا: يا رسول الله نحن الكَوَاهِل من قومنا، وقد أسلمنا وصدقاتنا محبوسة بِأَفْنِيتِنَا. فقال: «لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». فقال عَوْذ بن سُرَيْر الغافقي: آمنًا بالله واتبعنا رسوله.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

غَافِق: بغيم معجمة فألف ففاء فقاف.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١٥/٢.

## الباب الخامس والسبعون في وفود غسان إليه صلى الله عليه وسلم

قال في زاد المعاد: وقدم وفد غَسَّان على النبي عَيِّقَةً في شهر رمضان سنة عشر، وهم ثلاثة نفر، فأسلموا وقالوا: لا ندري أَيَتَّبِعُنا قومنا أم لا، وهم يحبُّون بَقَاء مُلْكِهم وقُرْب قيصر، فأجازهم رسول الله عَيِّقَةً بجوائز وانصرفوا راجعين، فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم وكتموا إسلامهم. حتى مات منهم رجلان على الإسلام وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عام اليرموك فَلَقِيَ أبا عُبَيْدة فأخبره بإسلامه، فكان يُكْرِمه.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

اليَوْمُوك: [واد بناحية الشام في طرف الغَوْر يَصُبّ في نهر الأردن].

# الباب السادس والسبعون في وفود فروة بن عمرو الجذامي صاحب بلاد معان بإسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق: وبعث فَرْوَة بن عمرو الجُذَامي إلى رسول الله عَيِّلِيَّة رسولاً بإسلامه، وأَهْدَى له بَغْلَة بيضاء، وكان فروة عاملاً لقيصر ملك الروم على من يليه من العرب، وكان منزله مُعَان وما حولها من أرض الشام. فلما بلغ الروم ذلك من أمر إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم فقال في مَحْبِسه شعراً على قافية النون وهو ستة أبيات:

طَرَقَتْ سُلَيْمَى مَوْهِناً أَصْحَابِي والسَّرُومُ بَسِيْنَ السَسابِ والسِّسِرُوانِ صَدًّ السَّسابِ والسِّسِرُوانِ صَدًّ النَّهُ الْمَانُ وَسَاءُهُ مَا قَدْ رَأَى وهَمَمْتُ أَنْ أُغْفِي وَقَدْ أَبْكَانِي لاَ تَكْحُلِنَ العَيْنَ بَعْدِي إِثْمِداً سَلْمَى ولا تَدْنِنَ لِلإِنْسَيَانِ وَلْقَدْ عَلِمْتَ أَبَا كُبَيْشَةَ أَنَّنِي وَسُطَ الأَعِزَّةِ لا يُحَصُّ لِسَانِي فَلَمِنْ هَلَكُتُ لَتَغْرِفُنَّ مَكَانِي فَلَمِنْ مَلَكُتُ لَتَغْرِفُنَّ مَكَانِي وَلْعَنْ بَقِيتُ لَتَعْرِفُنَّ مَكَانِي فَلَمُ المَا أَجِمَعْ الفتى مِنْ جَوْدَة وشَجَاعَة وبَسَيَانِ فلما أَجِمعت الروم على صَلْبِه على ماء لهم بفلسطين يقال له عَفْراء قال:

أَلاَ هَلْ أَتَى سَلْمَى بِأَنَّ حَلِيلَهَا على مَاءِ عَفْرَى فَوْقَ إِحْدَى الرَّوَاحِلِ على مَاءِ عَفْرَى فَوْقَ إِحْدَى الرَّوَاحِلِ على نَاقَةٍ لَمْ يَضْرِب الفَحْلُ أُمَّها مُشَنَّابِةٍ أَطْرَافُها بالمَنَاجِلِ فزعم الزَّهْرِيّ بن شِهَاب أنهم لما قدَّموه ليقتلوه قال:

أَبْلِغُ سَرَاةَ المسلمين بأَنَّنِي سِلْمٌ لِرَبِّي أَعْظُمِي ومَقَامِي مَ مَرَاةً المسلمين بأَنَّنِي سِلْمٌ لِرَبِّي أَعْظُمِي ومَقَامِي ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء، والله تعالى أعلم.

## الباب السابع والسبعون

#### في وفود فروة بن مسيك إليه صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق، ومحمد بن عمر رحمهما الله تعالى: قدم فَرْوَة بن مُسَيْك المُرَادِيّ رضي الله تعالى عنه وافداً على رسول الله عَيْلِيَّةٍ مُفَارِقاً لِمُلُوكُ كِنْدَة ومُتَابِعاً للنبي عَيْلِيَّةٍ وقال

لَمَّا رأَيْتُ مُلُوكَ كِنْدَةَ أَعْرَضَتْ كَالرِّجْلِ خَانَ الرِّجْلَ عِرْقُ نَسَائِها قَـرُبْتُ راحِـلَتِـي أَوُمُ مُحَـمُـداً أَرْجو فَوَاضِلُها ومحسنَ ثَرَائِها

ثم خرج حتى أتى المدينة، وكان رجلاً له شرف، فأنزله سعد بن عَبَادة عليه ثم غدا إلى رسول الله عَيْنِي وهو جالس في المسجد فَسَلَّم عليه ثم قال: يا رسول الله أنا لمن ورائي من قومى. قال: «أَيْنَ نزلتَ يا فَرْوَة؟» قال: على سعد بن عُبَادة. وكان يحضر مجلس رسول الله عَيْمُ كلما جلس ويتعلُّم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه.

وكان بين مُرَاد وهَمْدَان قُبَيْل الإسلام وَقْعَة أصابت فيها هَمْدَان من مُرَاد ما أرادوا حتى أَثَّخُتُوهم في يوم يقال له يوم الرَّدْم. وكان الذي قاد هَمْدَان إلى مُرَاد الأَجْدَع بن مالك في ذلك اليوم. قال ابن هشام: الذي قاد هَمْدَان في ذلك اليوم بن حَرِيم الهَمْدَاني.

قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله عَلِيلَةٍ قال رسول الله عَلِيلَةٍ: «يا فَرُوة، هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرَّدْم؟، قال: يا رسول الله، مَنْ ذا يُصِيب قومه مِثْلُ ما أصاب قومي يوم الرَّدْم ولا يَسُوءه ذلك؟ فقال رسول الله عَيْكَ : «أَمَا إنَّ ذلك لم يَزِدْ قومك في الإسلام إلا خيراً»(١). وفي ذلك اليوم يقول فَرْوَة بن مُسَيِّك:

فَلَوْ خَلَدَ السَمُلُوكُ إِذاً خَلَدْنَا وَلَوْ بَقِي السِكِرَامُ إِذاً بَقِينَا

مَرَوْنَ عَلَى لِفَاتَ وَهُنَّ نُحوصٌ لِمُسَازِعُنَ الأَعِنَّةَ يَسْتَحِينَا فَإِنْ نَغْلِبْ فَغَلاَّتُونَ قِدْماً وَإِنْ نُغْلَبْ فَغَيْرُ مُغَلِّبِينَا وَمَسَا إِنْ طِسِبُنَا جُسِبُنُ وَلَسِكِسَنُ مَسْنَايَانَا ودَوْلَـ أُتَحَرينَا كَلَالُكُ اللَّهُ هُو دَوْلَتُ لُهُ سِجَالٌ تَكِلُو صُرُوفُهُ حِيناً فَحِينا فَسَسِينًا مَسَا نُسسَسُ بِسِهِ وَنَسرُضَى وَلَو لُبِسَتْ غَضَارَتُهُ سِنِسِينًا إذْ انْ قَلَبَتْ بِهِ كُوَّاتُ دَهُر فَأَلْفَيْتَ الأُلِّي غُبِطُوا طَحِينَا فَمَنْ يُغْبَطْ بِرَيْبِ الدُّهْرِ مِنْهُمْ يَجِدْ رَيْبَ الزُّمَانِ لَـ لَهُ خَوُونَا

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ٥/١٧.

فَاَفْنَى ذَلِكُمْ سَرَوَاتِ قَـوْمِي كَـمَا أَفْـنَـى الـقُـرُونَ الأَوَّلِـينَا واستعمل رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فَرْوَة بن مُسَيْك على مُرَاد وزُبَيْد ومَذْحِج كلها، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصَّدقة فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله عَيِّلِيَّةٍ.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

فَرُوة: بفاء مفتوحة فراء ساكنة فواو فتاء تأنيث.

مُسَيْك: بضم الميم وفتح السين المهملة وسكون التحتية وبالكاف.

النَّسَا: بفتح النون وبالسين المهملة، مَقْصُور، وجاء مَدُّه في الشِّعر، وأنكره بعضهم وربما صَعَ في السِّعر، وأنكره بعضهم وربما صَعَ في الحديث عِرْق النَّسَا، ويقول فروة بإن العِرْق أَعَمّ من نسا فهو من إضافة الشيء إلى مَحَلِّه ومَوْضِعه.

أَوُّمُ محمداً: أي أَقْصِدُه.

أَرْجُو فَوَاضِلَها: يَعْنِي الرَّاحِلَة.

هَمْدَان: بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة: قبيلة معروفة. وأما هَمَذَان بفتح الهاء والميم وبذال معجمة: قبيلة معروفة بالعجم. وقال الأئمة الحُفَّاظ رحمهم الله: ليس في الصحابة ولا تابعيهم ولا أتباع التابعين أحدٌ من هذه البلدة وأكثر المتأخرين منها.

الإثخان في الشيء: المبالغة فيه والإكثار منه والمُرَاد به المبالغة في القَتْل.

الؤدم: بفتح الراء وسكون الدال المهملة وبالميم.

الأُجُدَع بن مالك بن حَرِيم: حَرِيم بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين كما ذكره الأمير والزمخشري وغيرهما وليس هو جَدِّ مَشرُوق كما يذكره الوَقَشِي وخَطَّأَ مَنْ قال هو أبوه. وقول العيون: «قيل هو والد مَشروق بن الأُجْدَع». وإنما قيل إنه جدَّه، والجَدَّأب. [كما ورد في القرآن]: ﴿وَالتَّبَعْت مِلَة آبَائِي﴾ [يوسف ٣٨] ﴿ يَا بَنِي آدم ﴾ [الأعراف ٣٥].

نَاشِح: بنون وبعد الألف شين معجمة فحاء مهملة.

بحشَم بن خَيْوَان: خَيْوَان بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية.

بنو مَعْمَر: بميمين مفتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة.

مِثْلُ ما أصاب: فاعل يُصيب.

لاً يَشُوُّهُ: بفتح التحتية فسين مهملة وهمزة مضمومة قبل الواو.

زُبَيْد: بضم الزاي: قبيلة معروفة.

مَذْحِج: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وبالجيم: قبيلة معروفة والله تعالى أعلم.

### الباب الثامن والسبعون

#### في وفود فزارة إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد(١)، والبيهقي عن أبي وَجْزَة يزيد بن عُبَيْد السَّعْدِي رضي الله تعالى عنه قال: لما رجع رسول الله عَيْلِكُ من تَبُوكُ وكانت سنة تسع قدم عليه وفد بني فَزَارة، بِضْعة عشر رجلاً، فيهم خارجة بن حِصْن، والحُرّ بن قَيْس بن حِصْن وهو أصغرهم - وهم مُسْنِتُون - على رِكَابِ عِجَاف، فجاءوا مُقِرِّين بالإسلام. فنزلوا دار رَمْلَة بنت الحدث. وسألهم رسول الله عَيْكُ ا عن بلادهم، فقال أحدهم: يا رسول الله، أَسْنَتَتْ بلادنا، وهلكت مواشينا، وأَجْدَب جَنَابُنَا، وغَرِث عِيَالُنا، فَادْعُ لنا رَبُّك يُغِيثُنا، واشْفَعْ لنا إلى رَبُّك، ولِيَشْفَع لنا رَبُّك إليك. فقال رسول الله عَيْدَةِ: «سبحان الله، ويْلَك، هذا أنا أَشْفَع إلى ربِّي عز وجل فمن ذا الذي يَشْفَع رَبُّنا إليه؟ لا إله إلا هو العَلِيُّ العظيم وسِعَ كُرْسِيُّه السموات والأرض فهي تَقِطُّ من عظَمَتِه وجلاله كما يَئِطُ الرَّحْلُ الجديد». وقال رسول الله عَلَيْدُ: «إن الله عز وجل ليضحك من شَفَفِكم وأَزْلِكُم وقُرْبِ غِيَاثِكُم». فقال الأعرابي: يا رسول الله، ويَضْحَك رَبُّنا عز وجل؟ فقال: «نعم». فقال الأعرابي: لن نَعْدَمَك من رَبِّ يضحك خيراً. فضحك رسول الله عَيْكُ من قوله، وصَعِدَ المنبر فتكلم بكلمات، وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. فرفع يديه حتى رُثِيَ بَيَاضِ إِبْطَيْهِ وكان مما حُفِط من دعائه: «اللهم اسْقِ بِلادَك وبهائمَك وانْشُو رحمتك وأَحْيى بلدك المَيِّت، اللهم اسْقِنا غَيْثاً مُغِيثاً هنيئاً مريئاً طَبَقاً واسِعاً، عاجلاً غيرَ آجل، نافعاً غير ضَارٌّ، اللهم اسقنا رحمَةً ولا تَسْقِنا عذاباً ولا هَدْماً ولا غرقاً ولا مَحْقاً، اللهم اسْقِنا الغيث وانصرنا على الأعداء». فقام أبو لُبَابة بن عبد المُنْذِر الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، التَّمْر في المِرْبَد، وفي لفظ المَرَابِد. فقال رسول الله عَيْكَةِ: «اللهم اسْقِنا» فعاد أبو لُبَابِة لقوله، وعاد رسول الله عَيْلَتُهُ لدعائه. فعاد أبو لُبَابَة أيضاً فقال: التمر في المِرْبَد يا رسول الله. فقال رسول الله عَيْكِيُّة: «اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لُبَابَة عُرْيَاناً يَسُدُّ ثَعْلَبَ مِرْبَدِه بإزاره». قالوا: ولا والله ما نرى السماء من سَحَابِ ولا قَزَعَة وما بيننا وبين سَلْع من بيت ولا دار، فطلعت من وراء سَلْع سحابة مِثْلُ التَّرْس، فلما تَوسَّطَتْ السماء انتشرت ثمَّ أَمْطَرَتْ. قال: فلا والله ما رأَيْنَا الشمس سَبْتاً. وقام أبو لُبَابَة عُرْيَاناً يَشدٌ ثَعْلَب مِرْبَده بإزاره لئلاً يخرج التمر منه. فجاء ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت الشبل فصعد رسول الله عَيْلِيُّكُ المنبر فدعا ورفع يديه حتى رُثِيَّ بياض إِبْطَيْه ثم قال: «اللهم حَوَالَيْنا ولا عَلَيْنا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٣/٦٤. وابن سعد في الطبقات ٩٢/٢ . وانظر البداية والنهاية ٦/٥٠٦.

اللهم على الآكام والظِّراب وبطون الأودية ومَنَابِت الشَّجَر فانجابت السحابة عن المدينة انجياب الثَّوْب».

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

خارجة: بالخاء المعجمة وبعد الألف راء مكسورة فجيم.

ابن حِصْن: بالحاء والصاد المهملتين وَزن عِلْم ـ ابن بَدْر.

الحُرّ: بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، ابن أخي عُيَيْنَة، بالرفع بدل من الجر، وهو مرفوع على معطوف على المُبتَدأ قبله.

مُشْتُون: بميم مضمومة فشين معجمة فتاء أي دخلوا في الشتاء وقيل بسين مهملة ساكنة فنون مكسورة: مُشيتُون.

عجاف: بكسر العين المهملة وتخفيف الجيم، والعَجْفَاء هي التي بلغت في الهُزَال النهاية.

رَمْلَة بنت الحارث بن ثعلبة.

غَرِثَ: بفتح الغين المعجمة وكسر الراء وبالثاء المثلثة، يَغْرَثُ بفتح الراء فهو غَرْثَان إذا جاع، وقومٌ غَرْثَى وغَرَاثَى وامرأةٌ غَرْثَى ونُسْوَةٌ غِرَاث، والغَرَث بفتح أوله وثانيه الجُوع.

الْجَابَتْ: بفتح الجيم وبعد الألف موحدة.

الجَنَاب: ما قَرُب من مَحَلَّة القوم والجمع أَجْنِبَة يقال أَخْصَبَ جَنَابُ القوم وفلان خَصِيبُ الجَنَاب.

يَغِيثُنَا: بفتح أوله من الغَيْث، أو بضَمّ التحتية من الإغاثة والإجابة.

شَفَعْت: بفتح الفاء خِلاَفاً لمن أخطأ فكسرها.

وَسِعَ كُوسِيَّهُ السَّمَواتِ والأرض: بَسَطْتُ الكلام على الكُوسِيِّ في كتاب: «الجواهر والنَّقَائِس في تكبير كتاب العرائس». بما يُرَاجَع منه. والصواب أن الكُوسِي غير العِلْم خِلاَفاً لمن زعم أنه العِلْم.

تَئِطٌ: بفتح الفوقية وكسر الهمزة وطاء مهملة مشددة، والأطِيط صَوْت الرَّحْل والأَقْتَاب، يعني أن الكرسي ليَعْجَز عن حَمْلِه وعِظَيه، إذا كان معلوماً أن أَطِيطَ الرَّحْل بالرَّاكِب إنما يكون لِقُوّة ما فَوْقه وعَجْزِه عن احتماله، وهذا مَثَل لِعَظمَةِ الله تعالى وجلاله، وإنما لم يكن أَطِيط

وإنما هو كلام تقريب أُرِيد به تقرير عظمة الله تعالى، والرَّحْل بالحاء المهملة.

شَفَفُكُمْ: بفتح الشين المعجمة والفاء: اسم من الشَّفّ، والشَّفَف هنا أَقْصى ما وجدوه من الضيق.

الأَزْل: بفتح الهمزة وسكون الزاي وباللام: الضيق، وقد أَزَلَ الرجل بفتح الزاي يَأْزِلُ بكسرها أَزْلاً بإسكانها صار في ضيقِ وجَدْب.

لن نَعْدَمَك: بفتح النون وسكون العين وفتح الدال المهملتين.

صَعِد: بكسر العين المهملة في الماضي وفتحها في المستقبل.

وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلى آخره: قد بَسَطْتُ الكلام على ذلك في كتابي: «جامع الخيرات في الأذكار والدعوات». وخلاصة ذلك أن النبي عَيِّلِكُ رفع يديه في الدعاء في الصحيحين أو أحدهما في نحو ثلاثين حديثاً، وأجاب العلماء رحمهم الله تعالى بأن المراد لا يرفع يديه الرفع البالغ أو أن المراد لم يره رفع، أو أنه عَيِّلِكُم كان يرفع يديه في الاستسقاء، يعني ظهور كَفَيْه إلى السماء، كما في مُسْلِم، فيكون الحديث لا يرفع هذا الرفع إلا في الاستسقاء.

حتى رِئ بياض إِبْطَيْه: بكسر الراء وفتح الهمزة، ورُثِيَ بضم الراء وكسر الهمزة وعليها فهو مبنى للمفعول.

الغَيْث: بفتح الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية فثاء مثلثة.

اسْقِ: يجوز فيه وصل الهمزة وقطعها أَسْقِ ثلاثي ورباعي، كذا ما بعده.

الرِيّ: [بكسر الراء وفتحها وتشديد التحتية].

مَرِيعاً: بفتح الميم وكسر الراء وسكون التحتية وبالعين المهملة من الرَّيْع وهو الخِصْب ورُوِي مُرْبِعاً بضم الميم وسكون الراء وبالموحدة المكسورة وبالعين المهملة. [ورُوِيَ] مُرْبِعاً بالمثناة الفوقية من رَتَعَتْ الدَّابَّة إذا أكلت ما شاءت.

طَبَقاً: بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وبالقاف أي مُشتَوْعِباً للأرض مُنْطَبقاً عليها.

أبو لُبَابَة: بضم اللام وفتح الموحدتين بينهما ألف.

المِوبَد: بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وبالدال المهملة والجمع مَرَابد بفتح الميم، والمِوبَد هو الموضع الذي يُجْعَل فيه التمر لِيَنْشَف كالبَيْدَر للحِنْطَة.

ثَعْلَب: بلفظ اسم الحيوان المعروف، وهو مَحْرَج ماء المطر من بحرين التّمر.

القَزَعة: بفتح القاف والزاي: القطعة الرقيقة من السحاب.

سَلْع: بفتح أوله وإسكان ثانيه: بَجْبَل بالمدينة.

ما رأينا الشمس سَبْتاً: قال في المطالع أي مُدَّة. قال قاسم بن ثابت: والناس يحملونه على أنه من سَبْتِ إلى سَبْت، وإنما السَّيْف قطعة من الدهر. وقال في النهاية: قيل أراد أسبوعاً من السبت إلى السبت فأُطْلِق عليه اسم اليوم، وقيل أراد بالسبت مدة من الزمان قليلة كانت أو كثيرة.

فجاء ذلك الرجل أو غيره: قال في النور إنه هو، وذلك لأن في الصحيح ما يؤيده ويُوشِد إلى أنه الرجل الأول، وقد سَمًّاه بعض حُقَّاظ هذا العصر خَارِجة بن حِصْن بن حُذَيْفَة، أخا عُيَيْنَة بن حِصْن.

الأَكَتة: تَلْ وقيل شُوفَة كالرابية وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد وربما غَلُظَ وربما لم يَغْلُظ والجمع أَكَم وأَكَمَات مثل قَصَبَة [وقَصَب] وقَصَبَات، وجمع الأَكم إِكام مثل جبل وجبال وجمع الإكام أُكم بضمتين مثل كتاب وكُتُب، وجمع الأُكم آكام مثل عُنُق وأعناق.

الظُّرَاب: بكسر الظاء المعجمة المشالة جمع ظَرِب بفتح الظاء وكسر الراء وهي الروابي الصغيرة.

انجابت: انقطعت والجَوْب القَطْع.

## الباب التاسع والسبعون في وفود بني قشير إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد (١) عن على بن محمد القُرَشِيّ ورجل من بني عَقِيل قالا: وفد على رسول الله عَيَّالِيَّةِ نفر من بني قُشَيْر فيهم ثَوْر بن عَزْرَة بن عبد الله بن سلمة بن قُشَيْر فأسلم فأقطعه رسول الله عَيِّلِيَّةِ قُطَيْعَة وكتب له كتاباً، ومنهم حَيْدَة بن معاوية بن قُشَيْر، وذلك قبل حجة الوداع وبعد حُنَيْن، ومنهم قُرَّة بن هُبَيْرَة بن سَلَمَة الخير بن قُشَيْر، فأسلم فأعطاه رسول الله عَيِّلِيَّةٍ وكساه بُرْداً وأمره أن يتصدَّق على قومه أي يَلى الصَّدقة فقال قُرَّة حين رجع:

حَبَاهارَسولُ اللهِ إِذْ نَوَلَتْ بِهِ وَأَمْكَنَها مَن نَايُل غَيْرِ مُنْفَدِ فَأَضْحَتْ بِرَوْضِ الخَضْرِ وَهِيَ حَثِيثَةٌ وَقَدْ أُنْجِحَتْ حَاجَاتُها مِن مُحَمَّدِ عَلَيْها فَتَى لاَ يُرْدِفُ الذَّمَّ رَحُلَهُ تَسُرُوكُ لأَمْرِ العَاجِزِ المُتَردِّدِ

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

تُشَيْر: بقاف مضمومة فشين معجمة مفتوحة فمثناة تحتية فراء.

عَزْرَة: [بعين مهملة مفتوحة فزاي ساكنة فراء فتاء تأنيث].

حَيْدَة: [بحاء مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فدال مهملة].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٧/٢.

## الباب الثمانون

## في وفود قيس بن عاصم إليه صلى الله عليه وسلم

عن غالب بن أَبْجَر [المزني] قال: ذُكِرَتْ قيس عند رسول الله عَيْنَةِ فقال رسول الله عَيْنَةِ فقال رسول الله عَيْنَةِ: «رَحِمَ الله قَيْساً». قيل: يا رسول الله أُنترجَم على قيس قال: «نعم إنه كان على دين أبينا إسماعيل بن إبراهيم خليل الله، إن قيساً فُرْسان الله تعالى في الأرض، والذي نفسي بيده ليأتِينَ على الناس زمان ليس لهذا الدين ناصر غير قيس، إن قيساً خير الله تعالى في الأرض» (١). يعنى أُسُدُ الله. رواه الطبراني برجال ثقات والبزار.

وروى الطبراني (٢) بسند جيّد عن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على رسول الله عَيِّكَةٍ فلما رآني قال: (هذا سيَّدُ أهل الوبَرَ». فلما نزلت أَتَيْتُه فجعلت أُحدِّثه، فقلت: يا رسول الله، ما المال الذي ليست عليَّ فيه تَبِعة من ضَيفِ ضافني أو عِيَالِ كثروا عليَّ؟ قال: «نِعْمَ المال الأربعون، والأكثر الستُّون، ووَيْلٌ لأصحاب المثين إلا من أعطى من رِسْلِها ونَجْدَتِها، وأَطْرقَ فَحْلَها، وأَفْقَر ظَهْرها [ومنح غزيرَتها] ونحر سمينَها وأَطْعمَ القَانِعَ والمُعْتَر». قال: يا رسول الله، ما أكْرَمَ هذه وأَحْسَنها، إنه لا يُحلُّ بالوادي الذي أنا فيه لكثرة إبلي. فقال: «فكيف تصنعُ بالطَّروقة؟» قال: قلت تَعْدو الإبلِ ويغدو الناس، فمن شاء أخذ برأس بعير فذهب به. قال: «فكيف تصنع في الإفقار؟ قلت: إني لأَفْقِر النَّابَ المُدْبِرَة والطَّرَع الصغير. قال: «فكيف تصنع في المنيحة؟» قلت: إني لأَمْنَحُ في كل سنة مائة. قال: «فمالُكَ أحَب إليك أم مالُ مواليك؟» قلت: لا، بل مالي. قال: «إنما لك من مالك ما أكلتَ فأَفْنَيْتَ أو لَبِسْتَ مَالُ مُوالِيْتُ فأَمْضِيْت وسائره لمواليك». فقلت: والله لئن بَقِيت لأُقِلَّ عَدَدَها.

قال الحسن البَصْري رحمه الله تعالى: فعل والله، فلما حضرت قيساً الوفاة جمع بَنِيه فقال: يا بنيّ خذوا عنّي فإنكم لن تأخذوا من أحد هو أنصح لكم مني. إذا أنا مِتْ فسوِّدوا أكابركم ولا تُسَوِّدوا أصاغركم فتُسَفِّهَكُم الناس وتهونوا عليهم وعليكم بإصلاح المال فإنه سعة للكريم ويُسْتَغْنَى به عن اللئيم، وإيًّاكم والمسألة فإنها آخِرُ كَسْب المَرْء، وإذا أنا مِتُ فلا تنوحوا علي فإن رسول الله عَيِّلِهُ لم يُتَحْ عليه وقد سمعته ينهى عن النيّاحة، وكَفُنونِي في ثيابي التي كنت أُصَلِّي فيها وأصوم وإذا دفنتموني فلا تدفنوني في موضع يَطَّلِغُ عليه أحد، فإنه قد كان بيني وبين بني بكر بن وائل حماسات في الجاهلية فأخاف أن يَنْبشُوني فيصيبون في ذلك ما

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ٢/١٠ وعزاه للطيراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٣٣٩/١٨.

يذهب فيه دينكم ودنياكم. قال الحسن رحمه الله تعالى: نصح لهم في الحياة ونصح لهم في الممات.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق.

الوَبَر: بواو فموحدة مفتوحتين فراء: شعر الإبل، وأهل الوَبَر أهلُ البوادي لأن بيوتهم يتخذونها منه.

رِسْلها: براء مكسورة فسين مهملة ساكنة فلام: الَّلَبن، والهِينَة والرِّفْق.

غَمْدَتها ورِسْلها: بنون فجيم فدال مهملة ففوقية أي الشدة والرخاء، يقول: يُعْطِي وهي سِمَانٌ حِسَان يُسْتدّ عليه إخراجها فتلك بَحْدَتُها، ويُعْطي في رِسْلِها وهي مهازيل مُقَارِبة، قاله في النهاية. والأحسن أن يكون المُرَاد بالنَّجْدة: الشِّدَة والبَجَدْب، وبالرِّسْل الرَّخاء والخِصْب، لأن الرِّسْل اللَّمْ في حال الرَّخاء والخِصْب فيكون المعنى أنه يُخْرِج حتَّ الله تعالى في حال الضِّيق والسِّعة، والجَدْب والخِصْب.

أَفقر ظَهْرَها: بهمزة مفتوحة ففاء ساكنة فقاف فراء.

القانع: بقاف ثم نون: هو السائل.

المُعْتَر: بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح الفوقية: الذي يعتريك أي يُلِم بك لتعطيه ولا يسأل.

الدبرة: بفتح الدال المهملة والموحدة وتسكن فراء مفتوحة فتاء تأنيث: الدولة والظفر والعزيمة ويقال على من الدبرة أي الهزيمة.

سَوِّدوا: بسين مهملة فواو مكسورة مشددة فدال مهملة أي اجعلوه سيِّداً.

حَمَاسَات: بحاء مهملة مفتوحة فميم فألف فسين مهملة فتاء حماسة وهي الشدة والشجاعة.

## الباب الحادي والثمانون في وفود بني كلاب إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد في الطبقات (١) عن خارجة بن عبد الله بن كعب قال: قدم وفد بني كلاب في سنة تسع على رسول الله عُلِيَّة، وهم ثلاثة عشر رجلاً فيهم لَبِيد بن ربيعة، وجَبَّار بن سَلْمَى فأنزلهم دار رَمْلَة بنت الحَدَث، وكان بين جَبَّار وكعب بن مالك خُلَّة، فبلغ كعباً قدومهم فرحب بهم وأهدى لِجَبًار وأكرمه، وخرجوا مع كعب فدخلوا على رسول الله عَلِيَّة فسلَّموا عليه بسلام الإسلام، وقالوا: إن الضَّحَاك بن شُفْيَان سار فينا بكتاب الله وبِسُنَّتك التي أمرت بها، وإنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله وإنه أخذ الصَّدقة من أغنيائنا فردَّها على فقرائنا.

## الباب الثاني والثمانون في وفود بني كلب إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد (٢) عن رجل من بني ماويَّة من كَلْب عن أبي لَيْلَى بن عطية الكلبي عن عمه قالا: قال عبد عمرو بن جَبَلَة بن وائل بن الجُلاَح الكلبي: شَخَصْتُ أنا وعاصم - رجل من بني رقاش من بني عامر - حتى أتينا النبي عَيَّالِيَّ فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وقال: «أنا النبيّ الأُمِّيّ الصادق الزَّكِيّ، والوَيْلُ كُلِّ الوَيْل لمن كذَّبَني وتَوَلَّى عني وقاتلني، والخَيْرُ كُلُّ الخَيْرِ لمن آواني ونصرني، وآمن بي وصدَّق قولي، وجاهد معي، قالا: فنحن نؤمن بك ونصدِّق قولك، وأنشأ عبد عمرو ويقول:

أَجَبْتُ رسول اللهِ إِذْ جَاءَ بالهُدى وأَصْبَحْتُ بَعْدَ الجَحْدِ باللهِ أَوْجَرَا وَدَّعْتُ لَكَاتِ الْجَدْر وَوَدَّعْتُ لَذَّاتِ الْقِدَاحِ وقد أُرَى بها سَدِكاً عُمْرِي وَلِلَّهْوِ أَهْدَرَا وَآمَنْتُ باللهِ الْعَلِيِّ مَكَانُهُ وأَصْبَحْتُ لِلأَوْثَانِ مَا عِشْتُ مُنْكِرًا.

#### تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

أَوْجَر: بهمزة مفتوحة فواو ساكنة فجيم فراء، يقال وَجَرْتُه بالسيف وَجْراً أي طَعَنْتُه. قال في النهاية: والمعروف في الطَّفن أَوْجَرْتُه الرُّمْحَ ولعله لغة فيه.

القِدَاح: بقاف مكسورة فدال مهملة فألف فحاء مهملة جمع قِدْح بكسرها أيضاً وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به وهو المراد هنا وهو السهم الذي يُرْمَى به عن القَرْس. سَدِكاً: بسين فدال مهملتين فكاف أي مُولَعاً.

أَهْدَر: بهمزة مفتوحة فهاء ساكنة فدال مهملة فراء: أي أَبْطَل.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٩٨/٢.

## الباب الثاني والثمانون في وفود بني كنانة إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد (۱) في الطبقات عن خالد الحذّاء عن أبي قِلابة، في رجال آخرين من أهل العلم يزيد بعضهم على بعض فيما ذكروا من وفود العرب على رسول الله عَيْنَة، قالوا: وفد واثلة بن الأسقع الليثي على رسول الله عَيْنَة، فقدم المدينة ورسول الله عَيْنَة، يتجهّز إلى تبوك فصلّى معه الصبح، فقال له: (ما أنت وما جاء بك وما حاجتك؟) فأخبره عن نسبه وقال: أتيتك لأؤمن بالله ورسوله، قال: (فبايع على ما أحببتُ وكرهتُ)، فبايعه ورجع إلى أهله فأخبرهم، فقال له أبوه: والله لا أكلمك كلمة أبداً، وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزته، فخرج راجعاً إلى رسول الله عَيْنَة، فوجده قد صار إلى تبوك، فقال: من يحملني عُقبه وله سهمي؟ فحمله كعب بن عجرة حتى لحق برسول الله عَيْنَة، وشهد معه تبك، وبعثه رسول الله عَيْنَة، مع خالد بن الوليد إلى أكيدر، فغنم فجاء بسهمه إلى كعب بن عجرة، فأبى أن يقبله وسوّغه إيًاه وقال: إنما حملتك لله.

## الباب الثالث والثمانون في وفود كندة إليه صلى الله عليه وسلم منهم الأشعث بن قيس.

قال في زاد المعاد: قال ابن إسحاق: حدثني الرُّهْرِي قال: قدم الأشعث بن قيس على رسول الله عَلَيْ في ثمانين أو ستين راكباً من كندة، فدخلوا عليه مسجده، قد رَجُلوا مجمّعهُم واكتحلوا ولبسوا جِبَاب الحِبَرَات مُكَنَّفَة بالحرير. فلما دخلوا قال رسول الله عَلَيْ : «أَوَلهُ تَسْلِموا؟» قالوا: بلى. قال: «فما هذا الحرير في أعناقكم؟» فشقُّوه ونزعوه وألقوه. ثم قال الأشعث بن قيس: يا رسول الله، نحن بنو آكل المُرَار وأنت ابن آكل المُرَار. فضحك رسول الله عَيْلِة ثم قال: «ناسِبُ بهذا النَّسب ربيعة بن الحارث، والعباس بن عبد المطلب». قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين، وكانا إذا سارا في أرض العرب فشئيلا: من أنتما؟ قالا: نحن بنو آكل المُرَار، يَتَعَرَّزان بذلك في العرب ويدفعان به عن نفسيهما لأن بني آكل المُرَار من كِنْدَة كانوا ملوكاً. قال رسول الله عَيْلَة: «لا، بل نحن بنو النَّصْر بن كِنَانة لا نَفْفوا أَمّنا ولا مُسلم عن الأشعث بن قيس قال: قدمنا على رسول الله عَلِي فد كِنْدَة ولا يَرَوْن إلا أنِي مُسْلِم بن أَبينا». وفي المسند من حديث حَمَّاد بن سَلَمة، عن عَقِيل بن طلحة، عن مُسْلِم بن مُسْلِم عن الأشعث بن قيس قال: قدمنا على رسول الله عَلَيْ وفد كِنْدَة ولا يَرَوْن إلا أنِي المَشْر بن كِنَانة لا نَفْفوا أَمّنا ولا نُقْبَى من أبينا». فكان الأشعث يقول: لا أُوتَى برجل نَفَى رجلاً من قريش من النَّضْر بن كِنانة لا نَقْفوا أَمّنا ولا نَتَقْبى من أبينا». فكان الأشعث يقول: لا أُوتَى برجل نَفَى رجلاً من قريش من النَّضْر بن كِنانة لا نَقْفوا أَمّنا ولا

إلا جَلَدْتُه الحَدّ. وروى الإمام أحمد، وابن مَاجَة، والحارث، والبَارَوَرْدِيّ، ويُسَمُّونه، وابن سعد، والطبراني في الكبير، وأبو نُعَيْم، والضياء عن الأشعث بن قيس الكِنْدِي قال: قدمت على رسول الله عَيِّلِيَّة في وفد كِنْدَة فقال لي النبي عَيِّلِيَّة: «هل لك من ولد؟». قلت: غلام وُلِد مَخْرَجِي إليك من ابنة فلان وَلَوْدِدْتُ أَن يَشْبَع القوم. فقال: «لا تقولنَّ ذا فإن فيهم قُوَةَ عَيْن وَأَجْراً إذا قُبِضوا». ثم قال: «إنهم لَمَجْبَنَة مَبْخَلَة» (١). وروى العسكري عنه قال: قدمت على رسول الله عَيِّلِيَّة فقال لي: «ما فعلت بنت عمِّك؟» قلت: نُفِسَتْ بغُلام والله لَوَدِدْتُ أَن لي سَبَّة. فقال: «إنهم لَمَجْبَنَة وإنهم لَقُرَّةُ العَيْن وثَمَرَةُ الفؤاد».

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

رَجُلُوا: بالجيم أن سَرَّحُوا ونَظُّفُوا شعورهم.

الجُمَم: جمع جُمَّة وهي من شعر الرأس ما سقط من المَنْكِبين.

الحِبَرَة: بالحاء المهملة والموحدة وزن عِنَبة وهي من البرود وما كان مُوَشَّى مُخَطَّطاً يقال له حِبَرَة، وبُرْد حِبَرة على الوصف والإضافة، وهو بُودٌ يمانِيّ.

كَفَّفُوها بالحرير: أي جعلوا لكل مُجبَّة كُفَّة من حرير وهي بضم الكاف وتشديد الفاء فتاء تأنيث وهي السِّجَاف.

بنو آكل المُرَار: وهو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية من كندة ولقب بذلك لأكله المُرَار هو وأصحابه، والمُرَار شجر معروف. وللنبي عَيَالِيَّهُ جَدَّة من كِنْدَة وهي أُمَّ كلاب بن مُرَّة واسمها دَعْد بنت شَرِيد بن ثعلبة بن الحارث الكِنْدي، وقيل بل هي جَدَّة كلاب أُمَّ أُمِّه هِنْد.

لا نَقْفُوا أُمَّنا ولا نَتْتَفِي من أبينا: أي لا نَتَّهِمَها ولا نقذفها وقيل معناه: لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات.

القادسية: قرية قرب الكوفة(١).

جَلُولاَءُ: بفتح الجيم وضم اللام وبالمد نَهَاوَنُد: [بفتح أوله ورابعه مدينة عَظيمة في قِبْلَة هَمَذَان].

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ١٥٨/٨ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

## الباب الرابع والثمانون

### في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه صلى الله عليه وسلم

روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، والطبراني عن لَقِيط بن عامر رضى الله تعالى عنه قال: خرجت أنا وصاحبي نَهيك بن عاصم [بن مالك بن المُنتفِق] حتى قدمنا على رسول الله عَيْسَا فَوَافَيْنَاه حين انصرف من صلاة الغداة، فقام في الناس خطيباً فقال: «يا أيها الناس، ألا إني قد خَبَأَت لكم صَوْتي منذ أربعة أيام لتسمعوا الآن، ألا فهلْ من امرئ قد بعثه قومه؟، فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله عَيْنَا : «ألا ثم رجل لعلَّه أن يُلْهِيَه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يُلْهِيه ضَالٌ، ألا وإني مسؤول هل بَلَّغْت؟ ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا». فجلس الناس، وقمتُ أنا وصاحبي، حتى إذا فرغ لنا فُؤَادُه وبصره قلت: يا رسول الله، ما عندك من عِلْم الغَيْب؟ فضحك فقال: «لَعَمْرُ الله» وهَزَّ رأسه وعلِمَ أني أَبْتَغِي سَقَطَه، فقال: «ضَنَّ ربُّك عز وجل بمفاتيح خمسة من الغيب لا يعلمها إلا الله». وأشار بيده، فقلت: وما هي يا رسول الله؟ فقال: (علم المنية، قد علم متى مَنِيَّة أحدكم ولا تعلمونه، وعِلْم ما في غَدٍ، وما أنت طَاعِمٌ غداً ولا تعلمه، وعِلْمُ المَنيِّ حين يكون في الرَّحِم قد عَلِمَه ولا تعلمونه، وعِلْمُ الغَيْث يُشْرِف عليكم آزلين مُسْنِتِين، فَيَظَلّ يضحك قد عَلِمَ أن غَوْثَكم قريب». قال لَقِيط: قلت: لن نَعْدَم من رَبِّ يضحك خيراً يا رسول الله قال: «وعِلْمُ يوم الساعة». قلت: يا رسول الله، إني سائِلُك عن حاجتي فلا تُعْجِلْني، قال: «سَلْ عَمَّا شئت». قال: قلت يا رسول الله، عَلِّمنا مِمَّا لا يَعْلَم الناس ويمَّا تَعْلَم فإنَّا من قَبِيل لا يُصَدِّقون تصديقنا أحداً، من مَذْحج التي تدنو إلينا، وخَثْعَم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها.

قال رسول الله عَلَيْكُم: وثم تَلْبَثُون ما لَبِثْتُم، يُتَوَفَّى نَبِيْكم، ثم تُبْعَث الصَّائِحة، فَلَعَمْرُ إلهك ما تدع على ظَهْرِها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك، فيصبح ربّك عز وجل يَطُوف في الأرض قد خَلَتْ عليه البلاد، فَيَرْسِل ربّك السماء تَهْضِب من عند العَرْش، فَلَعَمْرُ إلهك ما تدع على ظهرها من مَصْرَعِ قتيل ولا مَدْفَنِ مَيِّت إلا شَقَّتْ القَبْر عنه حتى تَخْلُفَه من قِبَل رأسه، فيستوي جالساً، فيقول ربُّك: مَهْيَم لله كان فيه له فيقول: يا ربّ، أمس اليوم ولعهده بالحياة يَحْسَبُه حديث عهد بأهله».

فقلت: يا رسول الله، فكيف يَجْمَعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبِلِيّ والسباع؟ فقال: «أُنْبِئك بِمِثْل ذلك في آلاء الله، أَشْرَقَتْ على الأرض وهي مَذِرَة بالية، فقلت لا تَحْيَّا هذه أبداً، ثم أَرْسَل ربُّك عليها فلم تَلْبَث إلا أَيَّاماً حتى أَشْرَفَتْ عليها وهي شَرَبة واحدة، وَلَعَمْرُ إلهك لَهُوَ أَقْدَر على أن يجمعكم من الماء على أن يَجْمَع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواء، ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم».

قال: قلت: يا رسول الله، كيف ونحن مِلْءُ الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: وأُنبِئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل: الشمس والقمر آية منه صغيرة تروّنَهُمّا ويريانكم ساعة واحدة [ولَعَمْرُ إلهك أقدر على أن يراكم وتروّنَه من أن تروّنَهُمّا ويريانكم] لا تُضَارُون وفي لفظ: لا تَضَامّون وفي رؤيتهما». قلت: يا رسول الله، فما يفعل بنا ربّنا إذا لَقِينَاه؟ قال: وتُعْرَضُون عليه بادِيّة له صفحاتكم لا تَحْفَى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غَرْفَة من الماء فَينضح بها قُبلكم، فَلَعَمْرُ إلهك ما تُحْطِئ وجه أحد منكم فَطْرَة، فأما المسلم فتدع وجهه مِثْلَ الرَّيْطة البيضاء. وأما الكافر فتنضحه أو قال: فتحطمه بمثل الحُمّم الأسود، ثم ينصرف نَبِيُكم ويَتَفَرَّق على أثَرِه الصالحون فتسلكون جسراً من النار، فَيَطأ أحدكم الجَمْر فيقول: حِسّ، فيقول ربُّك عز وجل: أو إنَّه ألا فتطلعون على حَوْض نبيُكم لا يَظْمَأُ والله ناهِلُه قط فَلَعَمْرُ إلهك ما يَشط أحدٌ منكم يده إلا رَقَع عليها قَدَح يُطَهَّرُه من الطَّوْف والبَوْل والأَذَى، وتُحْبَس الشمس والقمر فلا تَروْن منهما واحداً».

قال: قلت يا رسول الله، فَيِمَ نُبْصِر يومئذ؟ قال: «بِعِثْلِ بَصَرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال». قال: قلت: يا رسول الله، فَيِمَ جُوزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: «الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمثالها، والسَّيِّعَة بِعِثْلِها إلا أن يَعْفو». قال: قلت: يا رسول الله، فما الجنة وما النار؟ قال: «لَعَمْرُ إلهك إن النار لها سبعة أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما يسير الراكب بينهما سبعين عاماً وإن للجنَّة ثمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً». قال: قلت: يا رسول الله، فعلام نَطلع من الجنة؟ قال: «على أنهار من عسل مُصَفَّى وأنهار من خَمْر ما بها من صُدَاع ولا نَدَامة، وأنهار من لبن لم يَتَغَيَّر طَعْمُه، وماء غير آسن، وفاكهة، ولاعمُهُ والله ما تَعْلَمون، وخيرٌ من مِثْله معه أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَة». قال: قلت: يا رسول الله، أَوْ لنا فيها أزواج أو مِنْهُنَّ صالحات قال: «المصلحات للصالحين»، وفي لفظ: «الصالحات للصالحين تَلَذُونَ بهن مثل لَدَّاتكم في الدنيا ويلدَذْنَ بكم غيرَ أن لا تَوَالُد».

قال لقيط: قلت: يا رسول الله، أَقْصَى ما نحن بالغون ومُنْتَهُون إليه. فلم يُجِبُه النبي عَيِّلِهُ. قال: فبسط رسول الله عَيِّلُهُ يده وقال: النبي عَيِّلُهُ. قال: فبسط رسول الله عَيْلُهُ يده وقال: وعلى إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وزيال الشُّرك فلا تُشْرِك بالله إلها غَيْرَه». قال: فقلت: يا رسول الله، وإن لنا ما بين المَشْرِق والمَغْرِب؟ فقبَض النبي عَيِّلُهُ يده وظنَّ أني أشترط عليه شيئاً لا يُعطينه.

قال: قلت: نَحُلُّ منها حيث شئنا ولا يَجْنِي على امرى إلا نفسه؟ فبسط إليَّ يده وقال: «ها إن «ذلك لك، تَحُلَّ حيث شئت ولا يَجْزِي عنك إلا نفسك». قال: فانصرفنا عنه. فقال: «ها إن ذين ها إن ذين، مرّتين، من أَتْقَى الناس في الأولى والآخرة». فقال له كعب بن الخُدَّارِيَّة، أحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: «بنو المُنتَفِق أهلُ ذلك منهم». قال: فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت: يا رسول الله، هل لأحد مِمَّن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عُرض قريش: والله إن أباك المُنتَفِق لفي النار، قال: فَلكَأنَّه وقع حَرِّ بين جِلْدَةِ وجهي ولَحْمِه مِن قال لأبي، على رؤوس الناس، فَهمَمْتُ أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت: يا رسول الله وأهلك. قال: «وأهلي لَعَمْرُ الله حيث ما أتيت على قبر عامري أن قُرَشي أو فقلت: يا رسول الله وأهلك محمد فأبشر بما يسؤك تُجَرِّ على وجهك وبَطْنِك في النار».

قال: قلت: يا رسول الله وما فعل بهم ذلك؟ وقد كانوا على عمل لا يُحْسِنون إلا إياه وكانوا يَحْسَبون أنهم مُصْلِحون. قال عَيَّكَ : «ذلك بأن الله تعالى بعث في آخر كل سبع أُمَم نبياً، فمن عَصَى نَبِيَّه كان من الصَّالِّين ومن أطاع نَبِيَّه كان من المهتدين».

رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، والطبراني. وقال الحافظ أبو الحسن الهيثمي رحمه الله تعالى: أُسْنَادها متصلة ورجالها ثقات. وإسناد الطبراني مُرْسَل عن عاصم بن لقيط. وقال في زاد المعاد: «هذا حديث كبير جليل تُنَادى جلالته وفَخَامَتُه وعظمته على أنه خرج من مشكاة النُّبُوَّة، رواه أثمة السُنَّة في كتبهم وتلقوه بالقَبُول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رُوَاته». وسرد [ابن القَيِّم] مَنْ رواه من الأثمة، منهم البيهقي في كتاب البعث.

#### تنبيهات

الأول: قال في زاد المعاد: «قوله عليه الصلاة والسلام: «فيظل يَضْحَك»، هذا من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته، وقد وردت هذه القصة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى رَدِّها، كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها وكذلك قوله: «فأصبح رَبُّك يطوف في الأرض»، هو من صفات أفعاله كقوله تعالى: ﴿وَجَاء رَبُك والمملكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الحجر ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيهُمُ المَلاَئِكَةُ أَوْ والمملكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الحجر ٢٢]، وينزل ربُّنا كل ليلة إلى السماء الدنيا [ويدنو عَشِيَّة عَرَفة فَيُبَاهي بأهل المَوْقِف الملائكة]، والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، إثباتُ بلا تمثيل وتشبيه، بأهل المَوْقِف الملائكة]، والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، إثباتُ بلا تمثيل وتشبيه، وتنزيه بلا تحريف وتعطيل.

الثاني: قوله: «ما تدع على ظَهْرِها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربُك»، قال في زاد المعاد: لا أعلم مَوْتَ الملائكة جاء في حديث صريح إلا في هذا الحديث، وحديث إسماعيل بن رافع الطويل وهو حديث الصُّور، وقد يُشتَدلُ عليه بقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ في السَّمَوَاتِ ومَنْ في الأرض إلاَّ مَنْ شَاءَ الله ﴾ [الزمر ٦٨].

الثالث: قوله: «فَلَعَمْرُ إلهك»، هو قَسَم بحياة الله تعالى، وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته، وانعقاد اليمين بها وأنها قديمة وإنه يُطْلَق عليه منها أسماء المصادر، ويوصف بها، وذلك قَدْرٌ زائد على مُجَرَّد الأسماء وأن الأسماء الحُسْنَى مُشْتَقَّة من هذه المصادر دَالةٌ عليها.

#### الرابع: في بيان غريب ما سبق:

لَقِيط: بلام مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ساكنة فطاء مهملة.

نَهِيك: بفتح النون وكسر الهاء وسكون التحتية وكاف.

السُّقَط من القول بسين مهملة فقاف مفتوحتين فطاء مهملة: رَدِيثُه.

ضَنَّ رَبُّك: بضاد معجمة فنون مفتوحتين أي لم يَطَّلِع غيره عليها.

يشرف عليكم: بتحتية مضمومة فشين معجمة ساكنة فراء مكسورة ففاء.

آزلين: بهمزة مفتوحة فزاي مكسورة فلام فتحتية ساكنة فنون، من الأزل الشِّدة والضيق.

مُشْفِقِين: بميم مضمومة فشين معجمة ساكنة ففاء مكسورة فقاف فتحتية ساكنة فنون، أي خائفين من الإشفاق وهو الخَوْف.

إِن غَوْثَكُم قريب: بغين معجمة مفتوحة فواو ساكنة فثاء مثلثة: أي إعانتكم.

خَثْعَم: بخاء معجمة مفتوحة فمثلثة ساكنة فعين مهملة مفتوحة فميم.

تَهْضِب: بمثناة فوقية مفتوحة فهاء ساكنة فضاد معجمة مكسورة فموحدة: مَطَرَتْ.

تَخْلُفُه من قِبَل رأسه: بفتح المثناة الفوقية وسكون الخاء المعجمة فلام مضمومة ففاء، أي تَبْقَى بعده، من الخَلْف بالتحريك والسكون وهو كل من يجيُّ بعد من مضى إلا أنه بالتحريك في الخير وبالتسكين في الشَّر.

مَهْيَم: بميم مفتوحة فهاء ساكنة فتحتية مفتوحة فميم، كلمة يمانية معناها ما الأمر وما الشأن؟.

أُثْبِئك: بهمزة مضمومة فنون ساكنة فموحدة فهمزة: أُخْبرك.

آلاء الله: بألف فهمزة فلام مفتوحتين فهمزة أي نعَمُه.

مَذِرَة: بميم مفتوحة فذال معجمة مكسورة فراء فتاء تأنيث، أي فاسدة بالية.

شَرْبة واحدة: قال القُتَيْبِي: إن كان بالسكون فإنه أراد أن الماء قد كَثُر فمن حيث أَرْدَتُ أَن تَشْرَب شَرِبْت.

الأَصْوَاء: بالهمزة المفتوحة والصاد المهملة: القبور.

لا تَضَامُّون في رؤيتهما: بفتح المثناة الفوقية والضاد المعجمة فألف فميم فواو فنون.

صَفَحَاتكم: جمع صَفْحَة وهي أحد جانبي الوجه، وهي بصاد مهملة ففاء فحاء مهملة مفتوحات جمع صَفْحَة.

يَنْضَخ: بتحتية مفتوحة فنون ساكنة فضاد معجمة فخاء معجمة: أي يُرَشُّ قليلاً من الماء.

الرَّيْطَة: براء مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فطاء مهملة فتاء تأنيث: كل مُلاَءة ليست بِلِفْقَيْن وقيل: كل ثَوْب رقيق لَيُن.

الحُمَم الأسود: دُخَان أسود.

الجشر: الصّراط.

حِسّ: بحاء مكسورة فسين مشددة مهملتين: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مَضَّهُ وأَحْرَقه غَفْلة كالجَمْرَة والطَّرْبَة ونحوهما.

فيقول رَبُّك عز وجل: أو إنه: [أي وإنَّه كذلك أو إنه على ما تقول وقيل إنَّ بمعنى نعم والهاء للوقف].

## الباب الخامس والثمانون

#### في وفود محارب إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد (١) رحمه الله تعالى عن أبي وَجْرَة السَّعْدِي قال: قدم وفد محارب سنة عشر في حجة الوداع، وهم عشرة نفر منهم سَوَاء بن الحارث، وابنه خُزَيمة بن سَوَا، فأنزِلوا دار رَمْلَة بنت الحَدَث، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع رسول الله عَيْلِيَّهُ يوماً من الظهر إلى العصر، فأسلموا وقالوا: نحن على مَنْ وراءنا، ولم يكن أحد في تلك المواسم التي كان رسول الله عَيْلِيَّهُ يعرض نفسه فيها على القبائل يدعوهم إلى الله ولينصروه، أفَظُ ولا أغلظ على رسول الله عَيْلِيَّهُ منهم.

وكان في الوفد رجل منهم فعرفه رسول الله عَيِّكُ فأَمدُه النظر، فلما رآه المُحَارِبي يُدِيم النظر إليه قال: كأنك يا رسول الله تَوَهّمنِي، قال: «لقد رَأَيْتكَ». قال المحاربي: أي والله لقد رأيتني وكلَّمتني وكلَّمتني وكلَّمتك بأقبح الكلام ورَدَدْتُ عليك بأقبح الرَّدِّ بعُكَاظ وأنت تطوف على الناس. فقال عَيْكُ: «نعم». فقال المحاربي: [يا رسول الله ما كان في أصحابي أشدَّ عليك يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني] فأحمد الله الذي أبقاني حتى صَدَّقتُ بك، ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهم. فقال عَيْكَ «إن هذه القلوب بيد الله عز وجل». فقال: يا رسول الله، اسْتَغْفِر لي من مراجعتي إياك. فقال عَيْكَ: «إن الإسلام يَجُبُ ما كان قَبْلَه من الكُفْر». ومَسَح رسول الله عَيْكَ وجه خُرُيْمَة بن سواء فكانت له غُرَّة بيضاء، وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا إلى أهليهم. وروى ابن شاهين وأبو نُعَيْم في معرفة الصحابة، وأبو بكر بن خَلاَّد النصيبي في الجزء الثاني من فوائده عن أبّان المُحاربي ويقال له أبّان العَبْدِي قال: «كنت في النصيبي في الجزء الثاني من فوائده عن أبّان المُحاربي ويقال له أبّان العَبْدِي قال: «كنت في الوفد فرأيت بياض إبْط رسول الله عَيْكَ حين رفع يديه يستقبل بهما القِبْلَة».

#### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

أَغْلَظُ العرب وأَفَظُه: بالظاء المعجمة المُشَالة هما بمعنى شِدَّة الخُلُق وخشونة الجانب. نائبين: بالنون في أوله من النيابة.

توهمني: حُذِف منه إحدى التاءين أي تَتَوَهَّمُني. رَأَيْتُكَ: بضم الفوقية.

ورَأَيْتَنِي وَكَلَّمْتَني: بفتح الفوقية فيهما على البخطَاب.

عُكَاظ: بعين مهملة مضمومة وكاف مُخَقَّفَة وبعد الألف ظاء معجمة مُشَالة.

فأخمَد الله: بفتح الهمزة والميم.

يَجُبّ: بفتح التحتية وضم الجيم وتشديد الموحدة يقطع.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٤٣٦/٢ .

#### الباب السادس والثمانون

#### في وفود مرة إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد (١) رحمه الله تعالى عن أشياخ من بني مرة قالوا: قدم وفد بني مُرَّة على رسول الله عَيِّكِ حين رجع من تبوك سنة تسع وهم ثلاثة عشر رجلاً رأسهم الحارث بن عوف، فقالوا: يا رسول الله عَيِّكِ، إنا قومك وعشيرتك، ونحن قوم من بني لُوَيِّ بن غالب. فتبسم رسول الله عَيِّكِ، ثم قال: «أين تركت أهلك؟» قال: بسلاح وما والاها. قال: «وكيف البلاد؟» قال: والله إنهم لمُسْنِتُون فادع الله لنا. فقال رسول الله عَيِّكِ، «اللهم اسقهم الغَيْث». فأقاموا أياماً ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم، فجاءوا رسول الله عَيِّكِهُ مُودِّعِين له، وأمر بلالاً أن يجيزهم فأجازهم بعشر أواق فِضَّة، وفَضَّل الحارث بن عوف فأعطاه اثنتي عشرة أوقية، ورجعوا إلى بلادهم فوجدوها قد أُمْطِرَت. فسألوا متى مُطِرْتِم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا فيه رسول الله عَيَّكِ . وقدم عليه وهو يتجهز لحجة الوداع قادم منهم فقال: يا رسول الله، رجعنا إلى بلادنا فوجدناها مصبوبة مطراً في ذلك اليوم الذي دعوت لنا فيه، ثم قلَّدَثنا أقلاد الزَّرْع في ألى بلادنا فوجدناها مصبوبة مطراً في ذلك اليوم الذي دعوت لنا فيه، ثم قلَّدَثنا أقلاد الزَّرْع في كل خمس عشرة [ليلة] مَطْرة جوداً ولقد رأيت الإبل تأكل وهي بروك، وإن غنمنا ما تَوَارَى من أبياتنا فترجع فَتَقِيل في أهلنا. فقال رسول الله عَيَّكِ: «الحمد لله الذي هو صنع ذلك».

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

مُوّة: بميم مضمومة فراء مشددة فتاء تأنيث.

الحارث: بحاء مهملة فألف فراء فمثلثة.

ابن عوف: بعين مهملة فواو ففاء.

سِلاَح: بسين مهملة مكسورة فلام فألف فحاء مهملة: ما أَعْدَدْتَه للحرب من آلة الحديد ما يقاتل به، والسَّيف وحده يسمى سلاحاً.

وما والاها: يقال رُبَاعِيًّا وثلاثياً.

الأُوقِيَّة: أربعون درهماً جمعها أَوَاقِيّ بالتشديد والتخفيف.

بُرُوك: بموحدة فراء مضمومة فواو فكاف أي باركة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٣/٢.

## الباب السابع والثمانون

#### في وفود مزينة إليه صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد (١)، والطبراني، والبيهقي، وأبو نُعَيْم عن النعمان بن مُقَرِّن رضي الله تعالى عنه قال: قدمتُ على رسول الله عَيِّلِيَّةً في أربعمائة من مُزَيْنَة وجُهيْنَة، فأمرنا بأمره، فقال القوم: يا رسول الله ما لنا من طعام نَتَزَوَّدُه. فقال النبي عَيِّلِيَّةً لعُمَر رضي الله تعالى عنه: «زَوِّدُ القوم». فقال: يا رسول الله ما عندي إلا فَضْلَة من تمر وما أراها تُغْنِي عنهم شيئاً. قال: «انطلق فَزَوِّدُهم». فانطلق بنا إلى عُلِّيَة فإذا تمرّ مِثْلُ البَكْرِ الأَوْرَق. فقال: خذوا. فأخذ القوم حاجتهم. قال: وكنت في آخر القوم فالتفتُ وما أَفْقِد موضع تمرة، وقد احتمل منه أربعمائة وكأنَّا لم نَرْزَأَةُ تَمْرَة. وفي لفظ: فنظرت وما أَفْقِد موضع تمرة من مكانها.

وروى ابن سعد (٢) عن كثير بن عبد الله المُزَني عن أبيه عن جدٌه قال: كان أول من وفد على رسول الله عَيِّلَةً من مضر أربعمائة من مزينة، وذلك في رجب سنة خمس فجعل لهم رسول الله عَيِّلَةً الهجرة في دارهم وقال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم»، فرجعوا إلى بلادهم.

وقال [ابن سعد: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي أخبرنا أبو مسكين وأبو عبد الرحمن العَجْلاَني قالا]: قدم على رسول الله عَيَّاتَ نفر من مُزَيْنَة منهم خُزَاعِيّ بن عبد نهم، فبايعه على قومه مُزَيْنَة، وقدم معه عشرة منهم، فيهم بلال بن الحارث، والتعمان بن مُقَرِّن، وأبو أسماء، وأسامة، وعبد الله بن بُرْدَة، وعبد الله بن درَّة وبشر بن المُحتَفِز، وكان منهم دُكين ابن سعيد، وعمرو بن عَوْف.

قال: وقال هشام في حديثه: ثم إن خُزاعيًّا خرج إلى قومه فلم يجدهم كما ظَنّ، فأقام، فدعا رسول الله عَيِّلِيَّهِ حسَّان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال: (اذكر خزاعياً ولا تَهْجُه)(١٦) فقال حسان بن ثابت:

أَلاَ أَبْسِلِعْ نُحْزَاعِتِهَا رَسُولاً بِأَنَّ اللَّمَّ يَسَعْسِلُهُ الوَفَاءُ وَأَنَّكَ خَيْرُ عُفْمَانَ بِنْ عَمْرِو وأَسْنَاهَا إِذَا ذُكِرَ السَّنَاءُ وبَايَعْتَ الرَّسُولَ وَكَانَ خَيْراً إِلَسى خَيْدِر وأَدَّاكَ السَّائَاءُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٥/٥٤٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد ۲۸/۲/۱ وأحمد ١٥٥/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣٨/٢/١.

فَمَا يُعْجِزُكُ أَوْمَا لاَ تُطِفْهُ مِنَ الأَشْيَاءِ لاَ تَعْجِزْ عِدَاءُ

قال: وَعِدَاء بَطْنُه الذي هو منه. قال: فقام خُزَاعِيّ فقال: يا قوم، قد خَطَّكُم شاعر الرجل، فأَنْشُدُكم الله. قالوا: فإنا لا نَنْبُو عليك. قال: وأسلموا ووفدوا على النبي عَلَيْكُ، فدفع رسول الله عَيِّكُ لَوَاء مُزَيْنَة يوم الفتح إلى خُزَاعِيّ، وكانوا يومئذ ألف رجل وهو أخو المُغَفَّل أبي عبد الله بن المغفل، وأخو عبد الله ذي البِجَادَيْن.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

البَكْر: بموحدة مفتوحة وكاف ساكنة فراء: الفَّتِيِّ من الإبل.

الأُورَق: بهمزة مفتوحة فواو ساكنة فراء فقاف هو الأسمر.

نَرْزَأُه: بنون مفتوحة فراء ساكنة فزاي مفتوحة فهمزة فهاء أي نَتْقُصُه.

#### الباب الثامن والثمانون

#### في وفود معاوية بن حيدة إليه صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد، والبيهقي (١) عن معاوية بن حَيْدة رضي الله تعالى عنه قال: أتيتُ رسول الله عَلِيَة فلما دُفِعْتُ إليه قال: «أَمَا إني سألت الله عز وجل أن يُعِينني عليكم بالسُّنة تُحْفِيكم وبالرُّعْب أن يجعله في قلوبكم». فقال معاوية بن حَيْدة بيديه جميعاً: أمّا أنِّي خُلِقْتُ هكذا وهكذا، أي لا أؤمن بك ولا أتَّبعُك، فما زالت السُّنة تُحْفِيني، وما زال الرُّعْبُ يَوْعَبُ في هكذا وهكذا، أي لا أؤمن بك ولا أتَّبعُك، فما زالت السُّنة تُحْفِيني، وما زال الرُعْبُ يَوْعَبُ في قلبي حتى وقَفْتُ بين يديك فبالله الذي أرسلك بماذا بَعَنك الله به عز وجل؟ قال: «بعثني بالإسلام». قال: وما الإسلام؟ قال: «شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله وتقيموا الصلاة وتُؤتوا الزكاة، أخوان نَصِيران، لا يَقْبَلُ الله عز وجل من أحدِ تَوْبَةً أَشْرَكَ بعد إسلامه». قال: قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زَوْجِ أحد منًا عليه؟ قال: «يُطْعِمُها إذا طَعِم ويَكْسُوها إذا أكتَتى ولا يَضْرِب الوجه ولا يُقَبِّح ولا تُهْجَر إلا في المبيت». وفي رواية: ما تقول: في المتناء قال: هينساؤكُم حَرْثُ لكم فَأْتُوا حَرْقُكُم أَنَّى شِعْشَهُ [البقرة ٢٢٣]. قال: فينظر أحدنا إلى عَوْرَة أحيه. قال: «لا». قال: فإذا تَفَرَقا. قال: «فَضَمَّ رسول الله عَلِيَةً إحدى فَحُذَيْه على الأخرى، ثم قال: «مَهُنا تُعْشَرُون هَهُنا تُعْشَرون ههنا تحشرون - ثلاثاً - يعني الشام - رُكْبَاناً وملى وجوهكم موفون يوم القيامة سبعين أمَّة، أنتم آخرُ الأثم وأكْرَمَها على الله تعالى، وعلى وجوهكم موفون يوم القيامة سبعين أمَّة، أنتم آخرُ الأثم وأكْرَمَها على الله تعالى، وعلى أفواهكم الفِذَام، وأول ما يُعْرِب عن أحدكم فَخُذُه».

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

حَيْدَة: بحاء مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فدال مهملة فتاء تأنيث.

تُحْفِيكم: بفوقية مضمومة فحاء مهملة ساكنة ففاء فتحتية: تستأصلكم.

الفِدام: بفاء مكسورة فدال مهملة فألف فميم: ما يُشَدُّ على فَمِ الإبريق والكوز من خِرْقَة لتَصْفِيّة الشَّرَاب الذي فيه، والمَعنى أنهم يُمنّعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم فَشَبّه ذلك بالفِدَام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٧/٥٩ والدلائل ٥/٨٧ وأحمد في المسند ٥/٥.

## الباب التاسع والثمانون في وفود مهرة إليه صلى الله عليه وسلم

قال ابن سعد (١) رحمه الله تعالى: قالوا: قدم وفد مَهْرَة عليهم مَهْرِيّ بن الأبيض فعرض عليهم رسول الله عَيِّلِيّ الإسلام، فأسلموا ووصَلَهم وكتب لهم: (هذا كتاب من محمد رسول الله لمَهْرِي بن الأبيّض على من آمن به من مَهْرَة ألا يُؤ كلوا ولا يُعْرَكوا وعليهم إقامة شرائع الإسلام، فَمَنْ بَدّل فقد حارب، ومن آمن به فله ذِمّة الله وذمة رسوله، اللقطة مُودّاة، والسَّارحة مُنَدَّاة، والتَّفَّ السَّيَّة، والوَفَثُ الفُسُوق». وكتب محمد بن مَسْلَمة الأنصاري. وروى ابن سعد عن مَعْمَر بن عمران المَهْرِي عن أبيه قال: وفد إلى رسول الله عَيِّلِيّه من مَهْرَة يقال له رُهَيْر وفي لفظ: ذَهْبَن ـ ابن قِرْضَم بن العُبَيْل [ابن قِثَات] فكان رسول الله عَيِّلَة يُدْنِيه ويُكْرِمُه لِبُعْد مسافته، فلما أراد الانصراف بَتَّة وحَمَله، وكتب له كتاباً فكتابه عندهم [إلى اليوم].

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

مَهْرَة: [بميم مفتوحة فهاء ساكنة فراء فتاء تأنيث].

لا يُؤكِّلوا: أي لا يُغَار عليهم.

ولا يُغركوا: [من عَرَكَتْ الماشية النبات أكلته أي يؤكل نباتهم].

السَّارحة: بسين مهملة مفتوحة فألف فراء فحاء مهملة فتاء تأنيث: الماشية تسرح إلى المَرْعَى.

مُنَدَّاة: [التَّقَدِية أن يورِد الرجل الإبل والخيل فتشرب قليلاَّثم يَرُدُّها إلى المَرْعَى ساعة ثم تُعَاد إلى الماء].

زُهَيْر: [بضم الزاي وفتح الهاء فمثناة تحتية ساكنة فراء].

ذَهْبَن: [بذال معجمة مفتوحة فهاء ساكنة فموحدة مفتوحة فنون].

قِرْضِمْ: [بقاف مكسورة فراء ساكنة فضاد معجمة مكسورة فميم].

العُجَيْل: [بضم العين المهملة وفتح الجيم فمثناة تحتية ساكنة فلام].

<sup>(</sup>١) انظر الطبقات ١١٧/٢.

#### الباب التسعون

في قدوم نافع بن زيد الحميري عليه زاده الله تعالى فضلاً وشرفاً لديه.

ذكر ابن شاهين نافِع بن زيد الحميري في الصحابة، وأخرج من طريق زكريا بن يحيى ابن سعيد الحميري عن إياس بن عَمْرو الحميري أن نافع بن زَيْد الحميري قدم وافداً على النبي عَيِّلِيَّةٍ في نفر من حِمْير، فقالوا: أتيناك لنتَفَقَّه في الدين ونسأل عن أول هذا الأمر، قال: «كان الله ولا شيء غيره، وكان عَرْشُه على الماء، ثم خلق القلم فقال: اكتب ما هو كائن، ثم خلق السموات والأرض وما بينهما، واسْتَوَى على عَرْشِه».

#### الباب الحادي والتسعون

في وفود علماء نجران إليه صلى الله عليه وسلم وشهادتهم له بأنه النبي الذي كانوا ينتظرونه وامتناع من امتنع عن ملاعنته.

روى البيهقي عن يونس بن بكير [عن سلمة بن يَسُوع] عن أبيه عن جَدِّه ـ قال يونس وكان نصرانياً فأسلم ـ إن رسول الله عَيَّكُ كتب إلى أهل بَحْران قبل أن يَنْزِل عليه: وطس وكان نصرانياً فأسلم ـ إن رسول الله عَيَّكُ كتب إلى أهل بَحْران قبل أن يَنْزِل عليه: وطس الله الرحمن الرحيم [النمل ٣]، يَغْنِي النمل، «بسم إلله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران إن أسلمتم فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة الله من ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبَيْتُم فالجِزْيَة، فإن أبَيْتُم فقد آذنتكم بحرب والسلام».

فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه قُطِع به وذُعْراً شديداً، فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شُرْحَبِيل بن وَدَاعة، وكان من هَمْدَان. ولم يكن أحَدٌ يُدْعَى إذا نزلت معضلة إلا الأيهم وهو السيّد والعاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله عَيِّلِيَّة إلى شُرَحْبِيل وقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مَرْيَمْ، ما رأيك؟ فقال شُرَحْبيل: قد عَلِمْتُ ما وَعَد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما تؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل، ليس لي في النّبُؤة رأي، ولو كان أمْراً من أمور الدنيا لأشَرْتُ عليك فيه برأي و جَهَدْتُ لك. فقال له الأسقف: تَنَحَّ فاجْلِسْ ناحيةً. فتنحَّى شُرَجْبِيل فجلس ناحية.

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نَجْرَان يقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حِمْيَر، فأقرأه الكتاب وسأله ما الرأي؟ فقال نَحْواً من قول شرحبيل بن وداعة. فقال له الأسقف: تَنَجَّ فاجلس، فَتَنَجَّى فجلس ناحيةً. ثم بعث الأسقف إلى رجل من أهل نَجْرَان يُدعى

جبًار بن فَيْض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيل بن وداعة، وعبد الله بن شرجبيل، فأمره الأسقف فجلس ناحية.

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاً أمر الأسقف بالناقوس فضُرِبَ به، ورُفِعَت النيران السُرجُ في الصوامع وكذلك كانوا يفعلون إذا فَزِعُوا نهاراً فإن فَرِعُوا بالليل ضربوا بالناقوس ورفعوا النيران في الصوامع. فاجتمع حين ضُرِب بالناقوس ورُفِعت السُرْج أهْلُ الوادي أملاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه ثلاث وسبعون قرية، ومائة ألف مقاتل، فقرأ عليهم الأسقف كتاب رسول الله عَيِّكُ وسألهم عن الرأي فيه. فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وَدَاعَة الهمداني، وعبد الله بن شرحبيل الأصبوي، وجَبًار بن فَيْض الحارثي فيأتوهم بخبر رسول الله عَيِّكَ.

وقال ابن إسحاق: وقدِم على رسول الله عَيِّكَةٍ وَفْدُ نَصَارَى بَغْرَان، ستون راكباً، فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم منهم العاقب وهو عبد المسيح والسَّيِّد وهو الأَيْهَم، وأبو حارثة بن علَّقَمَة أحد بني بكر بن وائل، وأوس، والحارث، وزَيْد، وقيس، ويزيد، وبنيه وخويلد، وعَمْرو، وخالد، وعبد الله، ويُحنِّس، منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمْرُهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يَصْدُرُون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح والسَّيِّد ثِمَالُهُم وصاحب رَحْلِهم ومجتمعهم واسمه الأَيْهَم.

وأبو حارثة بن عَلْقَمة أَحَد بني بكر بن وائل أَسْقُفهم وحَبْرُهم وإمامهم، وصاحب مِدْرَاسِهِم، وكان أبو حارثة قد شَرُفَ فيهم ودَرُسَ كتبهم حتى حَسْنَ عِلْمُه في دينهم، فكانث ملوك الروم من أهل النصرانية قد شَرَفُوه ومَوَّلُوه وأخدموه وبَنَوًا له الكنائس وبَسَطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من عِلْمه واجتهاده في دينهم. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السَّفَر عنهم ولَيِسُوا حُللاً لهم يَجُرُونها من حِبَرة وتَخَتَّموا بالذهب. وفي لفظ: دخلوا على رسول الله عَلَيْ في مسجده [في المدينة] حين صلى العصر، عليهم ثياب الحِبَرات: جُبَب وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب.

فقال بعض من رآهم من أصحاب رسول الله عَلَيْ يَوْمَئِذ: ما رأينا وفداً مِثْلَهم. وقد حازت صلاتهم. فقاموا في مسجد رسول الله عَلَيْ يُصَلُّون نحو المشرق، فقال رسول الله عَلَيْ يُصَلُّون نحو المشرق، فقال رسول الله عَلَيْ أَنُ عَلَيهم السلام، وتَصَدَّوْا لكلامه نهاراً طويلاً فلم يُكَلِّمهم وعليهم تلك الحُلَل والخواتيم الذَّهَب.

فانطلقوا يَتَّبِعُون عثمان بن عَفَّان، وعبد الرحمن بن عَوْف رضي ألله تُعالى عنهما وكانوا

يعرفونهما، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس فقالوا لهما: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نَبيَّكُمَا كتب إلينا كتاباً فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسَلَّمنا عليه فلم يَرُدَّ سلامنا، وتَصَدَّيْنا لكلامه نهاراً طويلاً فأعيانا أن يُكلِّمنا فما الرأي منكما؟ أنعود إليه أم نرجع إلى بلادنا؟.

فقالا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو في القوم: ما الرأي في هؤلاء القوم يا أبا الحسن؟ فقال لهما: أرى أن يضعوا محلّلهم هذه وخَوَاتِيمَهُم ويَلْبَسُوا ثياب سفرهم ثم يعودوا إليه. ففعل وفْدُ نجران ذلك ووضعوا محللهم ونزّعها خواتيمهم ولَيِسُوا ثياب سَفَرهم ورَجَعوا إلى رسول الله عَيْلِيَّةُ فسَلَّمُوا عليه فَرَدَّ عليهم سلامهم ثم قال: «والذي بَعَنَني بالحق لقد أتونِي المرة الأولى وأن إبليس لَمَعَهُمْ».

ذِكْرُ دُعَاتُه عَلِي وَفْدَ نَجْرَان إلى الإسلام وما دار بينه وبينهم: روى الحاكم وصَحَّحه، وابن مَرْدَوِية، وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن سعد، وعَبْد بن محمَيْد عن الأزرق بن قيس رحمه الله تعالى أن رسول الله عَيْنِ دَعَا وَفْدَ نَجِران إلى الإسلام فقال العاقب السيد، عبد المسيح، وأبو حارثة بن عَلْقَمة: قد أسلمنا يا محمد، فقال: «إنكما لم تُسْلِما». قالا: بَلَى قد أسلمنا قبلك. قال: «كَذَبْتُمَا، يَمْنَعُكُما من الإسلام ثلاث فيكما: عبادتكما الصليب وأكلكُمَا المخِنْزِير وزعمكما أن لله وَلَداً». ثم سألهم وسألوه، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى ابن مريم؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، يَشُرُّنا إن كنت نياً أن نعلم قَوْلَك فيه.

فقال رسول الله عَلَيْكَة: «ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيمُوا حتى أخبركم بما يقول الله في عيسى». وروى ابن جرير عن عبد الله بن الحارث بن جَزْءِ الرُّبَيْدي رضي الله تعالى عنه أنه سَمِع رسول الله عَلَيْكَ يقول: «تَبَت بيني وبين أهل نجران حَجاب فلا أراهم ولا يَرَوْنِي»، من شِدَّة ما كانوا نُهارون رسول الله عَلَيْكَ، انتهى.

وروى ابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وابن سعد عن الأزرق بن قيس، وابن جرير عن الشدِّي، وابن جرير، وابن المُثلِر عن أبي جُرَيْج: أن نَصَارَى نجران قالوا: يا محمد، فيم تَشْتُم صاحبنا؟ قال: «مَنْ صاحبكم»؟ قالوا: عيسى ابن مريم تَزْعُم أنه عبد. قال: «أجلْ إنه عَبْدُ الله وَرُوحُه وَكَلِمَتُه، ألقاها إلى مريم وَرَوْحُ منه». فَغَضِبُوا وقالوا: لا ولكنه هو الله نَزَل من مُلْكِه فَدَخَل في جَوْف مَنْ يَم ثم خرج منها فأرانا قُدْرَتَهُ وأمْرَه، فهل رأيْتَ قَط إنساناً خُلِق من غَيْر أب؟.

فأنزل الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَر الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُو المَسِيخُ ابنُ مَرْيَمُ ﴾ [المائدة ١٧]

وأنزل الله تعالى ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدُ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران ٥٥] أي في كَوْنِه خُلِق من غير أب كمثل آدم خلقه من تراب يابس فجعله بشراً: لَحْمَا وَدَما ﴿ فُهُم قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ فمثلُ عيسى عند الله كمثل آدم أي شأنه الغريب كشأن آدم عليهما السلام. ﴿ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ جُمْلَةُ مُقَشِّرة للتمثيل لما له من الشَّبَه وهو أنه تعالى خَلَق آدم من تُراب بلا أب ولا أُم فَشَبّه حالَه بما هو أغْرَب إنحاماً للخصم وقطعاً لمواد الشبهة، والمعنى خَلَق قَالَبَهُ من تُراب ثم قال له: ﴿ كُنْ ﴾ أنشأه بَشَراً سَوِياً بقوله: ﴿ كُنْ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ فُهُم أَنْشَافَاهُ خَلْقاً آخَرَ ﴾ [المؤمنون ١٤]. ويجوز أن تكون ﴿ ثُمُ ﴾ لتراخي الخبر لا المخبر فيكون حكاية حال ماضية.

﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِكَ ﴾ [آل عمران ٢٠] خبر محذوف أي الحقُّ من الله عزَّ وَجَل، ﴿ فَلَا تَكُنْ من الْمُمْتَرِين (٢) ﴾ خِطَابٌ للنبي عَلَيْ لَهُ لزيادة النَّبَات أو لكل سامع. فلما أصبحوا عادوا فقرأ عليهم الآيات فأبَوا أن يقرأوا. وفي ذِكْر طلبه عَلِيْ مُبَاهَلَة أهل نجران بأمر الله تعالى وامتناعهم من ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجُكَ فِيهِ مِنْ بِغْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْم ﴾ وامتناعهم من ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَهَنْ حَاجُكَ فِيهِ مِنْ بِغْدِ مَا جَاءَكَ مِن البَيْنات المُوجِبَة الله عمران ٢١] مَلُمُوا بالوَّأي والعَزْمِ ﴿ فَنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم ويسَاءَنَا ولِيسَاء كُمْ وأنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ﴾ [آل عمران ٢٦] أي يَدْعُ كُلُّ مِنًا ومنكم نَفْسَه وعِزَّة أهٰلِه ونِسَاء كُمْ وأنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ﴾ [آل عمران ٢٦] أي يَدْعُ كُلُّ مِنًا ومنكم نَفْسَه وعِزَّة أهٰلِه وألصَمَة م بقلبه أي المُبَاهَلَة ، وإنما قدَّم على النَّفْس لأن الرجل يُخاطر بنفسه لهم ويُحَارِب وُنهَم ، ثم نتباهل أي يُلْعَنُ الكاذبُ مِنًا، والبَهْلَة بالضَّمّ [والفتح] اللَّفَتَة وأصُلُه التَّوْك من قولهم بهلتُ الناقَة إذا تَرَكْنَها بلا صِرَار. ﴿ فُهُمُّ نَبْتَهِل فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ ﴾ [آل عمران ٢٦] عُطْف فيه بيان.

﴿إِنَّ هذا لَهُوَ القَصَصُ الْحَقُ ﴾ [آل عمران ٢٦] أي ما ذكره من شأن عيسى حقّ دون ما ذكره وما بعده خَبَر، واللام لأنه أقرب إلى المُبْتَدأ من الخَبَر وأصلها أن تدخل على المُبْتَدأ. ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ اللهُ ﴾ [آل عمران ٢٦] صَرَّح فيه (إِمَنْ المَزِيدَة للاستقراء تأكيداً للرَّدِ على النصارى في تثنيتهم. ﴿وإنَّ اللهَ لَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ لا أحد يساويه في القُدْرَة الثابتة على النصارى في تثنيتهم. ﴿وإنَّ اللهَ لَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ لا أحد يساويه في القُدْرة الثابتة والحكمة البالغة ليشاركه في الألوهية. ﴿فإنَّ تَوَلَّوْا فإنَّ اللهُ عَلِيمٌ بالمُفْسِدِينَ ﴾ [آل عمران ٣٦] وعَيد لهم وُضِعَ لهم مَوْضِعَ التميز ليدل على أن التَّولُي عن الحجج والإعراض عن التوحيد إنساد للدِّين والاعتقاد المُؤدِّي إلى فَسَادِ العِلْم.

وروى الحاكم وصَحَّحه، وابن مَرْدَوِيه، وأبو نعيم في الدلائل عن جابر، وأبو نُعَيْم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والبيهقي عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جَدَّه والشيخ،

والترمذي، والنسائي عن حُذَيْفة، وابن سعد عن الأزرق بن قيس، وعَبْد بن محميد، وابن جرير، وأبو نُعَيْم عن ابن عباس في الدلائل عن قَتَادة، وابن أبي شَيْبة، وسعيد بن منصور، وعَبْد بن حُمَيْد، وابن جرير، وأبو نُعَيم عن الشعبي رضي الله تعالى عنهم: أن رسول الله عَيْلِيّه لما نزلت هذه الآيات دعا وفْد نجران إلى المُبَاهَلة فقال: «إن الله تعالى أمرني إن لم تَقْبَلوا هذا أن أباهِلكُمْ». فقالوا: يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا. وفي حديث ابن عباس عن أبي نُعيْم في الدلائل: فقالوا: أخْرنا ثلاثة أيام، فَخلا بعضهم إلى بعض وتصادقوا. فقال السيد العاقب: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنَبِيِّ مُرْسَل ولئن لاعنتموه لَيُخْسَفَنَّ بأحد الفريقين أنه للإستئصال لكم، وما لاَعَن قِوْمٌ قَط نبياً فبَقِي كبيرُهُم ولا نَبَتَ صَغِيرِهم. وفي رواية: فقال شرحبيل: لئن كان هذا الرجل نَبِياً مُرْسلاً فلاعَنَّاه لا يَنْفَى على وجه الأرض مِنَّا شَعْر ولا ظُفْر إلا هَلك. وفي رواية: لئن لاعنتموه لَيُخْسَفَنَ بأحد الفريقين. قالوا: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رأيي أن أحكمته فإني أرى رجلاً لا يَحْكُم شَطَطاً المِداً.

فقال السَّيِّد: فإن كنتم قد أبيتم إلا إلْفَ دِينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعُوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. فلما انقضَت المدة أقبل رسول الله عَيِّكُ مُشْتَمِلاً على الحسن والحُسَين في خميلة له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة. فقال عَيِّكِ وإن أنا دَعَوْتُ فأمنوا أنتم». وروى مُسْلِم، والترمذي، وابن المنذر، والحاكم في السُّنَ عن سعد بن أبي وقاص عن علي بن أحمر قالا: لما نزلت آية المُبَاهَلة دعا رسول الله عَيِّكَة علياً وفاطمة وحسناً وحسناً، فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي (١)». انتهى.

فَتَلَقَّى شرحبيل رسول الله عَلِيَّةِ فقال: إني قد رأيت خيراً من مُلاَعَنَتِك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى الليل ولَيْلَتِكَ إلى الصباح فما حَكَمْتَ فينا فهو جائز. وأبَوْا أن يُلاَعِنُوه.

وروى عبد الرَّزَاق، والبخاري، والترمذي، والنَّسائي، وابن جرير، وابن المُنْذِر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: لو باهل أهل نجران رسول الله عَيَّاتُ لَرجَعُوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً. ورُوِي عن الشَّغبي مُرسلاً أن رسول الله عَيَّاتُ قال: «لقد أراني البشير بهلكة أهل نجران حتى الطير على الشَّخر ولو تمنوا على المُلاَعَنَة». ورُوِي عن قتادة مُرْسلاً قال رسول الله عَيَّاتُهُ: «إن كان العذاب لقد نزل على أهل نجران، إن لو فعلوا لاستؤصلوا من الأرض».

<sup>(</sup>١) أخرجه المحاكم ٤/ ١٨٧١ (٣٢-٢٤٠٤).

# ذكر مصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران بَعْثِه معهم أبا عُبَيْدة:

رجع رسول الله عَيِّكُ فلم يُلاعِنهُم حتى إذا كان من الغد كتب لهم هذا الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لأهل نجران - إذا كان عليهم حُكْمُه - في كل ثَمَرة وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق فأفضل ذلك عليهم، وتُرِك ذلك كله [لهم] على ألْفَي حُلَّة من حُلَلِ الأواقي في كل رَجَب ألف حُلَّة، وفي كل صَفَر ألف حُلَّة، وما كله والمحلّة، وما كل حُلَّة من الفِضَّة، فما زادت على الخراج أو نَقصَتْ عن الأواقي فبالحساب، وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عُروض أُخِذَ منهم بالحساب، وعلى نجران مؤنة رُسُلي ومن ما بين عشرين يوماً فما دون ذلك، ولا تُحبّس رُسُلي فوق شهر.

وعليهم عارِية ثلاثين دِرعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً إذا كان كَيْدٌ وَمَعَوَّة، وما هَلَكَ عِبًا أعاروا رُسُلِي من دروع أو حَيْل أو رِكاب [أو عروض] فهو ضَمِين على رُسُلي حتى يُؤدُّوه إليهم. ولنجران وحاشيتها جِوَارُ الله وذِمَةُ محمد النبي رسول الله على أنفسهم ومِلَّتِهِم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعِهم [وصلواتهم] [وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير] وألا يُغيَّرُوا مما كانوا عليه بغير حق من حقوقهم ولا مِلَّتِهم، ولا يُغيَّر أسْقُف عن أَسْقُفيتِته ولا راهب من رهبانيته، وليس عليهم دَنِيَّة ولا دَمَ جاهلية ولا يُحْشَرُون ولا يُعْشَرُون ولا يَعْشَرُون ولا يَعْشَرُون ولا يَعْشَرُون ولا يَعْشَرُون ولا يَعْشَرُون ولا يَعْشَرُون أَرضَهم جيش، ومن سأل منهم حَقاً فبينهم النَّصَف غير ظالمين ولا مظلومين. [على ألا يأكلوا الربا] فمن أكل الربا من ذي قبل فذِمَّتي منه بريئة ولا يُؤخّذ رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذِمَّة النبي محمد رسول الله أبداً حتى يأتي الله بأمره ما نَصَحوا ما عليهم غير مُثقلِين بظلم». شَهِد أبو سفيان بن حرب، وغَيْلان بن عِمْرو، ومالك بن وأصلحوا ما عليهم غير مُثقلِين بظلم». شَهِد أبو سفيان بن حرب، وغَيْلان بن عِمْرو، ومالك بن عوف النَّصْري، والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شُعْبَة.

وفي لفظ: أن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله على السيد العاقب ووجوه قومه وأقاموا عنده يستمعون ما يُنْزِل الله عز وجل فكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده يقول فيه: وبسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي رسول الله للأسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وأهل بيعهم ورقيقهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يُغَيِّر أسقف من أسقفيته وراهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته، ولا يُغَيِّر حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه، لهم على ذلك جوار الله تعالى وسوله أبداً، ما نصحوا وأصلحوا غير مُثْقَلين بظلم ولا ظالمين، وكتب المغيرة بن شعبة. فلما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه فأذِن لهم فانصرفوا.

وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أن السيد العاقب وأبا الحارث بن علقمة أتيا رسول الله عَيِّكَ فأرادا أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعِنه فوالله لئن كان نبياً فلاعنته لا تُفلِح نحن ولا عَقِبْنا من بعدنا. فقالا: يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا ولكن ابعث معنا رجلاً أميناً ولا تبعث معنا إلا أميناً. فقال النبي عَيِّكَ ولا تبعث معانا إلا أميناً حق أمين فاستشرف لها أصحابه. فقال: «قُمْ يا أبا عُبَيْدة بن الجراح». فلما قام قال: «هذا أمين هذه الأُمة». ورواه البخاري في صحيحه من حديث محذيفة بنحوه (١).

# ذِكُر مُحَاجَة أهل نجران ويهود المدينة في إبراهيم وما نَزَل في ذلك من الآيات

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله عَلَيْتُهُ فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا. فأنزل الله عزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِيهِ إِبْرَاهِيم وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ والإنسجِيلُ إلا مِن بَعْدِهِ أَفَلا تعقِلُون هَا أَنْتُمْ هَوُلاَءِ عَلَجُونَ فِيها لَكُمْ بِهِ عِلْمَ والله يَغلَمُ وأَنْتُمْ لا حَجَمْتُمْ فِيها لَكُمْ بِهِ عِلْمَ والله يَغلَمُ وأَنْتُمْ لا تعلَمُونَ. مَا كَان إبْرَاهِيمُ يِهُودِياً وَلا نَصْرَانِياً ولَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ. إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيم لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا الْنَبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُ المُشْرِكِينَ. إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيم لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا الْنَبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيْ

فقال رجل من الأحبار: أثريد منا يا محمد أن نَعْبُدك كما تَعْبُدُ النصارَى عيسى ابن مريم؟ وقال رجل من نصارى نَجْرَان: أو ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله عَلَيْتُ: ومَعَاذَ الله أن أَعْبُدَ غير الله أو آمُر بعبادة غيره، ما بذلك بَعَثِني ولا أمرَني، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَر أَن يُؤْتِيهُ الله الكِتَابَ والحُكْمَ والنَّبُوَّة ثُمَّ يَقُولَ لِلناسِ كُونُوا عِبَاداً لي من دون الله وَلَكِن كُونوا رَبَّانِيتِينَ بِمَا كُنتُم تُعَلَّمُونَ الكتَابَ وَبِمَا كُنتُم تَدْرُسُونَ وَلا مَن دون الله وَلَكِن كُونوا رَبَّانِيتِينَ أَرْبَاباً أَيَامُمُ كُمْ بِالكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران ٧٩ ٧٠٠ ٨]. ثم ذكر ما أحد عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على عمران ٧٩ ٧٠ ٠ ٨]. ثم ذكر ما أحد عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على أنفسهم، فقال: ﴿ وَإِذَا أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النّبِيِّينَ لَمَا آتَنيتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وحِكْمَةٍ ثم جَاءكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب أخبار الآحاد (٢٢٥٤).

رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ لَ اللهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أَأَفْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران ٨١].

## ذِكْر رجوع وفد نَجْرَان إلى بلادهم وما وقع في ذلك من الآيات

ثم لما قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له بيشر بن معاوية وكنيته أبو عُلْقَمَة. فدفع الوفد كتاب رسول الله عَيَّلِيَّة إلى الأسقف فبينا هو يقرأه، وأبو علقمة معه، وهما يسيران إذ كَبَتْ بِبِشر ناقته فَتَعِسَ بِشْر غير أنه لا يُكنِّي عن رسول الله عَيِّلَة، فقال له الأسقف عند ذلك: قد والله تَعِسْتَ نَبِيًا مُرْسَلاً. فقال له يشر: لا جَرَم والله لا أَحُلُّ عَقْداً حتى آتي رسول الله عَيِّلَة فصرف وجه ناقته نحو المدينة وثنى الأسقف ناقته عليه. فقال له: افهم عَنِّي إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مَخَافَة أن يقولوا إنا أخذنا حَقَّة [أو رضينا بصوته] أو نَجَعْنا بما لم تَنْجَعْ به العرب، ونحن أَعَرُّهم وأَجْمَعُهُم داراً. فقال له بِشْر: لا والله لا أقبل ما خرج من رأسك أبداً، فضرب بِشْر ناقته، وهو مُوَلِّي الأسقف ظهره وارتجز يقول:

## إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقاً وَضِينُها مُعْتَرِضاً فِي بَطْنِهَا جَنينُهَا مُخَالِفاً دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا

حتى أتى رسول الله عَيِّلِيَّة فأسلم ولم يزل معه حتى قُتِل بعد ذلك. قال: ودخل الوفد نجران فأتى الراهب لَيْثُ بن أبي شمر الزُبَيْدِي وهو في رأس صومعته. فقال له: إن نبيّا بُعِثَ بِيهامَة، فذكر ما كان من وفد نجران إلى رسول الله عَيِّلِيَّة، وأنه عرض عليهم المُلاَعَنة فأبَوا وإن بشر بن معاوية دفع إليه فأسلم. فقال الراهب: أَنْزِلُونِي وإلا أَلقَيَتُ نَفْسِي من هذه الصومعة. قال: فأنزلوه فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله عَيِّلِيَّة منها هذا البُرْد الذي يَلْبَسُه الخلفاء والقعب والعصا. فأقام الراهب مُدَّة بعد ذلك يسمع الوحي والسنن والفرائض والحدود، ثم رجع إلى قومه ولم يُقدَّر له الإسلام ووعد أنه سيعود فلم يعد حتى قُبِض رسول الله عَيِّلِيَّة.

## الباب الثاني والتسعون

## في وفود النخع إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد (١) عن أشياخ من النّخع قالوا: بعثت النّخع رجلين منهم إلى النبي عَيِّك، وإفِدَيْن بإسلامهم: أَرْطَأَة بن شَرَاحِيل بن كعب من بني حارثة بن سعد بن مالك بن النّخع، والمجهيش واسمه الأَرْقَم من بني بكر بن عَوْف بن النّخع. فخرجا حتى قدما على رسول الله عَيِّكَ، فعرض عليهما الإسلام فقبلاه وبايعاه على قومهما، فأعجب رسول الله عَيِّكَ شأنهما وحسن هيئتهما، فقال: (هل خَلَفْتُما وراء كما قومكما مِثْلَكُما؟) فقالا: يا رسول الله، قد خَلَفنا وراءنا من قومنا سبعين رجلاً كُلهم أفضل منا، وكلهم يَقْطَع الأمر ويُنْفِذُ الأشياء ما يشاركوننا في الأمر إذا كان.

فدعا لهما رسول الله عَيِّكَ ولقومهما بخير وقال: «اللهم بارك في النَّخَع». وعقد لأرطأة لواء على قومه، فكان في يده يوم الفتح، وشهد به القادسية، فقُتِلَ يومتذ فأخذه أخوه دُرَيْد فقُتِل رحمهما الله فأخذه سيف بن الحارث من بني جَذِيمة فدخل به الكوفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَيِّكَ يدعو لهذا الحيِّ من النَّخَع، أو قال: يُثني عليهم، حتى تمنيت أني رجل منهم. رواه الإمام أحمد برجال ثقات، والبزار والطبراني.

قصة أخرى: قال محمد بن عمر الأسلمي: كان آخر من قدم من الوفد على رسول الله عَلَيْكُ وفد النَّخع، وقدموا من اليمن للنَّصْف من المُحَرَّم سنة إحدى عشرة، وهم مائتا رجل، فنزلوا دار رَمْلَة بنت الحَدَث ثم جاءوا رسول الله عَلِيْكُ مُقِرِّين بالإسلام، وقد كانوا بايعوا مُعَاذ بن جبل باليمن، فكان فيهم زرارة بن عمرو. قال: أخبرنا هشام بن محمد هو زرارة بن قيس ابن الحارث بن عَدِي، وكان نصرانياً.

وروى ابن شاهين من طريق أبي الحسن المدائني عن شيوخه، ومن طريق ابن الكلبي قال: حدثني رجل من جَرْم عن رجل منهم قال: وفد رجل من النَّخَع يقال له زرّارَة بن عمرو على رسول الله عَيِّلِيَّه فقال: يا رسول الله، إني رأيت في سفري هذا رُوَّيا هَالَتْني، وفي رواية: رَأَيْت عَجَباً. قال: «وما رأيت؟» قال: رأيت أتاناً تركتها في الحيّ كأنها ولدتْ جَدْياً أَسْفَع أَحْوَى. فقال له رسول الله عَيِّلِيَّة: «هَلْ لَكَ من أمة تَرَكْتها مُصِرَّةً حَمْلاً؟» قال: نعم تركت أمة لي أَظنُها قد حَمَلَتْ قال: «فإنها قد ولدتْ غلاماً وهو ابنك». فقال: يا رسول الله، ما باله أَسْفَع لي أَظنُها قد حَمَلَتْ مِنْ منه. فقال: «هل بك بَرَصٌ تكتمه؟» قال: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٠٩/٢.

ما عَلِمَ به أحد ولا اطّلع عليه غيرك. قال: «فهو ذلك». قال: يا رسول الله، ورأيت التّعمان بن المعنذر وعليه قرطان ودُمْلجان ومَسَكَتَان. قال: «ذلك مُلْك العرب عاد إلى أَحْسَن زِيّه وبَهْجَتِه». قال: يا رسول الله، ورأيت عجوزاً شمطاء خرجت من الأرض قال: «تلك بَقِيّة الدنيا». قال: ورأيت ناراً خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو، ورأيتها تقول: لَظَى لَظَى، بَصِير وَأَعْمى، أَطْعِموني آكلكم آكلكم، أُهْلِككم وما لَكُم. فقال النبي عَيَّالَةٍ: «تلك فِتْنَةٌ في آخر الزمان». قال: وما الفتنة يا رسول الله؟ قال: «يَقْتُلُ الناس إمامهم ثم يَشْرب الماء، إن مات ابنك أَدْرَكت الفتنة وإن مِتَ أَدركها ابنك». فقال: يا رسول الله الله الله عَلَيْكُ بين أصابعه - يَحْسَبُ المُسِيء أنه أنت أدركها ابنك». فقال: يا رسول الله الأ أُدْرِكها. فقال له رسول الله عَلَيْكَ : «اللهم لا يدركها ابنك». فقال: يا رسول الله، ادْعُ الله ألا أُدْرِكها. فقال له رسول الله عَلَيْكَ : «اللهم لا يدركها». فمات وبقى ابنه، وكان من خَلَع عثمان رضى الله تعالى عنه.

تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:.

النَّحَع: بفتح النون والخاء المعجمة وبالعين المهملة.

أَرْطاة: بهمزة مفتوحة فراء ساكنة فطاء مهملة فألف فتاء تأنيث.

الأتَّان: بفتح الهمزة ففوقية فألف فنون: الأُنْثَى من الحُمُر.

المَسَكَة: بفتح الميم والسين المهملة والكاف فتاء تأنيث: السّوّار والخلاخيل من الذَّبْل وهي قرون الأوعال قاله ابن سِيَدَه.

#### الباب الثالث والتسعون

## في وفود بني هلال بن عامر إليه صلى الله عليه وسلم

قالوا: وقد زياد بن عبد الله بن مالك على النبي عَيِّلَةً، فلما دخل المدينة توجه إلى منزل ميمونة بنت الحارث زوج النبي عَيِّلَةً وكانت خالة زياد ـ أُمَّه عَزَّة بنت الحارث ـ وهو يومئذ شاب. فدخل النبي عَيِّلَةً وهو عندها. فلما رآه رسول الله عَيِّلَةً غضب فرجع فقالت: يا رسول الله هذا ابن أختي فدخل إليها ثم خرج حتى أتى المسجد ومعه زياد، فصلًى الظهر ثم أَدْنَى زياداً فدعا له ووضع يده على رأسه ثم حَدَّرها على طرف أنفه فكانت بنو هلال تقول ما زلنا نعرف البركة في وجه زياد وقال الشاعر لعلى بن زياد:

يَا بُنَ الذي مَسَحَ النبيُ بِرَأْسِهِ ودَعَالهُ بالخَيْرِ عِنْدَ المَسْجِدِ أَعْسَنِسِي زِيَسَاداً لا أُرِيسَدُ سِسَوَاءَهُ مِنْ غَايْرٍ أَوْ مُشْهِمٍ أَوْ مُشْجِدِ مَا زَالَ ذَاكَ النَّورُ في عِرْسِينِهِ حَتَّى تَبَوَّأَ بَيْقَهُ فِي المَلْحَدِ

وروى ابن سعد عن علي بن محمد القُرَشِي قال: قالوا: وقدم على رسول الله عَلَيْكَ نفر من بني هلال فيه عبد عوف بن أَصْرَم بن عمرو، فسأله عن اسمه فأخبره فقال: وأنت عبد الله، فأسلم، ومنهم قبيصة بن المُخَارِق قال: يا رسول الله، إني حَمَلْتُ عن قومي حَمَالَة فَأَعِنِي فيها قال: وهي لك في الصَّدقة إذا جاءت، (١).

وروى مسلم عن قبيصة بن مُخَارِق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فأتيت رسول الله عَلَيْكُ أسأله فيها فقال: وأقم حتى تأتينا الصَّدقة فنأمر لك بها» قال: ثم قال: ويا قبيصة إنَّ المسألة لا تحِلُ إلا لأحَدِ ثلاثة: رجلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَة فَحَلَّتُ له المسألة حتى يُصِيبها ثم يُعْسِك، ورجلٌ أصابته جائحة اجتاحت ماله فَحَلَّتُ له المسألة حتى يُصِيبَ قِوَاماً من عَيْش . أو قال سِدَاداً من عَيْش - ورجلٌ أصابته فَاقَةٌ حتى يَقُومَ ثلاثة من ذَوِي الحِجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فَحَلَّتُ له المسألة حتى يُصِيبَ قِوَاماً من عَيْش - أو قال: سِدَاداً من عَيْش - فما سِوَاهُنَّ [من المسألة] يا قبِيصَة شَحْتاً يا كُلها صاحبها شَحْتاً» (٢).

#### تنبیه: فی بیان غریب ما سبق:

عَزَّةَ: بعين مهملة مفتوحة فزاي مشددة فتاء تأنيث.

مُتْهِم: بميم مضمومة فمثناة فوقية ساكنة فهاء مكسورة فميم: يقال للذي أتى تِهامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة (١٠٩) وأبو داود (١٦٤٠) والنسائي ٥/٥٠.

غَائِر: [بغين معجمة فألف فهمزة مكسورة فراء يقال للذي أتى الغَوْر].

مُنْجِد: بميم مضمومة فنون ساكنة فجيم مكسورة فدال مهملة: من أَنْجَدَ أتى نجداً أو خرج إليه.

العِرْنين: بعين مهملة مكسورة فراء ساكنة فنونين بينهما تحتية: العِرْنين الأنف وقيل رأسه.

المَلْحَد: [بميم مفتوحة فلام ساكنة فحاء مفتوحة فدال مهملتين: المُلْتَجَأً].

المُخَارِق: [بميم مضمومة فخاء معجمة فألف فراء ساكنة فقاف].

الحَمَالَة: حاء مهملة فميم مفتوحتين فألف فلام فتاء تأنيث: ما يتحمَّله الإنسان عن غيره من دِيَةٍ أو غَرَامة مثل أن يقع حَرْب بين فريقين يُشفَك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمَّل دِيَات القَتْلي لِيُصْلِح ذات البَيْن، والتَّحَمُّل أن يَحْمِلَها عنهم على نفسه.

الفاقة: بفاء فقاف مفتوحتين بينهم ألف وآخرها تاء تأنيث: الفَقْر.

الحِبَى: بحاء مهملة مكسورة فجيم [فألف مَقْصُورَة] العَقْل لأنه يمنع الإنسان من الفساد ويحفظ من التَّعَرُّض للهلاك.

القِوَام من العَيْش: بقاف مكسورة فواو فألف فميم: ما يقوم بحاجته لضرورته.

الشُّحْت: بسين مضمومة فحاء ساكنة مهملتين وبِضَمِّهما أيضاً وآخره تاء مثناة فوقية: هو الحرام وقيل: الخبيث من المكاسب.

## الباب الرابع والتسعون في وفود همدان إليه صلى الله عليه وسلم

قالوا: قدم وفد هَمْدَان على رسول الله عَيِّلِيَّة وعليهم مُقَطَّعَات الحِبرات مُكَفَّفَة بالديباج، وفيهم حمزة بن مالك من ذي مِشْعَار، فقال رسول الله عَيِّلِيَّة: «نِعْمَ الحَيُّ هَمْدَان ما أسرعها إلى النَّصْر وأَصْبَرَها على الجَهْد ومنهم أَبْدَال وأَوْتاد الإسلام». فأسلموا وكتب لهم النبي عَيِّلِيَّة كتاباً بمِخْلاف خارف، ويَام، وشاكر، وأَهْل الهَضْب، وحِقَاف الرَّمْل من هَمْدَان لمن أَسْلَم منهم (١).

وفي زاد المعاد: «وقدم عليه وفد هَمْدَان منهم مالك بن النَّمَط، ومالك بن أَيْفَع، وضِمَام بن مالك، وعمرو بن مالك فلقوا رسول الله عَيِّكَ عند مُنْصَرفة من تَبُوك وعليهم مُقَطَّمَات الحِبرات والعمائم العدنية برحال المَيْس على الرواحل المَهْرِيَّة والأَرْحَبِيَّة، ومالك بن النَّمْط يَرْتَجز بين رسول الله عَيِّكَة ويقول:

إِلَيْكَ جَاوَزْنَ سَوادَ الرِّيفِ فِي هَبَوَاتِ الصَّيْفِ والخَرِيفِ مُحَطَّمَاتِ بِحِبَالِ اللَّيفِ

وذكروا له كلاماً حسناً فصيحاً، فكتب لهم رسول الله عَيِّكَ كتاباً أقطعهم فيه ما سألوه وأمر عليهم مالك بن النَّمَط واستعمله على مَنْ أَسْلَم من قومه، وأمره بقتال ثقيف وكان لا يَخْرُج لهم سَرْح إلا أغاروا عليه. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح من حديث ابن إسحاق عن البَرّاء أن النبي عَيِّكَ بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، قال البَرّاء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام، فلم يُجِيبُوه، البَرّاء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأمره أن يُعَقِّب حالداً إلا رجلاً بمن كان مع خالد أَحَبُ أن يُعَقِّب مع عليّ فَلْيُعَقِّب معه. قال البَرّاء: فكنت فيمن عَقَّب مع عليّ. فلما كنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا عليّ ثم صَفَّنا صَفّاً واحداً ثم تقدَّم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله عَيِّكَ فأسلمت هَمْدَان جميعاً. فكتب عليّ إلى رسول الله عَيِّكَ بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله عَيِّكَ الكتاب خَرَّ ساجداً ثم رفع رأسه فقال: «السلام على همدان السلام على همدان السلام على همدان السلام على همدان أن تقاتل فعيماً ولا تُغير على سَرْحِهم فإن هَمْدَان باليمن وثقيفاً بالطائف».

وقال ابن إسحاق: «فقام مالك بن نَمَط بين يديه فقال: يا رسول الله نَصِيَّةٌ من هَمْدَان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد فني الطبقات ٧٤/٢/١ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ٤٤٠/٤ وذكره المتقي الهندي في الكنو (٣٤٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن ٣٦٦/٢ وفي الدلائل ٣٦٩/٥ وأصله في البخاري كتاب المغازي ٣٦٣/٧.

من كل حاضر وباد، أَتَوْكَ على قُلُص نَوَاح [مُتَّصِلة بحبائل الإسلام، لا تأخذهم في الله لَوْمَة لائم من مِخْلاف خارفٍ، وَيَام] وشاكر، أهل السَّوَاد والقَوْد، أجابوا دعوة الرسول، وفارقوا الآلهات والأنْصَاب، عهدهم لا يُنقَض [عن شُنَّة ما حِل، ولا سوداءُ عَنْقَفِير] ما أقام لَعْلَع، وما جرى اليَعْفُور بِصَيْلَع».

فكتب لهم رسول الله عَيْكُ كتاباً فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول الله عَلِيلِهِ لِمِخْلاَف خارف، وأهل جِنَاب الهضب، وحِقَاف الرَّمْل، مع وافدها ذي المِشْعَار مالك بن نَمَط، ومَنْ أَسْلَمَ من قومه أن لهم فِرَاعَها وَوِهَاطَها وَعَزَازَها] ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأكلون ظِلاَفها، ويَوْعَوْن عَفَاءها [لنا من دِفْثِهِم وصِرَامِهم ما سَلَّموا بالميثاق والأمانة ولهم من الصَّدقة الثُّلُب والتَّاب والقَصِيل والفَارِض والدَّاجِن والكَّبْش الحَوَرِيّ وعليهم فيها الصَّالِغُ والقّارِح] لكم بذلك عهد الله وذِمَام رسوله، وشاهِدُكم المهاجرون والأنصار». فقال في ذلك مالك بن نَمَط:

ذَكَرْتُ رسول الله فِي فَحْمَةِ الدُّجَى عَلَى كُلِّ فَتْلاَءِ الذِّرَاعَيْنِ بَحَسْرَةِ حَلَفْتُ بِرَبِّ الرَّاقِصَاتِ إِلَى مِنيَ بِأُنَّ رَسُولِ اللَّهِ فِينَا مُصَدَّقٌ فَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةِ فَوْقَ رَحْلِهَا وَأَعْطَى إِذَا مَا طَالِبُ العُرْفِ جَاءَهُ تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

ونحنُ بِأَعْلَى رَحْرَحَانَ وَصَلْدَدِ وَهُنَّ بِنَا نحوصٌ طَلاَيْحُ تَغْتَلِي بِرُكْبَانِها فِي لأَحِبِ مُتَمَدِّدٍ تَمُوُّ بِنَا مَرَّ الهِجَفِّ الخَفَيْدَدِ صَوَادِرَ بِالرُّكْبَانِ مِنْ هَضْبِ قَرْدَدِ رَسُولٌ أَتَى مِنْ عِنْدِ ذِي العَرْشُ مُهْتَدِ أَشَدٌ عَلَى أَعْدَائِهِ مِنْ مُحَمَّدِ وَأَمْضَى بِحَدِّ الْمَشْرَفِيِّ الْمُهَنَّدِ

هَمْدَان: بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة: قبيلة معروفة. وقال الأئمة الحُفَّاظ: ليس في الصحابة ولا تابعيهم ولا أتباع التابعين أحد من البلدة: [هَمَذَان] التي بفتح الميم وبالذال المعجمة.

المُقَطَّعَات: ثياب قِصَار لأنها قُطِعَتْ عن بلوغ التمام، وقيل المُقَطَّع من الثياب كل ما يُفَصُّل ويُخَاط من قميص وغيره وما لا يُقْطَع منها كالأزُر والأرْدِيَة.

الحِبْرَات: بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة وبالراء جمع مُصْبَع باليمن. الدِّيباج: بدال مهملة مكسورة: الثياب المُتَّخَذَة من الإبريسم فارسى مُعَرَّب وقد تفتح داله. مِشْعَار: بميم مكسورة وشين معجمة ساكنة وعين مهملة أو معجمة.

مِخْلاَف: بميم مكسورة فخاء معجمة ساكنة فلام فألف ففاء، من اليمن كالرُّسْتَاق في

العِرَاق.

خارف: بخاء معجمة مفتوحة فألف فراء ففاء: قبيلة.

يَام: بمثناة تحتية فألف فميم: بطن من همدان.

شاكِر: [بطن من ولد مالك بن زيد بن كَهْلان].

حِفَاف: الوَّمْل بحاء مهملة مكسورة ففاءين بينهما ألف من أسماء بلادهم.

النَّمَط: بنون فميم مفتوحتين فطاء مهملة: نوع من البُسُط.

الخارفي واليامي: نسبة إلى خارف ويام.

الأَرْحَبِي: بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الحاء المهملة وبالموحدة نسبة إلى قبيلة من

#### هَمْدان.

أَيْفَع: بهمزة مفتوحة فتحتية ساكنة ففاء فعين مهملة.

النَّاعِطي: بنون وبعد الألف عين مهملة مكسورة فطاء مهملة.

السَّلْمَاني: بفتح السين المهملة وسكون اللام.

عَمِيرة: بفتح العين المهملة وكسر الميم فمثناة تحتية فراء فتاء تأنيث.

العَدَنِيَّة: بفتح العين والدال المهملتين: نسبة إلى عَدَن البلد المشهور.

الرُّوَاحِل: بفتح الراء وكسر الحاء المهملة وباللام جمع راحلة وهو البعير القوي على الأحمال والأسفار والذي يختاره الرجل لِمَرْكَبِه ورَحْلِه على النجابة وتمام الخَلْق وحسن المنظر، فإذا كانت في جماعة الإبل فَمَرْكب، والذكر والأنثى فيه سواء، والهاء في راحلة للمالغة.

المَهْرِيَّة: بفتح الميم وسكون الهاء وكسر الراء نسبة إلى مَهْرَة.

حَيْدَان بن عمرو بن المحافي بن قُضّاعة: حَيْدَان بفتح المحاء المهملة وسكون التحتية وبالدال المهملة وبعدها ألف ونون.

الأَرْحَبِيَّة: نسبة إلى أَرْحَب بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الحاء المهملة وبالموحدة.

يَرْتَجِزِ: أي يقول الرَّجَز وهو شِعْر على الصحيح.

السَّوَاد: هنا القُرى الكثيرة الشَّجر.

الرِّيف: براء مكسورة فتحتية ساكنة وآخره فاء: ما قارب الماء في أرض العرب وقيل هو الأرض التي فيه الزَّرْع والحِضب وقيل غير ذلك.

الهبَوَات: بفتح الهاء والموحدة: جمع هَبْوَة وهي الغَبْرَة.

مُخَطَّمَات: مُجعِلُ لها خِطَام وهي الحِبَالِ الَّتِي تُشَدُّ في رؤوس الإبل وتُعِيلُ أُنوفَها.

ليف النُّخل: معروف.

سَرْح: بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال السائم أي الراعي.

فَحْمَة: بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة فميم مفتوحة فتاء تأنيث.

الدُّبَي: بدال مهملة مضمومة وجيم مفتوحة فألف مقصورة: ظُلْمَة الليل.

رَحْرَحَان: براءين مفتوحتين بعد كل منهما حاء مهملات الحاء الأولى ساكنة: جبل بقرب عُكَاظ.

صَلْدَد: بصاد مهملة مفتوحة فلام ساكنة فدالين مهملتين وزن جعفر: موضع باليمن.

نحوص: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبالصاد المهملة.

قَلاَتُص: بقاف فلام فهمزة مكسورة فصاد مهملة: جمع قَلُوص وهو من النّوق الشَّابَّة وهي بمنزلة الجارية من النساء.

تَغْتَلِي: بغيم معجمة: تَشْتَدُّ في سَيْرِها، والاغتلاء الإسراع.

الَّلاحِب: بتشديد اللام وكَشر الحاء المهملة وبالموحدة، واللَّحْب الطريق الواضح، واللَّحْب الطريق الواضح، والَّلاحِب مِثْلُه وهو الأَعْلَم بمعنى مفعول أي ملحوب.

الفَتَل: بفاء ففوقية مفتوحتين فلام: تَبَاعُد ما بين المِرْفَقَيْن عن جَنْبَيْ البعير.

البحشر: بفتح الجيم وسكون السين المهملة وراء، العظيم من الإبل وغيرها والأُنثى بحشرة، قاله الجوهري رحمه الله، وفي الإملاء البحشرة الناقة القوية على الشير.

الهِ بَخَفّ: بكسر الهاء وفتح الجيم وبالفاء المشددة، وهو كما في الصحاح: الهِ بَخفّ من النّعام ومن الناس الجافي الثقيل.

الخَفَيْدَد: بفتح الخاء المعجمة، والفاء وسكون التحتية فدالين مهملتين الأولى مفتوحة: الخفيف من الظُّلْمَان.

الرَّاقِصَات: قال في الإملاء: هي الإبل تَرْقُص في سيرها أي تتحرك، والرَّقَصَان ضَرْب من المَشْي.

صَوَادِر: أي رواجع.

الهَضْب: بفتح الهاء وسكون الضاد المعجمة وبالموحدة وهضبات جمع هَضْبَة: الجَبَل المُنْبَسِط على وجه الأرض.

قَرْدَد: بفتح القاف وسكون الراء فدالين مهملتين الأولى مفتوحة: هو المكان الغليظ المرتفع من الأرض.

العُرْف: بضم العين المهملة وسكون الراء وبالفاء: ضِدّ النُّكْر.

المَشْرَفي: بفتح الميم.

المُهَنَّد: بفتح النون المشددة.

الظَّلِيم: بفتح الظاء المعجمة المشالة وكسر اللام: الذَّكر من النعام والجمع ظُلْمَان.

### الباب الخامس والتسعون

#### في قدوم واثل بن حجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

روى البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ، والبزار، والطبراني (١)، والبيهقي عن وائل بن محجر رضي الله تعالى عنه قال: بلغنا ظهور رسول الله عليه وأنا في بلد عظيم ورفاهة عظيمة فرفَضْتُ ذلك، ورغِبْتُ إلى الله عز وجل وإلى رسول الله عليه. فلما قدمتُ عليه أخبرني أصحابه أنه بشر بمقدمي عليهم قبل أن أقدم بثلاث ليال. قال الطبراني: فلما قدمتُ على رسول الله عليه الله عليه فردًّ علي، وبسط لي رداءه وأجلسني عليه، ثم صعد منبره وأقعدني معه ورفع يديه وحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي عليه واجتمع الناس إليه فقال لهم: هيا أيها الناس، هذا وائِل بن محجر قد أتاكم من أرض بعيدة، من حضرمؤت، طائعاً غير مُكْره، راغباً في الله وفي رسوله وفي دين بيته، بقيّة أبناء الملوك». فقلت: يا رسول الله، ما هو إلا أن بلغنا ظهورك، ونحن في مُلْكِ عظيم وطاعة، وأتيتك راغباً في دين الله. فقال: «صدقت». وعن وائِل بن محجر قال: جئت رسول الله عليه فقال: «هذا وائل بن محجر جاء محباً لله ولرسوله» وبسط يده وأجلسه وضمّه إليه وأصعده المنبر، وخطب الناس فقال: «أنا أعطيكه به فإنه حديث عهد بالمُلْك». فقلت إن أهلي غَلَبوني على الذي لي فقال: «أنا أعطيكه أحدهما على الآخر.

قال أبو عمر: هو وائل بن محجر بن ربيعة بن وائل الحضرمي يُكُنَى أبا [هُنَيْدة، الحضرمي] وكان قَيْلاً من أَقْيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم، وفد على رسول الله عَيَّلَة، ويقال إنه بشر به أصحابه قبل قدومه فقال: «يأتيكم وائل بن محجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعاً راغباً في الله عز وجل وفي رسوله وهو بقية أبناء الملوك». فلما دخل عليه رحب به وأدناه من نفسه على مقعده.

وروى الطبراني، وأبو نُعَيْم أن رسول الله عَيِّقَة أَصْعده إليه على المنبر، ودعا له، ومسح رأسه وقال: «اللهم باك في وائل وولد ولده» (٢٠). وتُودِي: الصلاة جامعة، ليجتمع الناس سروراً بقدوم وائل بن مُحجّر إلى رسول الله عَيِّقة وأمر رسول الله عَيِّقة معاوية بن أبي سفيان أن يُنزله منزلاً بالحرّة فمشى معه، ووائل راكب، فقال له معاوية: أَرْدِفْني خَلْفَك [وشكا إليه حرّ

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ٣٧٨/٩ وعزاه للطبراني في الصغير والكبير وقال: وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في البداية ٩/٥٠.

الرَّمْضَاء] قال: لَسْت من أرداف الملوك. قال: فَأَلْقِ إِليَّ نَعْلَيْك. قال: لا، إني لم وقد لَيِسْتَهُما. قال: إن الرَّمْضَاء قد أَحْرَقت قَدمَيَّ. قال: المش في ظِلِّ ناقتي، كفاك

فلما أراد الشخوص إلى بلاده كتب له رسول الله عَلَيْكُ كتاباً يأُ مكاتباته عَلَيْكُ كتاباً يأ

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:.

وائل بن محجر: [محجر بتقديم الحاء المهملة المضمومة على الجيم الساك الومضاء: بفتح الراء وسكون الميم، الأرض الشديدة الحرارة من وقع الشد

### الباب السادس والتسعون

## في وفود واثلة بن الأسقع إليه صلى الله عليه وسلم

روى ابن جرير عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: خرجت من أهلي أريد الإسلام فقدمتُ على رسول الله عَيِّلِةً وهو في الصلاة فوقفت في آخر الصفوف وصلَّبت بصلاتهم. فلما فرغ رسول الله عَيِّلِةً من الصلاة انتهى إليّ وأنا في آخر الصلاة. فقال: «ما حاجتك؟» قلت: الإسلام. قال: «هو خير لك» ثم قال: «وتهاجر» قلت: نعم. قال: «هجرة البادي أو هجرة الباني؟» قلت: أيهما خير. قال: «هجرة الباني أن يثبّتَ مع النبي وهجرة البادي أن يرجع إلى باديته». وقال: «عليك بالطاعة في عُشرِك ويُشرِك ومنشَطك ومكرهك» قلت: نعم، فقدَّم يده وقدَّمتُ يدي. فلما رآني لا أستثني لنفسي شيئاً، قال: «فما استطعت». فقلت: فيما استطعت فضرب على يدي(١).

# الباب السابع والتسعون في وفود الجن إليه صلى الله عليه وسلم

قال الحافظ أبو نُعَيْم رحمه الله تعالى: كان إسلام الحِن ووفادتهم على النبي عَيِّمَة كوفادة الإنس فَوْجاً بعد فوج وقبيلة بعد قبيلة بمكة وبعد الهجرة. وروى أبو نُعَيْم من طريق عمرو بن غَيْلاَن الثَّقَفي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أهل الصُفَّة أخذ كل رجل منهم رجلاً وتُرِكْتُ فأخذ بيدي رسول الله عَيَّلَة ومضى إلى حجرة أم سلمة، ثم انطلق بي حتى أَتَيْنَا بقِيع الغَرْقَد، فَخَطَّ بعصاه خَطَّا ثم قال: «اجلس فيها ولا تَبْرخ حتى آتيك». ثم انطلق يمشي وأنا انظر إليه من خلال الشَّجر، حتى إذا كان من حيث أراه ثارت مثل العجاجة السوداء، فقلت: أَلْحَقُ برسول الله عَيِّلَة فإني أَظُن هذه هوازِن مكروا برسول الله عَيِّلَة ليقتلوه فأسعى إلى البيوت فأستغيث بالناس، فذكرتُ أن رسول الله عَيِّلَة أمرني ألا أَبْرح مكاني الذي أنا فيه. فسمعت رسول الله عَيِّلَة فقال: «أولئك وفد الجنّ سألوني المُتَاع عمود الصُّبْح ثم ثاروا وذهبوا فأتى رسول الله عَيِّلَة فقال: «أولئك وفد الجنّ سألوني المُتَاع عليه يوم أُكِل ولا رَوْثَة إلا وجدوا عليها حَبُّها الذي كان يوم أكِل ولا رَوْثَة إلا وجدوا عليها حَبُّها الذي كان يوم أكِلَتُ» (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره الهيشمي في المجمع ٥/٥٥٠ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) انظر نصب الراية ١٤٥/١ تفسير ابن كثير ٢٨٢/٧.

قصة أخرى: روى أبو نُعَيْم عن الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله عَلَيْكُ صلاة الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال: «أَيُّكُم يَثْبَعُني إلى وفد الحبّن الليلة؟» فخرجت معه حتى خَنَسَتْ عنا جبال المدينة كلها وأفضينا إلى أرض فإذا رجال طوال كأنهم الرماح مُسْتَنْفِرِين ثِيَابَهم من بين أَرْجُلِهم. فلما رأيتهم غَشِيَتْنِي رِعْدَةٌ شديدة حتى ما تحملني رِجْلاَي من الفَرَق، فلما دَنُونا منهم خَطَّ لي رسول الله عَيِّلَةٌ بإبهام رجله خطاً. فقال: «اقْعُدْ في وَسَطه» فلما جلست ذهب عني كل شيء كنت أجده من رِيبَة، ومضى رسول الله عَيِّلَةٌ بيني وبينهم، فَتَلاَ قرآناً وبقوا حتى طلع الفجر ثم أقبل. فقال: «الْحَقْنِي». فمشيتُ معه فمضينا غير بعيد فقال لي: «الْتَفِتْ وانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد؟» فخفض رسول الله عَيِّلَةً إلى الأرض عَظْماً وَرُوْنَة ثم رَمَى بهما وقال: «إنهم سألوا الزاد فقلت لهم لكم كل عَظْم وروثة» (۱).

قصة أخرى: روى الإمام أحمد والترمذي ومسلم عن علقمة قال: قلت لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هل صَحِب النبي عَلَيْ من أحد ليلة الجِنّ؟ قلت: ما صَحِبه منا أحد ولكن فقدناه ذات ليلة فالتمسناه في الأودية وفي الشّعاب فقلنا: اغْتِيل؟ اسْتُطِير؟ ما فعل؟ فِينّنا بِشَرّ ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قِبَل حِرَاء. فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نَجِدْكَ فبتنا بشَرّ ليلة بَات بها قوم، فقال: وإنه أتاني داعي الجِنّ فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلَقَ فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الزَّاد فقال: ولكم كل عَظْم ذُكِر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لَحْماً وكل بَعْرَة أو رَوْثة عَلَفٌ لِدَوَابُكم، قال: وفلا تسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لَحْماً وكل بَعْرَة أو رَوْثة عَلَفٌ لِدَوَابُكم، قال: وفلا تسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لَحْماً وكل بَعْرَة أو رَوْثة عَلَفٌ لِدَوَابُكم، قال: وفلا تسم الله تعالى: وكانوا من جن الجزيرة.

وفي رواية ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يَقُولُ: «بِتُّ الليلة أقرأُ على الجنّ واقفاً بالحَجُون» (٢). وقوله إنه لم يكن مع النبي عَلِيْهُ أَصَحّ مما رواه ابن جرير على الزهري قال: أخبرنا أبو عثمان بن سَنَّة ـ بفتح المهملة وتشديد النون ـ الحُزَاعي أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: إن رسول الله عَيَّاتُهُ قال لأصحابه وهو بمكة: «مَنْ أَحَبّ منكم أَن يَحْضُرَ الليلة أثر الجنّ فليفعل». فلم يَحْضُر معهم أحد غيري. قال: فانطلقنا فإذا كنا بأعلى مكة خَطً لي برجله خَطًا ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى إذا قام فافتتح القرآن

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ٢١٥/١ وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في التفسير ٢١/٢٦ وأحمد في المسند ١٦/١ وذكره ابن كثير في التفسير ٢٧٥/٧.

[فجعلت أرى المثَالَ النُّسورِ تَهْوِي وتَمْشِي في رَفْرَفِها وسمعت لَغَطاً وغَمْغَمة حتى خِفْتُ على النبي عَلِيُلِيَّهِ] وغَشِيَتْهُ أَسْوِدَة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صَوْتَه، ثم طَفِقوا يَتَقَطَّعون مثل قِطَع السحاب ذاهبين(١).

وقد تقدَّم بأَبْسَط من هذا في باب إسلام البحنّ في أوائل الكتاب قُبَيْل أبواب المغراج والله أعلم.

### الباب الثامن والتسعون

### فيما روي عن اجتماع إلياس به إن صح الخبر، صلى الله عليه وسلم

قال أنس و واللفظ للحاكم وقال لي إلياس: من أنت؟ قلت: أنا أنس بن مالك خادم رسول الله عَيِّلَةٍ. قال: فأين هو؟ قلت: هو يسمع كالامك. قال: «فَأَتِهِ فَأَقْرِئهِ مني السلام وقل له أخوك إلياس يُقْرئك السلام». قال: فَأَتَيْتُ رسول الله عَيِّلَةٍ ودنا معه حتى إذا كنا قريباً منه تقدَّم رسول الله عَيِّلَةٍ وتأخرت. فتحدثا طويلاً.

ولفظ الحاكم: «حتى جاءه فعانقه وسلَّم عليه، ثم قعدا يتحدثان. فقال إلياس: «يا رسول الله، إني إنما آكل في السنة يوماً، وهذا يوم فِطْري، فآكل أنا وأنت». فنزل عليهم من السماء شبه السَّفْرَة. قال ابن أبي الدنيا. فيها كَمْأَة ورُمَّان وكرفس. وقال الحاكم: عليها تُحبُّز وحوت وكرفس. فأكلا وأطعماني وصَلَّيا، ثم وَدَّعه، وجاءت سحابة فاحتملته. وكنت انظر إلى بياض ثيابه تهوي به قِبَل الشام».

الحديث في سنده يزيد بن يزيد الموصلي التيمي [مَوْلَى لهم]. قال ابن الجَوْزي والذهبي إنه حديث باطل واتهما به يزيد. قال الذهبي: إنما استحى الحاكم من الله تعالى أن يصحح مثل هذا الحديث، وقال في تلخيص المُسْتَذْرَك: هذا موضوع، قَبَّح الله من وضعه وما كنت أَحْسَبُ أن الجَهْل يبلغ بالحاكم أن يصحح مثل هذا، وهو مما افتراه يزيد المَوْصِلي.

قلت: كما أن البيهقي ذكره في الدلائل وقال: هذا الذي روي في هذا الحديث في قدرة الله جائز، وما نحص الله به رسوله من المعجزات يثيته، إلا أن إسناد هذا الحديث ضعيف بما ذكرته ونبهت على حاله. ورواه ابن شاهين، وابن عساكر بسند فيه مجهول عن وَاثِلة بن الأشقَع أطول مما هنا وفيه ألفاظ منكرة. وعلى كل حال لم يَصِح في هذا الباب شيء. قال الشيخ في الذكت البديعات: أخرجه الحاكم، والبيهقي في الدلائل وقال إنه ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٥٠٣/٢ وأبو نعيم في الدلائل (١٢٩).

### الباب التاسع والتسعون

#### فيما ورد من اجتماع الخضر به إن صح الخبر، صلى الله عليهما وسلم.

روى ابن عَدِي والبيهقي عن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عن أبيه عن جَدّه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَّلِيَّة كان في المسجد، فسمع كلاماً من ورائه فإذا هو بقائل يقول: اللهم أعِنِي على ما تُنجِّيني مما خَوَّفَتني. فقال رسول الله عَيِّلِيَّة حين سَمِع ذلك: «ألا يَضُمّ إليها أَخْتَها» فقال الرجل: اللهم ارزقني شَوْقَ الصالحين إلى ما شَوَّقْتَهم إليه، فقال النبي عَيِّلِيَّة لأنس: «إذهب إليه فَقُلْ له: «يقول لك رسول الله عَيَّلِيَّة والله عَيَّلِيَّة عَلَى الله عَرَّوبَكَ الله عَرَّوبَكَ الله عَرَّ وَجَلَّ الرجل: يا أنس، أنت رسول رسول الله عَيِّلِيَّة إلَيّ؟ قال: نعم. قال: ذهب له إن الله عزَّ وَجَلَّ الرجل: على الأنبياء بمثل ما فَضَّل رمضان على سائر الشهور، وفضَّل أُمَّتَك على سائر الأمم بمثل ما فَضَّل رمضان على سائر الشهور، وفضَّل أُمَّتَك على سائر الأمم بمثل ما فَضَّل رمضان على سائر إليه فإذا هو الخِضْر عليه السلام (١٠).

وروى الدارقطني في الإفراد، والطبراني في الأوسط، وابن عساكر من ثلاث طُرُق عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: خرجت ليلة مع النبي عَيْنَكُ أحمل الطهور فسمع [مُناديًا ينادي فقال لى: «يا أنس صَهْ» فسكت، فاستمتع فإذا هو ] يقول: اللهم أعَنّي على ما يُنتجيني مما خَوَّفْتني منه. قال: فقال رسول الله عَيْكَ: «[لو قال أَخْتَها معها». فكأن الرجل لُقِّن ما أراد النبي عَيْكَةٍ فقال: وارْزُقْنِي شَوْقَ الصالحين إلى ما شَوَّقْتُهم إليه] فقال النبي عَيَّالِيَّةِ: «يا أنس دَعْ الطهور وَائتِ هذا فقل له: إذْ تُح لرسول الله أن يُعِينه على ما ابتعثه الله على ما ابتعته ه، وادَّعُ لأُمَّتِه أن يأخذوا ما آتاهم به نَبيُّهم من الحقِّ، قال: فأتيته [فقلت: رَحِمَك الله، اذْ عُ الله لرسول الله أن يُعينه به واذْعُ لأَمَّتِه أن يأخذوا ما آتاهم به نبيُّهم من الحق. فقال لي: ومَنْ أَرْسَلَك؟ فكرهْتُ أَن أُحْبِره ولم أستأمر رسول الله عَنْ الله عَنْ عَلَت له: رَحِمَكَ الله ما يَضُوك من أرسلني؟ ادْع بما قلت لك. قال: لا، أو تخبرني من أرسلك. قال: فرجعت إلى رسول الله عَلِيْكِم، فقلت له: يا رسول الله، أبي أن يَدْعُو لك بما قُلتُ له حتى أخبره بِمَنْ أرسلني. فقال: «ارجع إليه فقُل له أنا رسول رسول الله»] فرجعت إليه فقلت له فقال لي: «مرحباً برسول [رسول] الله أنا كنت أحق أن آتيه، اقرأ على رسول الله مِنِّي السلام وقل له: البخضر يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الله تعالى فَضَّلَك على النَّبِيِّين كما فَضَّل شهر رمضان على سائر الشهور، وفَضَّل أَمَّتَك على الأَمم كما فَضَّل يوم الجمعة على سائر الأيام، قال: فلما ولَّيْتُ سمعته يقول: «اللهم اجعلني من هذه الأمة المُوشدة المرحومة المُتَابِ عليها (٢)».

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في اللآلئ ١٦٤/١ ووضعه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الآلئ ٨٥/١ وابن الجوزي في الموضوعات ١٩٤/١.

قال الشيخ في النّكت البديعات: أورده البيهقي من طريق عَمْرو بن عَوْف المُزَنِي وقال فيه بشير بن جبلة عن أبيه عن جَدِّه، نسخة موضوعة، وعبد الله بن نافع مَتْرُوك، ومن حديث أنس قال فيه الوَّضَّاح بن عَبَّاد الكوفي مُتَكلَّم فيه، قلت: حديث عَمْرو بن عَوْف أخرجه البيهقي في الدلائل وقال إنه ضعيف، وحديث أنس له طُرُق أخرى ليس فيها الوَّضَّاح بن عَبَّاد، وقال رِيَاح [بن عبيدة]: رأيت رجلاً يُمَاشي عمر بن عبد العزيز [مُعْتَمِداً على يده فقلت في نفسي أن هذا الرجل جاف، فلما صَلَّى قلت: يا أبا حَفْص، منْ الرجل الذي كان معك مُعْتَمِداً على يدك آنفاً؟ وقال وقد رأيته يا رِيَاح؟ وقلت نعم. قال: وإني لأراك رجلاً صالحاً، ذاك أخي المخضر، بَشَرني أني سَألِي فَأَعْدِلُه]، حديث [رياح] كالريح. قلت: قال الحافظ ابن حَجَر رحمه الله: هذه القضية أصَحَ ما ورد في بقاء الخِضْر عليه السلام.

### الباب الموفي المائة

فيما ورد من قدوم هامة بن أهيم بن لاقيس بن إبليس وإسلامه إن صخ الخبر.

روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد، والعقيلي في الضعفاء، وابن مردّويه في الفسير من طريق أبى سَلَمة محمد بن عبد الله الأنصاري أحد الضعفاء، عن محمد بن أبي مَعْشَر، عن عبد العزيز بن أبي بُجَيْر أحد المتروكين، ثلاثتهم عن أبي مَعْشَر عن نافع عن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهم، وأبو نُعيم في الحلية من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأبي نُعَيْم، والبيهقي معاً في الدلائل، والمستغفري [في الصحابة وإسحاق بن إبراهيم] المنجنيقي من طريق أبي محصن الحكم بن عَمَّار [عن الزهري عن سعيد بن المُسَيَّب] قال: عُمر بن الخطاب. وأخرجه الفاكهي في كتاب مكة من طريق عزيز الجُرَيْجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله عَلِي كان على جَبَل من جبال تِهامة خارج مكة إذ أقبل شَيْخٌ مُتَوَكِّيء على عَصَا ـ وفي لفظ: بيده عصا ـ فسلم على رسول الله عَيْظَة فَرَدُّ عليه السلام، وقال: ﴿نَغَمَةُ الْجِنُّ وَمُشْيَتِهِم﴾. وفي رواية: ﴿جِنِّيٌّ وَنَغَمَتِه ـ مَنْ أنت؟﴾ قال: أنا هامة بن الهَيْم بن لاقيس بن إبليس. قال رسول الله عَيْكَ: «ليس بَيْنَكَ وبين إبليس إلا أبَوَان» قال: نَعَم. قال: «فكم أتى عليك الدهر؟ قال: قد أُفْنَتْ الدنيا عُمْرَها إلا قليلاً. كنتُ ليالي قتل قابيل هابيل غُلاَماً ابن أَعْوَام، أَفْهَمُ الكلام، وأمُّرُ على الآكام، وآمرُ بإفساد الطعام وقطيعة الأرحام وأَأرُّش بين الناس [وأُغْرِي بينهم] فقال رسول الله عَيْنِكُم: «يِفْس لَعَمْرُ الله عَمَل الشيخ المُتَوَسِّم والفَتَى المُتَلَوِّم». قال: دعني من اللَّوْم، فقد جَرَتْ تَوْبَتي على يَدَيْ نوح عليه السلام، وكنت معه فيمن آمن به من قَوْمِه، فلم أزَلُ أَعَاتبه على دعوته على قومه حتى بَكَي عليهم وأبكاني، وقال: لا جَرَم، إني على ذلك من النَّادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.

وفي رواية عمر: قُلْتُ: يا نوح، إني مِمَّن شَرَك في ذَمِ السعيد الشهيد هابيل ابن آدم فهل تجد لي من توبة؟ قال: يا هَام، هُمّ بالخير وافْعَلْهُ قَبْلَ الحَسْرَة والندامة، إني قرأتُ فيما أنزل الله عزَّ وجَلَّ عليّ أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغاً ذَنْبُه ما بلغ إلا تاب الله عليه، قُمْ فَتَوضًا واسْجُدْ لله سَجْدَتَيْن. قال: ففعلت من ساعتي ما أمرني به، فناداني: ارْفَعْ رَأْسَك فقد أُنْزِلَتْ تَوْبَتُكُ من السماء. فَخَرَرْتُ لله ساجداً.

وكنت مع هود عليه السلام في مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني، فقال: لا جَرَم، إني على ذلك من النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.

وكنت أزور يعقوب، وكنت مع يوسف بالمكان المكين وكنتُ ألقى إلياس في الأودية

وأنا ألقاه الآن. وكنت مع إبراهيم خليل الرحمن لما أُلقِي في النار، فكنت بينه وبين المنجنيق حتى أخرجه الله منه، ولَقِيتُ موسى بن عمران فعَلَّمني من التوراة وقال لي: إن أنت لَقِيت عيسى ابن مَرج فأقرِثه مني السلام. وكنت مع عيسى فقال: إن لقيت محمداً فأقرئه مني السلام، وأنا يا رسول الله عَيْنَة: «وعلى عيسى السلام» وفي افظ: - «وعليك يا هامة، ما حَاجتُك» فقال: موسى عَلَّمني من التوراة، وعيسى عَلَّمني من الإنجيل فَعَلَّمني من القرآن فعَلَّمه رسول الله عَيْنَة سورة المرسلات وعَمَّ يتساءلون وإذا الشمس كرِّرتُ والمعوذتين وقل هو الله أحد وفي لفظ عمر رضي الله تعالى عنه: إذا وقعَت الواقِعة. وفي رواية عَلَّمه عَشْر شور. وفي لفظ عُمَر: «وعليك يا هامة بأدائك الأمانة».

قال: يا رسول الله، افعل بي ما فعل موسى بن عِمْران فإنه عَلَّمني من التوراة. فعَلَّمه رسول الله عَيِّلَة وقال: (ارْفَع إلينا حاجتك يا هامة ولا تَدَعْ زيارتنا). وقال عُمر بن الخطاب: فقُبِض رسول الله عَيِّلَة ولم يَتْعَهُ إلينا ولسنا ندري أحَيُّ هو أو مَيُّت.

وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق محمد بن أبي مغشر عن أبيه أبي مغشر: «روى عنه الكِبَار إلا أن أهل الحديث ضَغَفُوه». قال: «وقد رُوي من وجه آخر أقوى منه». وقال شيخنا رحمه الله تعالى في الجامع الكبير: «طريق البيهقي أقواها وطريق العقيلي أوهاها». وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق العقيلي فلم يُصِبُ وله شواهد من غريب أنس، وابن عباس وغيرهما تأتي في محلها. وقد بُسِط الكلام عليه في اللآلئ المصنوعة. وقال في النُّكت البديعات: أورده من طريق عُمَر، وقال فيه إسحاق بن بشر الكاهلي كُذَّاب، وقال فيه محمد بن عبد الله الأنصاري: لا يُحتَج به. قلت: أخرج البيهقي في الدلائل حديث عُمر من وجه آخر ليس فيه إسحاق بن بشر الكاهلي، وقال غيم من وجه آخر أقوى منه، فأشار بذلك إلى طريق إسحاق، وله طريق ثالث عن عُمَر أخرجه أبو تُعيم في الدلائل، ولحديث أنس طريق ثان ليس فيه أبو وله طريق ثالث عن عُمَر أخرجه أبو تُعيم في الدلائل، ولحديث أنس طريق ثان ليس فيه أبو سَلَمة، أخرجه أبو تُعيم وبمجموع هذه الطريق يُعلَم أن الحديث ضعيف لا موضوع.

### الباب الحادي والمائة

### فى وفود السباع إليه صلى الله عليه وسلم

روى أبو سعيد بن منصور، والبزار، وأبو يعلى، والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء ذئب إلى رسول الله عَيَّلِهُ فأَقْعَى بين يديه وجعل يُبَصْبصُ بذَنبِه، فقال رسول الله عَيَّلِهُ: «هذا وافِد الذئاب جاء يسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئاً». فقالوا: لا والله يا رسول الله، لا نجعل له من أموالنا شيئاً. فقام إليه رجل من الناس، ورَمَاه بحجر، فسار وله عواء (١).

وروى أبو نُعَيْم، والبيهقي من طريق الزَّهري عن حمزة بن أبي أُسَيْد قال: خرج رسول الله عَيِّلِ في جنازة رجل فإذا ذئب مُفْتَرشاً ذراعيه على الطريق فقال رسول الله عَيِّلِيَّة: «هذا مُعْتَرض فافْرِضوا له». قالوا: ما نرى يا رسول الله. قال: «من كل سائمة شاة في كل عام». قالوا: كثير فأشار إلى الذئب أن خالِسْهُم، فانطلق الذئب.

وروى ابن سعد، وأبو نُعَيْم عن المُطَّلب بن عبد الله بن حَنطَب قال: بينا رسول الله عَيِّلِيَّهِ جالس بالمدينة في أصحابه إذ أقْبَل ذئب فوقف بين يدّي رسول الله عَيِّلِيَّهُ وَعَن إبين يديع رسول الله عَيِّلِيَّهُ: (هذا وَافِد السِّباع إليكم، فإن أحبَبَتُم أن تَفْرِضوا له شيئاً يَعْدُوه إلى غَيْرِه، وإن أَحْبَبْتُم تَركُتُموه وتَحَرَّرْتُم منه فما أحد فهو رِزْقُه، فقالوا: يا رسول الله، ما تَطِيب أنْفُسُنا له بشيء. فأوما إليه النبي عَيِّلِيَّهُ بأصابعه أن خَالِسْهُم فَوَلَّى وله عَسَلان (٢٠).

وروى الدَّارِمي، وابن مَنيع في مُسْندِه. وأبو نعيم من طريق شَمر بن عطية عن رجل من مُزيَّنة أو جُهَيْنَة قال: صلَّى رسول الله عَيَّلِيَّة الفَجْر، فإذا هو بقريب من مائة ذئب قد أَقْعَيْن [وكانوا] وفود الذئاب فقال لهم رسول الله عَيِّلِيّة: (هؤلاء وفود الذئاب سألتكم أن تَرْضَخُوا لهم شيئاً من فُضُول طَعامِكم وتأمنُوا على ما سوى ذلك، فَشَكَوْا إليه حاجة، قال: (فادْنُوهُنّ). فخَرجْنَ ولهم عُواء.

وروى محمد بن عمر، وأبو تُعَيِّم عن سليمان بن يسار مُرْسلاً قال: أشرف النبي عَلَيْكُم على الحرَّة فإذا ذئب واقف بين يديه فقال: (هذا يسأل من كل سائمة شاة». فأبوا فأوماً إليه بأصابعه، فولَّى.

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ١٦٦/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٨٦/٢/١ وأبو نعيم في الدلائل (١٣٣) وانظر البداية والنهاية ٥/٥٠.

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

أَقْعى: بهمزة مفتوحة فقاف ساكنة فعين مهملة وبالمدّ. هو إلصاق الألية بالأرض ونصب الساق والفخذ ووضّع اليدين على الأرض.

يُبضبِص: بتحتية مضمومة فموحدة مفتوحة فصادين مهملتين بينهما موحدة مكسورة أى يُحرِّك ذَبَه.

تحواء: بعين مهملة مضمومة فواو وبالمدّ، أي صوت السّباع وكأنه بالذّب والكلب أخصّ.

خَالسْهُم: بخاء معجمة فألف فلام فسين مهملة. أي اذْهب على غَفْلة.

عسلان: بعين فسين مهملتين فلام مفتوحة فألف فنون وهو سرعة المشي.

الحرّة: بحاء وراء مهملتين مفتوحتين هي أرض ذات حجارة سود، والله أعلم.

نَجِزَ الجزء الثاني يتلوه مجمَّاع أبواب صفاته المعنوية، والصلاة والسلام على خَيْر البريَّة محمد النبي الأُمّي عَيِّلِيَّ وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدِّين، آمين والحمد الله ربّ العالمين.



فهرس الجزء السادس من سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

| Converted by 1117 Combin | ne - (no stamps are applied by register | <u>ed version)</u> |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          | -                                       |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |
|                          |                                         |                    |

| جماع أبواب سراياه وبعوثه وبعض فتوحاته صلى الله عليه وسلم                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| الباب الأول: في عدد سراياه وبعوثه ومعنى السرية                                    |
| الباب الثانمي :في أي وقت كان يبعث سراياه ووداعه بعضهم ومشيه مع بعضهم وهو          |
| راكب إلى خارج المدينة ووصيته عليه لأمراء السراياه                                 |
| الباب الثالث : في اعتذاره عن تخلفه عن صحبة السرايا عَلِيلَة وإعطائه سلاحه لمن     |
| تخلف                                                                              |
| الباب الرابع: في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى سيف البحر ١١٠٠٠٠٠٠      |
| الباب الخامس: في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه          |
| إلى بطن رابغ١٣٠٠                                                                  |
| الباب السادس:في سرية سعد بن أبي وقاص في عشرين رجلاً١٥                             |
| الباب السابع : في سرية فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه                          |
| الباب الثامن : في سرية أمير المؤمنين المجدّع في الله تعالى عبد الله بن جحش ٢٠٠٠٠٠ |
| الباب التاسع :في بعث عمير بن عدي الخطمي إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن        |
| زید                                                                               |
| الباب العاشر: في بعثه عَلِيكُ سالم بن عمير إلى ابن عفك اليهودي                    |
| الباب الحادي عشر: في سرية محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف٢٥                       |
| الباب الثاني عشر: في سرية زيد بن حارثة إلى القردة                                 |
| الباب الثالث عشر: في سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد إلى قطن                  |
| الباب الرابع عشر: في بعثه عَيِّلِكُ عبد الله بن أنيس بن أسعد الجهني إلى سفيان بن  |
| خالد بعرنة                                                                        |
| الباب الخامس عشر:في سرية الرجيع٣٩                                                 |
| ذكر قتل زيد بن الدثنة رضي الله عنه                                                |
| ذكر قصة قتل خبيب بن عدي وما وقع في ذلك من الآيات                                  |
| الباب السادس عشر:في سرية المنذر بن عمرو الساعدي إلى بئر معونة٧٠                   |
| ذكر مقتل عامر بن فهيرة وما وقع في ذلك من الآيات ٩٠                                |
| ذكر من استشهد يوم بئر معونة١١                                                     |

| ذكر رجوع عامر بن أمية الضمري إلى رسول الله عَلِيْتُهُ ليخبره خبر                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| أصحابه                                                                                  |
| ذكر مقتل عامر بن فهيرة                                                                  |
| الباب السابع عشر:في سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى القرطاء٧١                       |
| الباب الثامن عشر: في سرية عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي إلى عمر مرزوق ٧٧٠٠              |
| الباب التاسع عشر: في سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى بني معوية ٧٩                   |
| الباب العشرون: في سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة                                 |
| الباب الحادي والعشرون: في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم                   |
| البا <b>ب الثاني والعشرون :</b> في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه في سبعين ومائة راكب   |
| إلى العيص                                                                               |
| الباب الثالث والعشرون: في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطرف                      |
| الباب الرابع والعشرون: في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى جذام                       |
| الباب الخامس والعشرون : في سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة ٩٢            |
| الباب السادس والعشرون : في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى وادي القرى ٩٣             |
| الباب السابع والعشرون :في سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما إلى دومة                |
| الجندل                                                                                  |
| الباب الثامن والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مدين                       |
| <b>الباب التاسع والعشرون :في</b> سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن      |
| بكر بفدك                                                                                |
| الباب الثلاثون :في سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى                                     |
| <b>الباب الـحادي والثلاثون :في</b> سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع ١٠٢               |
| <b>الباب الثانـي والثلاثون :في</b> سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن رزام بنجيد    ١١١ |
| <b>الباب الثالث والثلاثون :في</b> سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد إلى العرنيين ١١٥      |
| الباب الرابع والثلاثون :في بعثه عَيْلِيُّهُ عمرو بن أمية الضمري ليفتك بأبي سفيان ٢٣٠    |
| الباب الخامس والثلاثون :في سرية أبان بن سعد بن العاص بن أمية قبل نجد ٢٨                 |
| <b>لباب السادس والثلاثون :في</b> سرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى      |

| تربة                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| الباب السابع والثلاثون: في سرية أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى |
| بني کلاب                                                                      |
| الباب الثامن والثلاثون : في سرية بشير بن سعد إلى بني مرة                      |
| الباب التاسع والثلاثون : في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة          |
| الباب الأربعون :في سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار                             |
| الباب الحادي والأربعون :في سرية الأخرم بن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم ١٣٦ |
| الباب الثاني والأربعون : في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح١٣٧    |
| الباب الثالث والأربعون : في سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن      |
| سعد                                                                           |
| الباب الرابع والأربعون : في سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر ١٤٢          |
| الباب الخامس والأربعون : في سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاع            |
| الباب السادس والأربعون : في سرية مؤتة                                         |
| ذكر طعن الصحابة في إمارة زيد بن حارثة                                         |
| ذكر مسير المسلمين ووداع رسول الله عَيْنَةُ ووصيته لهم١٤٥                      |
| ذكر رجوع عبد الله بن رواحة ليصلي الجمعة                                       |
| ذكر مسير المسلمين بعد وداع رسول الله عَلَيْكُ                                 |
| ذكر التحام القتال                                                             |
| ذكر مقتل عبد الله بن رواحةذكر مقتل عبد الله                                   |
| ذكر تأمير المسلمين خالد بن الوليد بعد قتل أمراء رسول الله ﷺ وهزمه             |
| المشركين وإعلام الله تعالى رسول الله عَلِيْتُ بالفتح                          |
| ذكر بعض ما غنمه المسلمون يوم مؤتة                                             |
| ذكر من استشهد بمؤتة من المسلمين رضي الله عنهم                                 |
| ذكر رجوع المسلمين إلى المدينة                                                 |
| ذكر طعن بعض الصحابة في إمارة زيد بن حارثة                                     |
| الباب السابع والأربعون : في سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل ١٦٧            |

| ذكر وصية أبي بكر لرافع بن أبي رافع بن عميرة الطائي١٦٩                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر احتلام عمرو بن العاص رضي الله عنهذكر احتلام عمرو بن العاص رضي الله عنه                         |
| ذكر قصة عوف بن مالك الأشجعي في الجزور                                                              |
| الباب الثامن والأربعون : في سرية أبي عبيدة بن الجرَّاح يرصد عيراً لقريش١٧٦.                        |
| الباب التاسع والأربعون: في سرية أبي قتادة الأنصاري إلى خضرة١٨٥                                     |
| الباب الخمسون : في سرية أبي قتادة إلى بطن إضم                                                      |
| الباب الحادي والخمسون: في بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات١٩٢.                                         |
| الباب الثاني والخمسون :في سرية خالد بن الوليد إلى العزى١٩٦٠                                        |
| الباب الثالث والخمسون: في سرية عمرو بن العاص لهدم سواع١٩٨                                          |
| الباب الرابع والمخمسون : في سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة                                       |
| الباب الخامس والخمسون :في بعثه عَلِيلةٍ خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني                        |
| جذيمة                                                                                              |
| الباب السادس والخمسون : في سرية أبي عامر الأشعري إلى أوطاس٢٠٦                                      |
| الباب السابع والخمسون: في سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين ٢١٠                             |
| الباب الثامن والخمسون: في سرية قيس بن سعد بن عبادة لصداء من ناحية اليمن ٢١١                        |
| الباب التاسع والخمسون: في سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم ٢١٢                               |
| الباب الستون: في بعثه عَيْنِكُم عبد الله بن عوسجة إلى بني حارثة٢١٣                                 |
| الباب الحادي والستون : في سرية عامر بن قطبة بن حديدة إلى خثعم٢١٤                                   |
| الباب الثاني والستون: في سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب ٢١٥                             |
| الباب الثالث والستون: في سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة٢١٦                                  |
| الباب الرابع والستون: في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الفلس لطي علي الباب الرابع والستون |
| ليهدمه                                                                                             |
| الباب الخامس والستون: في عكاشة بن محصن إلى الجباب ٢٢٠                                              |
| <b>الباب السادس والستون :في</b> سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد                  |
| الملك                                                                                              |
| الباب السابع والستون: في بعثه أبا سفيان بن حرب والمغدة بن شعبة لهذم الطاغية ١٢٦٠                   |

| الباب الثامن والستون :في بعثه أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن٢٢٩        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| الباب التاسع والستون: في بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني عبد المدان ٢٣٢ |
| الباب السبعون :في سرية المقداد بن الأسود إلى أناس من العرب                      |
| الباب الحادي والسبعون :في بعثه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى همدان ٢٣٥        |
| الباب الثاني والسبعون: في سرية على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ٢٣٨       |
| الباب الثالث والسبعون :في سرية بني عبس                                          |
| الباب الرابع والسبعون : في بعثه عَيِّلَةِ سرية إلى رعية السحيمي٢٤١              |
| الباب المخامس والسبعون: في بعثه عَيْظِيُّهُ أبا أمامة صدي بن عجلان إلى باهلة٢٤٣ |
| الباب السادس والسبعون: في سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة ٢٤٤        |
| الباب السابع والسبعون :في بعثه عَلِي علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن           |
| العاص إلى اليمن                                                                 |
| الباب الثامن والسبعون :في بعثه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى خثعم٢٤٧          |
| الباب التاسع والسبعون: في بعثه عمرو بن مرة الجهني إلى أبي سفيان بن الحارث ٢٤٧.٠ |
| الباب الشمانون :في سرية أسامة بن زيد بن حارثة إلى أبنى                          |
| الباب المحادي والثمانون :في ذكر ما فتحه عَيْلَةً من البلاد٢٥٣                   |
| جماع أبواب بعض الوفود إليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه                        |
| الباب الأول :في بعض فوائد سورة النصر ٢٥٤                                        |
| الباب الثانبي :في تحمله عَلِيْكُ للوفود وإجازتهم ومعنى الوفد ٢٥٩                |
| الباب الثالث :في وفد أحمس إلى رسول الله عَلِيكُمْ                               |
| الباب الرابع:في وفد أزد شنوءة على رسول الله عَيْلِكُ٢٦٢                         |
| الباب الخامس: في وفد أزد عمان على رسول الله عَلِيْكُ                            |
| الباب السادس:في وفد بني أسد إلى رسول الله عَيْلِكُمْ                            |
| الباب السابع :في وفد أسلم على رسول الله عَلِيُّكُمْ                             |
| الباب الثامن : في قدوم أسيد بن أبي أناس                                         |
| الباب التاسع :في وفد أشجع إليه عَيِّلْكُ٢٧٣                                     |
| الباب العاشر :في قدوم وفد الأشعريين إليه عَيْكُ٢٧٣                              |

| ۲۷٥            | الباب الحادي عشر: في قدوم أعشى بني مازن على النبي عَيْلُكُم .       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۲            | الباب الثاني عشر: في قدوم الأشعث بن قيس عليه                        |
| <b>Y</b> VV    | الباب الثالث عشر :في وفود بارق إليه عَلِيْكُمْ                      |
| ۲۷۸            | الباب الرابع عشر: في وفود باهلة إليه عَرِّالِيَّةِ                  |
| ۲۸۰            | الباب الخامس عشر :في وفود بني البكائي إليه عَيْلِكُمْ               |
| ۲۸۱            | الباب السادس عشر: في وفود بني بكر بن وائل إليه عَلَيْتُهُ           |
| ۲۸۲            | الباب السابع عشر :في وفود بلي إليه عَيْلِكُ                         |
| ۲۸٤            | الباب الثامن عشر: في وفود بهراء إلى رسول الله عَيْلُتُهُ            |
| ۲۸۰            | الباب التاسع عشر :في وفود تجيب إليه                                 |
| ۲۸۷            | الباب العشرون :في وفود بني تغلب إليه عَيْلِيُّهُ                    |
| ۲۸۷            | الباب الحادي والعشرون: في وفود بني تميم إليه عَيْلِكُمْ             |
| Y90            | الباب الثاني والعشرون : في وفود بني ثعلبة إليه عَيِّلِيَّةٍ         |
| Y97            | الباب الثالث والعشرون :في وفد ثقيف إليه ﷺ                           |
| ٣٠٣            | الباب الرابع والعشرون :في وفود ثمالة والحدان إليه عليه              |
| بن عياض الأسدي | الباب الخامس والعشرون :ني قدوم الجارود بن المعلى، وسلمة             |
| ٣٠٣            | إليه عَيِّكُ                                                        |
| ٣٠٧            | الباب السادس والعشرون : في وفود جذام إليه عَيَّلِيَّةٍ              |
| ٣٠٩            | الباب السابع والعشرون :في وفود جرم إليه                             |
| T11            | الباب الثامن والعشرون :في وفود جريد بن عبد الله البجلي إليه عَلِمًا |
| ٣١٤            | الباب التاسع والعشرون :في وفود جعدة إليه عَلِيْكُ                   |
|                | الباب الثلاثون :في وفود جعفي إليه عَيَالِيَّةِ                      |
|                | الباب الـحادي والثلاثون :في وفود جهينة إليه عَيِّلِكُمْ             |
| ٣١٨            | الباب الثاني والثلاثون :في وفود جيشان إليه عَلِيْكُ                 |
| ٣١٨            | الباب الثالث والثلاثون: في وفود الحارث بن حسان إليه                 |
| ٣٢٠            | الباب الرابع والثلاثون: في وفود بني الحارث بن كعب إليه ﷺ            |
|                | لباب المخامس والثلاثون :في وفود الحجاج بن علاط الشلمي وما           |

| ۳۲۱ | الآيات                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | الباب السادس والثلاثون: في وفود حضرموت إليه عَيْلِظُ                 |
| ٣٢٢ | الباب السابع والثلاثون: في وفود المحكم بن حزن الكلفي إليه عَلِيْتُهُ |
| ٣٢٣ | الباب الثامن والثلاثون: في وفود حميد ورسولهم على رسول الله عَيْنَا   |
|     | الباب التاسع والثلاثون :في وفود بني حنيفة ومسليمة الكذاب معهم إلى    |
| ٣٢٦ | رسول الله عَلِيْقُةُ                                                 |
|     | الباب الأربعون :في وفود خفاف بن نضلة إليه                            |
| ٣٣١ | الباب المحادي والأربعون: في وفود خثعم إليه عَيْلُكُمْ                |
|     | الباب الثاني والأربعون :في وفود خولان إليه عَيْلِكُمْ                |
|     | الباب الثالث والأربعون :في وفود خشين إليه عَلِيْكُ                   |
|     | الباب الرابع والأربعون: في وفود الداريين إليه عَيْنَاتُهُ            |
| ٣٣٦ | الباب المخامس والأربعون : في وفود دوس إليه عَيِّلِيَّةٍ              |
| ٣٣٨ | الباب السادس والأربعون : في قدوم ذباب بن الحارث عليه عَيْلُكُمْ      |
| ٣٣٩ | الباب السابع والأربعون : في وفود الرهاويين إليه عَلِيلَةٍ            |
| ٣٤٠ | الباب الثامن والأربعون :في وفود بني الرؤاس بن كلاب                   |
| ٣٤٢ | الباب التاسع والأربعون :في وفود زبيد إليه عَلِيْكُ                   |
| ٣٤٢ | الباب المخمسون :في وفود بني سحيم إليه عَلِيْكُ                       |
| ٣٤٣ | الباب الـحادي والـخمسون : في وفود بني سدوس إليه ﷺ                    |
|     | الباب الثاني والخمسون: في وفود بني سعد هذيم إليه عَلِيْتُهُ          |
| ٣٤٥ | الباب الثالث والمخمسون : في وفود بني سلامان إليه                     |
|     | الباب الرابع والخمسون: في وفود بني سليم إليه عَيَّلْتُهُ             |
|     | الباب المخامس والمخمسون : في وفد بني شيبان إليه عَيْظَةٍ             |
|     | الباب السادس والخمسون :في وفود صداء إليه عَلِيْكُمْ                  |
|     | الباب السابع والخمسون : في وفود الصدف إليه ﷺ                         |
| ۳۰۲ | الباب الثامن والخمسون :في وفود أبي صفرة إليه عَلِيْكُ                |
| ٣٥٣ | الباب التاسع والخمسون :في وفود ضمام بن ثعلبة إيه عَلَيْظٍ            |

| ٣٥٧         | الباب الستون: في وفود طارق بن عبد الله إليه عَيْلُكُم                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۸         | الباب الـحادي والستون: في وفود طيء مع زيد الخيل إليه عَلِيْكُم             |
| ۳٦١         | الباب الثاني والستون: في وفود بني عامر بن صعصعة إليه عَلَيْكُ              |
| ٣٦٥         | الباب الثالث والستون: في وفود عبد الرحمن بن أبي عقيل إليه عَيْلِكُمْ       |
| ٣٦٥         | الباب الرابع والستون: في وفود بني عبد بن عدي إليه عَيْلِيُّهُ              |
| ۳٦٧         | الباب الخامس والستون:في وفود عبد القيس إليه                                |
| ٣٧٥         | الباب السادس والستون : في وفود بني عبس إليه عَلَيْكُ                       |
| ٣٧٦         | الباب السابع والستون: في وفود عدي بن حاتم إليه عَيِّلِةً                   |
| ۳۸۲         | الباب الثامن والستون :في وفود بني عذرة إليه عَلِيُّكُ                      |
| ٣٨٤         | الباب التاسع والستون :في وفود بني عقيل بن كعب                              |
| <b>۳</b> ለ٦ | الباب السبعون: في وفود عمرو بن معدي كرب الزبيدي إليه عَيْلُكُمْ            |
| ٣٨٨         | الباب الحادي والسبعون : في وفود عنزة إليه عَلَيْكُم                        |
| ٣٨٩         | الباب الثاني والسبعون : في وفود رجل من عنس إليه عَلَيْتُ                   |
| ٣٩٠         | الباب الثالث والسبعون : في وفود غامد إليه عَلِيْكُم                        |
| ٣٩٠         | الباب الرابع والسبعون : في وفود غافق إليه عَلِيْكُ                         |
| ٣٩١         | الباب الخامس والسبعون: في وفود غسان إليه عَيْكُ                            |
| ٣٩١         | الباب السادس والسبعون : في وفود فروة بن عمرو الجذامي إليه عَيْلُكُمْ .     |
| ٣٩٢         | الباب السابع والسبعون :في وفود فروة بن مسيك إليه عَيْلُكُ                  |
| ٣٩٤         | الباب الثامن والسبعون :في وفود فزارة إليه عَيِّلْتُهُ                      |
| ۲۹۸         | الباب التاسع والسبعون :في وفود بني قشير إليه عَيْشَةٍ                      |
|             | الباب الثمانون :في وفود قيس بن عاصم إليه عَيْلِكُ                          |
| ٤٠١         | الباب الـحادي والشمانون :في وفود بني كلاب إليه عَيَّلِيَّةٍ                |
|             | الباب الثانـي والثمانون :في وفود بني كلب إليه                              |
|             | الباب الثانـي والشمانون :في وفود بني كنانة إليه عَلِمَاتُهُ                |
| ٤٠٢         | لباب الثالث والثمانون :في وفود كندة إليه ﷺ                                 |
|             | لباب الرابع والثمانون :في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه عَيَّةٍ |

| ٤٠٩                      | ا كــخامس والثمانون : في وفود محارب إليه عَلَيْكُ        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>£</b> 1 •             | ا كسسادس والثمانون : في وفود مرة إليه عَيَّالَةٍ         |
| ٤١١                      | المسابع والثمانون :ني وفود مزينة إليه عَلِيْكُ           |
|                          | ا <b>لشامن والثمانون :ن</b> ي وفود معاوية بن حيدة إليه إ |
| ٤١٤                      | التتاسع والثمانون :ني وفود مهرة إليه عَيِّلِيَّةٍ        |
|                          | ا <b>تتسعون : في</b> قدوم نافع بن زيد الحميري عليه يم    |
|                          | <b>ا ئــحادي والتسعون :في</b> وفود علماء نجران إليه ع    |
| ٤٢٣                      | ا <b>دُثاني والتسعون</b> : في وفود النخع إليه ﷺ          |
|                          | ا <b>لثالث والتسعون :ن</b> ي وفود بني هلال بن عامر إا    |
| £7V                      | الموابع والتسعون :في وفود همدان إليه عَلِيْكُ            |
|                          | 1 لــخامس والتسعون :في قدوم وائل بن حجر إلى              |
|                          | ا <b>لسادس والتسعون :في</b> وفود واثلة بن الأسقع إلـ     |
|                          | السابع والتسعون: ني وفود الجن إليه عَيَالُهُ             |
|                          | ا <b>لثامن والتسعون :ف</b> يما روي عن اجتماع إلياس ب     |
| به إن صح الخبر، عَلِيْكُ | التاسع والتسعون :نيما ورد من اجتماع الخضر                |
| بم بن لاقيس بن إبليس ٤٣٨ | الموفي المائة : نيما ورد من قدوم هامة بن أحي             |
|                          | الحادي والمالة: في وفود السباع إليه عَلَيْكُ             |













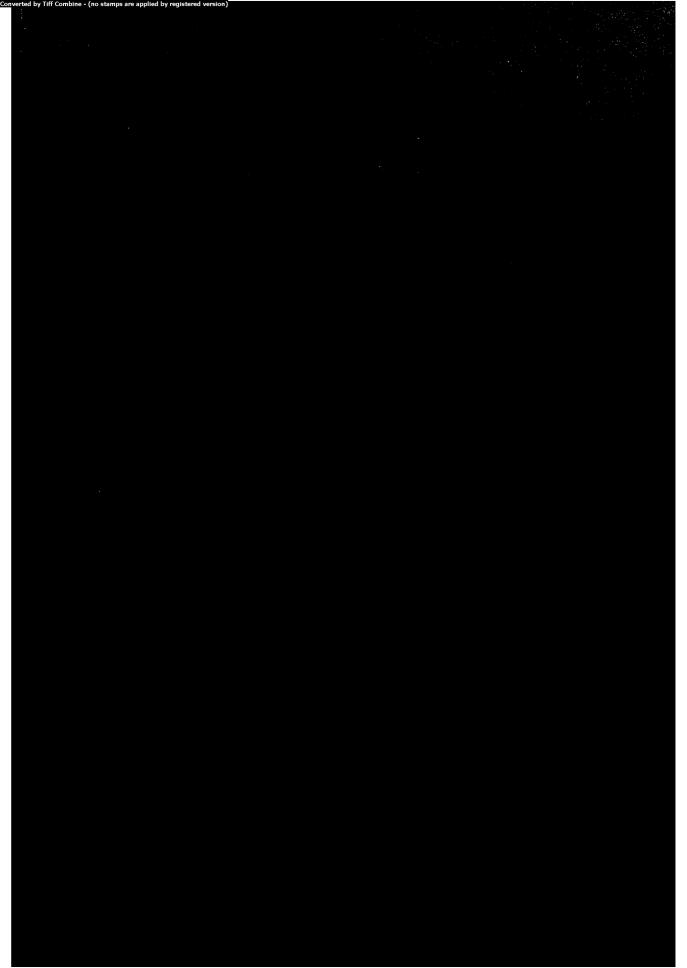